





ئالىنىكۇئىكابنە الخطاط غىثمانىك

حَازِتُ شَرِفَ إِصْدَارِهَا تأبِياً عَلَى نَعْية مَاذُوَة الصُولِامِن الدَّارِاكَ مِيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة – 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص.ب 30268 ماتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإنكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت مطبحة كالى ونفررثش النطقة الحرة

# ؠؾڔؖڵۺؙؗؖٵڷڿٙۿڵڮڿ؞ ٳڹٵۼٛڗؘڵؿؙٵڷڵ۪ڎڴٷڶٵڶڿٛڮٳ۠ڣڂڵۏؽ

إِنَّ مِنْ فِيَمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُوَّانَهُ مُيَسَرًا لِلذِّكْرِ ، \* حَيْثُ دُوِّنَتُ كَلِمَا تُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِيّ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَالَّهِ وَسَلَّمَ :

#### الرسم فقط للكلمات:

ماها الكترمامتوا العوا الله واسطريعوم الكومالك

\* وَضَيَطِتْ إِلَشَكُلِ أَخُرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمَامِعَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجَهَهُ:

# رسم + تشكيل:

تَلْمُ اللَّيْتَ عَامَنُوا الْمُوااللَّهَ وَلَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَسُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَسُمُ اللَّهُ اللَّ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنَّفَاظ عَلَىٰ أَخُرُفِ اللَّمَتَ إِهَا فِي الرَّسْمِ ، فِي عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهُ وَان :

# رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّايُّهُا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَتَنُظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِنَدِّ وَاتَّقُوا ٱللَّهُ

\* وَالْأَن .. . يَمُنُ اللهُ عَلَيْنَ الْمِنْ مَعَ فِي هذا اللهُ هِدِ المُبُارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ الْأَخْرُفِ الْخَاضِعة لِأَحْكَامِ النَّجْوِيدِ فِي كَالِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُلِمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُو

## رسم + تشكيل + تنقيط + تجويد:

يَتَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّوا تَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهَ

دار الغفيت





AL-AZHAR

SLAMIC RESEARCH ACADEMY GENERAL DEPARTMENT or Research, Writing & Translation



السيد ١/ صبحت طحه - المديدر العظم - لذار المعسرف

بسم الله الرحمن الرحيم

ســـوريـــة ــ دمثـــــــــق

السلام عليكم ورحمة الله ومركاته ٠٠٠٠٠ وبعد :

فإشارة إلى الطلب المقدم من سيادتكم بشأن قحص ومراجعة مصحف التجويد ( دار المعرفسة " ورتل القران ترتيلا" ومرض المصحف المذكسور على لجنسة مراجعة المصاحب.

- \_ يفحس ومراجعة مصحف التجيد " ورتل القرآن ترتيلا" والخاس بدار المعرفة تبين أنه صحيح في جوهر الرسم العنماني وأن المنهج الذي اعتمدته الدار الناشرة قد طبق تطبيقا صحيحا وذلك بعد التنبيت من الققرات المدون\_\_\_\_ في آخر المصحف والذي يبين فيها الناشركل ما يتعلق بتطبيق فكرة التليدن .
- ـ لذا ترى اللجنة السماح بنشر مصحف التجويد " ورتل القران ترتيلا" الخاص بدار المعرفة وتداوله على ان تـــراع الدقة التابة في عليات الطبع والنشر حفاظا على كتاب الله من التحريف كساجا " بتقريرها بتاريخ 1999/9/1 والمعتمد من فضيلة الامين العام لعجمع البحروث الاسلامي قينان بناويخ ١٩٩١/١/٦ م . والمسلام عليكم ورحمة الله ووكات ...





GENERAL D PARTMENT

الحمد لله رب العالمين والمالاة والمالم على أشرف العرسلين سيدنا محمد وعلى آله وسجب أجمعين - وسعد فكرة النوبية النهني والملوى الذي أعمدته دار المحرفة فكرة مبلكرة وجيدة ولا تنتائج حاليهم والشبط كا انتساسا شياهد القارئ على مهم أخالم التجويد وطبيقه من خلال الزموز التي وضحة أسفل كال سنعة ( وإن كل هستدا

هذا وصلى اللسمعلى مهدتنا محسد وعبلى آلمه وصحب وسسلم

يتيمى اللجنة بأن لا يوجد أكر من صحف يعرض فيه الترميسة اللوى من خلاله دافلته على الأحكام النجويديـــة ه كما تبص اللجنة أيما يضرورة إقلاق هذا الباب نهائيــــــ دراس طناه وی Cupali

إِنَّ مِنْ نِعِيمٌ للَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا ، أَنْ جَعَلَ قُوَّاتُهُ مُيَسِّرًا لِلذِّكْرِ، \* حَيْثُ دُوْنِتُ كَلِمَاتُهُ فِي عَهْدِ ٱلنَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ:

الرسم فقط للكلمات:

واسفر بصرما وكمالعك وانعواالله

\* وَضَيَظِتْ إِلَشَكْلِ أَخْرُفُ كَلِمَاتِهِ فِي عَهْدِ ٱلْإِمْ الرِعَلِي كَرَمَ ٱللَّهُ وَجَهَهُ:

رسم + تشكيل:

مَا مُهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّهُ اللَّهَ وَلْسَطُرٌ فَسُ مَا فَدَّمَتُ لِعَدِ وَاللَّهُ اللَّهَ

\* وَوُضِعَتْ ٱلنُّقَاظَ عَلَىٰ أَحْرُفِ وِٱلْمُتَشَابِهَةِ فِٱلرَّسْمِ ، فِيعَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهَ وَالرَّسْمِ ، في عَهْدِ ٱلْخَلِيفَة عَبْدِ ٱلْمُلِكِ بْنِهَ وَالرَّ

رسم + تشكيل + تنقيط:

يَّاتُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَا قَدَمَتُ لِغَدِّ وَاتَّقُوا اللَّهُ

\* وَٱلْأَن ... يَسُنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنْ مَمَّ فِي هذا ٱلْمُهْدِ ٱلْمُبَارَكِ تَرْمِيزُ بَعْضِ ٱلْأَحْرُفِ ٱلْخَاضِعَةِ لِأَحْكَامِ ٱلنَّجْوِيدِ فِي كِنَابِ ٱللَّهِ تَعَالَى ، إِسْتِخْدَامِ ٱللَّوْنِ لِلدِّلالَةِ عَلَى ٓ لَكُمْ ٱلتَّجْوِيدِيِّ وَزَمَنِهِ - عَلَى أَصْلِ ٱلرَّسْمِ ٱلْعُثُمَانِي ذَاتِهِ - وَذَالِكَ تَشْهِيلًا لِتِلاَوَةِ ٱلْقُرْءَانِ ٱلْكَرِيمِ مُرَّقِلًا ، بِتَوْفِيقٍ مِنَّاللّهِ وَهُدَاهُ ، وَآمْتِنَالًا لِقَوْلِهِ بَعَالَى ، ﴿ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَ ان تَرْتِيلًا ﴾:

سِم + تشكيل + تنقيط + تجويد: ﴾

يَّنَا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَكِّواْتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١



### مثال توضيحي

# يبين بعض مواقع الأحكام التجويدية المرمزة

فقط بثلاثة ألوان رئيسية: الأهمر (بتدرجاته) لمواقع المدود، الأخضر لمواقع المُخْن، الأزرق لصفة المخرج، (بينما الرمادي لايلفظ، تُطبق أثناء التلاوة ٢٨ حكماً بشكل مباشر دون حفظ تلك الأحكام أما إذا رغبت بحفظها ... فهي مشروحة في آخر صفحات هذا المصحف







مَثَلُهُمْ كُمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّ آَضَاءَ تُمَا حَوْلَهُ أو صِفَتُهمْ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَّكُهُمْ فِي ظُلْمَنتِ لَّا يُبْصِرُونَ اللَّا صُمُّمُ اسْتَوقَد ئاراً أوْقَدَهَا بُكُمْ عُمْيُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اللَّهِ أَوْكَصِيبٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ • بُكُمُ ظُلْمَتُ وَرَعْدُوبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنُ الصَّوْعِقِ بالحَقّ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَيفِينَ (أَنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ النازلُ أو السُّ ■ يَخْطَفُ أَبْصَ أَبْصَارَهُمُّ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يَسْتَلِبُها أَوْ يَأْ وَلُوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ وَقَفُوا وَثَبَتُوا أمَا كِنِهِمْ مُتَ شَىءٍ قَدِيرٌ (إِنَّ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُ والرَّبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ • الأرْضَ فِرَاه بستاطأ ووطا وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار ع السَّماءَ بنَاءً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ سَقَّفاً مرفوع كالقُبَّة المضر بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ أمثالاً من الا تَعْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا ا آدْعُوا شُهَدَ أخضيروا آلهَ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْشُهَكَآءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أو نُصرَاءَكم إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ الرُّبُّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأُتَّقُواْ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ يُُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ الْآَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُمْ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُو ٓ إِنَّمَا نَحُنُ مُصْلِحُونَ اللَّهِ أَلْا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَّاءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ الْوَالْوَا أَنُوۡمِنُ كُمَّاءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَاخَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ اْإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَعُنُ مُسْتَهْزِءُ وِنَ إِنَّ ٱللَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ فَإِنَّ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارِجِت بِجِّرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ الْ

ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَنفِرِينَ (إِنَّ النَّاكُ اللَّهُ

في اللونِ والمنظَرِ لا في الطعم

بإرادتِه قَصْداً سَوِيّاً بِلَا

صارفٍ عَنْهُ

لسَوَّاهُنَّ

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّا لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ لِرَكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن تُمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُواْ هَنْذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأْتُواْ بِهِ مُتَشَبِها وَلَهُمْ فِيهَا أَزُوجُ مُطَهَّرَةً وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (أَنَّ اللهَ لا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللهُ اللهَ لا يَسْتَحِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَ ٱلْرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكْثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ اللَّهِ مِنْ مَنْفُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِلِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (١٠) كَيْفَ تَكُفُّرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَكُمْ ثُمَّ يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ السَّمَاءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتُ وَهُوبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِ كُةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ

تحية وتعظيم

هَنيئاً لَا عَنَاءَ إِ قَأْزَلُهُمَا الشَّيْهِ أذهبَهُمَا وَأَبْعَدَ

 يَسْفِكُ الدِّمَاء يُريقُها عُدُواناً

نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَا لَانْعُلَمُونَ

النَّ وَعَلَّمَ ءَادَمُ ٱلْأُسْمَاءَ كُلُّهَا أُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلِّيكَةِ

فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْكُلاءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (إِنَّا قَالُوا سُبْحَننك لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتُ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ

الْ اللَّهُ عَالَ يَكَادَمُ أَنْبِتُهُم بِأَسْمَا مِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا مِهِمْ قَالَ

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّهَوَ تِوَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا نُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ الآتَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِّكَةِ ٱسْجُدُواْ

لِأَدَمُ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ

الْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ (مُثَّا)

فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطُنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ

بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْنَقَر وَمَنعُ إِلَى حِينِ لِآتِا

فَنَلَقِّيءَ ادَمْ مِن رّبِهِ كَلِمَتِ فَنَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ النَّوَّا بُٱلرَّحِيمُ ﴿ الْآِلَ

■ يَسُومُونكُمْ

يُذِيقُونكُمُ

■بالأءً

ايستخيون نساء يَسْتَبْقُونَ - لِلْخِ

آختِبَارٌ وَآمْتِحَا

بالنُّعَم وَالنُّقَم ■فَرَقْنَا

فصلنا وشققنا

■الْفُرْقَانَ الْفَارِقَ بَيْنَ الْحَقِّ

> والباطل ■بَارِئكُمْ

مُبْدِعِكُمْ ، ومُحْدِثِكُمْ

اجَهْرَةً عِيَاناً بالْبَصَر

الرَّقِيق

خُلُوةً كَالْعَسَل = السُّلْوَى الطَّائِرُ المَعْرُو

بالسماني

■ المَنَّ مَادَّةً صَمْغِيَّةً

يُكَلِّفُونِكُمْ . أو

إسْرَائِيلَ لقبُ يعقوبَ عليه السلام نقضيكم العهد لا تلبسوا لا تَخْلِطُوا

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خُوفَ عُلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَاخَلِدُونَ الْإِنَّا يَنَبِي إِسْرَءِ يلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيَّ أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّلَى فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَآأَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرِبِهِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي تُمَنَّا قَلِيلًا وَ إِيَّنَى فَأُتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِل وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَّمُونَ إِنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ إِنَّ فِي أَتَأْمُنُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئْبُ أَفلا تَعْقِلُونَ الْنَا وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّاعَلَى لَخَشِعِينَ يَبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلِّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَكَمِينَ الْإِنَّ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَّا يَجْزى نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهِ وَإِذْ فَرَقَنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (إِنَّ وَإِذْ وَعَدْنَامُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ الله أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُحْرُونَ اللَّهُ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْ تَدُونَ الْأَقَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأُيِّخَادِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوثُولُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأُقَّنُكُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرُلْكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ الْ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ (فَقَ ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِّنُ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقْنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَاظُلِمُونَ ﴿ اللَّ

يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةً وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا

صَارُوا يَهُوداً

أو الْكُوَاكِ

■ الصَّابِئِينَ

■ نكالاً

■ هُزُواً سُخْرِيّة

الا فارض ا

لا مُسِنَّةً

■ولا بكُرّ

و لا فَتِيَّةٌ

بَيْنَ السُّنَّيْنِ

= فَاقِعٌ لَوْنُهَا شَدِيدُ الصُّفْرَةِ

■ عَوَانٌ

انْشَقَّتْ وَسَالَتْ وضع شربهم

ا تُفْسِدُوا

مُسْكَنَةُ

. قُرُ النَّفْسِ شُجُّهَا

اءُوا بِغضَبِ

انْقَلَبُوا به

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَا ذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَّادْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَعْفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قُولًا غَيْرَا لَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُواْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا فَي مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَالْنَا ٱصْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَّا قَدْعَ لِمَكُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مِّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَاتَ عَنَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الْأَنْ وَإِذْ قُلْتُ مُرِيكُمُ وسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِكَا ثُنَابِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّ إِلَهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَسَنْ تَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمُمَّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ

ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ الْإِلَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَغْزَنُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ أَمَّ تَوَلَّيْتُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لِكُنتُم مِنَّ ٱلْخَسِرِينَ النَّهُ وَلَقَدُ عَلِمْ تُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَسِينَ ﴿ فَا فَعَلْنَهَا نَكُلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفُهَا وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ الَّهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُنُ كُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَةً قَالُوٓ أَأَنَكَ خِذْنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ﴿ إِنَّا قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَّةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكُرُّ عَوَانَا بَيْنَ ذَلِكَ فَأَفْعَلُواْ مَا ثُوَّ مَرُونَ الْأَلَ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَاْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رُ الأرْضَ

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَيِّن لِّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُ تَدُونَ (إِنَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ ٱللَّهُ لَاذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةً لَّا شِيةً فِيهَأْقَ الْواْ ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ الْآلِاقَ إِذْ قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّرَ ءُ تُمْ فِيمَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكُنُّهُونَ (آنِ) فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنَّ أُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنَ بَعْدِ ذَلِكَ

فَهِيَ كُالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنْفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَ رُو إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّهُ اللَّهُ أَفْنَظُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

يَسْمَعُونَ كَلْمُ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ

وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَامَنَّا

وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُو ٓ الْمُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ

ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ الْإِنَّا

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّا

وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِنْبَ إِلَّا أَمَا فِي وَإِنْ هُمْ

إِلَّا يَظُنُّونَ إِنَّ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُنُهُونَ ٱلْكِذَبَ بِأَيْدِيمِمْ

ثُمَّ يَقُولُونَ هَنْ امِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَكَمَنَا قَلِي لَكَّ

فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّاكُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّايَكْسِبُونَ

الْمُنَا وَقَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ

أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمَّ نَفُولُونَ

عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ فَيْ بَالْمَن كَسَبَ سَيِّئَةً

وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّ ثُهُ فَأُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ

فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ

أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَإِذْ

أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَقُولُواْ

لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَا تُواْ ٱلرَّكَوَةَ ثُمَّ

تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ اللَّيَ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكِكُمْ ثُمَّ أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ اللَّهُ ثُمَّ أَنتُمْ هَوُّكُو عَقَلْكُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِّنكُم مِّن دِيكرِهِمْ تَظَهُرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِلْتُم وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسَرَىٰ تُفَدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنْبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزًاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ لِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِأَ لْأَخِرَةً فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَقَفَّيْنَامِنُ بَعْدِهِ وَإِلرُّ سُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ برُوجِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كُذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نَقَنْلُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَلِ لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا لَهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴿ فَبُآءُ و بِعَضَبِ عَلَى عَضَبُ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ النَّ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُوَّمِنُ بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَهُمُّ قُلُ فَلِمَ تَقَنْنُلُونَ أَنْبِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُّؤُمنِينَ اللَّهُ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمْ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةِ وَأَسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْ لَ بِكُ فَرِهِمُ قُلْ

وَلَمَّاجَآءَ هُمْ كِنَبُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمْ وَكَانُوا

مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّاجَاءَهُم

مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِّي فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الْأَلَّا

بِثْسَكُمَا ٱشْتَرُوْا بِهِ عَأَنفُسَهُمْ أَن يَكُفُرُواْ بِمَ آَنزَلَ

يغته

واتْقَلَبُوا به

بِئْسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُ ابِمَاقَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَّالِمِينَ الْ وَلَنَجِدَ اللَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ (وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال مَن كَاتَ عَدُوًّا لِيجِبُرِيلَ فَإِنَّهُ مَنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الله من كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَكَمْ حَدِيلَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَكَمْ حَدِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَنِفِرِينَ ١ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهِ ٓ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ الْإِلَّا أُوَكُلُّمَا عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ فِرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُوْمِنُونَ إِنَّ وَلَمَّاجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِ ٱللهِ

كِتَبُ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهَ

مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نِكَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ

وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ

سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيْطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ

ٱلسِّحْرَوَمَ آأَنْ لَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـُرُوتَ وَمَرُوتَ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ فَلا تَكُفُرُ

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ }

وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ

مَايَضُرُّهُمْ وَلَايَنفَعُهُمْ وَلَايَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَىلهُ

مَالُهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِ نُس مَا شَكَرُواْ بِهِ عَ

أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ

وَأَتَّقُواْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ الله يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اوَقُولُواْ

أَنْظُرْنَا وَأَسْمَعُواْ وَلِلْكَ فَرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

مَّا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ

أَن يُنزَّلُ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِمِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَغْنَصُّ

برُحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْ لِ الْعَظِيمِ الْفَالْ

وقتل وأسر

■ سُبْحَانه تنزيهاً له

تعالى عن اتَّخَاذِ الْوَلد

ا قَانِتُون

خاضعُونَ

■ قضى أمراً أرَادَ شيئاً

■ كُنْ فَيَكُونُ احْدُثْ ؛ فَهُوَ

يَخْدُثُ

نيند الخزرب المحروب

اللهُ مَانَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَ ۖ أَوْمِثْ لِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ الْإِنَّ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنْبِ لَوْيَرُدُّ وَنَكُم مِّنْ بَعْدِإِيمَنِكُمْ كُفَّ الْحَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِهِم مِّنْ بَعَدِ مَانْبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ النَّا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوةَ وَمَانُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ النَّا وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَى اللَّهُ اللَّهُ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَرَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْهَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴿ اللَّهُ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَأَجْرُهُ عِندَرَبِّهِ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْأَنْا

وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَلِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ الآلِيَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدً ٱللَّهِ أَن يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَتِ إِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدُخُلُوهَ ۚ إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ النَّا وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْعَزْبُ فَأَيْنَمَا ثُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ (إِنَّ اللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ (إِنَّ وَقَالُواْ اللَّهُ وَلَدَّ أَسُبَحَنَهُ بَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَكِنِنُونَ لِإِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْإِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَلِك قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلهِمُ تَشَبَّهَتْ قُلُوبُهُمُّ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ قَدْبَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ اللَّهِ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ الْأَلَا اللَّهُ عَنْ أَصْحَب ٱلْجَحِيم

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرُهِ مُ ٱلْقَوَاعِدُمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلْ مِنّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْآيَ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لُّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ كَنَّا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرِيزُ الْحَكِيمُ الْأَلَّ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَة إِبْرَهِ مَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأُسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَ وَوَصَّى بِهَ إِبْرُهِمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَنِينَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ النَّهُ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعَبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَهُكَ وَإِلَهُ ءَابَآيِكَ إِبْرُهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْآتِا تِلْكَ أُمَّةً قَدْخَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبُتُم وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَسَبُتُم وَلا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

مُنْقَادَيْنِ . أو

من الشرك

« سَفِهُ نَفْسَهُ

انْقَدْ . أو أخْ العبادَةَ لِي

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْمَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُنَّ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ الْأَنَّا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَتْلُونَهُ مِنَ يَكُونَهُ مِنَ تِلا وَتِهِ أَوْلَيْ لِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ ع فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الْآَيْلَ يَبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَذُكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ آلَكُ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا لَا تَجْزِى نَفْشَ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدُلُ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةً وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ (المَّنَا) ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ مُرَبَّهُ بِكَلِمَاتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَمُ صَلَّى وَعَهِدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَذَا بَلَدًاءَ امِنَّا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَ تِ مَنْءَ امَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُّ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ لُمَصِيرُ الثَّالَّ الْمَالِمُ مُعَالِكُ مَا النَّارِ وَبِنْسَ لُمُصِيرُ

مائلاً عن الباطِلِ إلى

صِبْغةَ الله

■ لكَبيرَةً لَشَاقَّةً ثَقيلةً ■ إيمَانَكُمْ

صَلَاتكُم إلى بيتِ المُقْدِس • شَطْرِ

اللهُ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَنِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ النَّا وَكُذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِّنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْةً وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُ رَّحِيمٌ اللَّهُ قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلنُو لِيَّنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَلُهَ أَفُولِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةٌ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَاٱللَّهُ بِغَفِل عَمَّايَعُ مَلُونَ ﴿ وَلَإِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْ قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَنَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضَ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمُ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ مَاجَاءَكُ مِنَ ٱلْعِلْمِينَ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرُهِمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَلَ قُولُواْءَامَتَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَالسَّمْعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونِ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ الْرَبُّ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَقَدِاهُ مَتَدواْ وَإِن نُولُواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الله صِبْغَةُ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَعُنُ لَهُ عَبِدُونَ الْآَلُ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَافِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ الْآَلُ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرُهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَنَرَيٌّ قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُتُمَ شَهَادَةً عِندُهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ النَّا تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كُسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِلَّا

في أنَّ الحقَّ

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمَّ وَإِنَّ فَريقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَسْتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ الْمُنَّا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لُمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لِلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱلله يُغِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْأَنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْأَقِا فَأَذَكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْلِي وَلَا تَكُفُرُونِ آَوْلَا يَكُفُرُونِ آَوْلَا يَكُفُرُونِ اللَّهِ اللَّذِينَ

ءَامَنُوا ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّابِرِوَ الصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ الرَّهُ اللَّهُ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ السَّهُ اللَّهُ مَا السَّالِقُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْكُ اللَّهُ مَا أَلْكُ اللَّهُ مَا أَلْكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَلْكُ اللَّهُ السَّالِينَ السَّلْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَاللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا

لَّا تَشْعُرُونَ الْآَنِ وَلَنَبْلُونًا كُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَتِّ وَبَشِّرِٱلصَّبِرِينَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ إِذَا أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُو ٓ أَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ الْمُ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلُوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةُ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ الْآَنِ اللَّهِ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِرِٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُوِاعْتَ مَرَ فَالْاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْمُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنْكِ أَوْلَيْكِ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَكُلَّعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ الله اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأَوْلَتِمِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَيْكِ عَلَيْهِمْ لَعْنَدُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَ ثُمَّ بَلْ أَخْيَا مُ وَلَكِن

لنَخْتَبرَنَّكم ■ صلوات

ثناء ومغفرة شَعَائر اللهِ

يَلْعَنهُم الله يَطُرُ دُهم من

يُنْظُرُون

الله خَالِدِينَ فِيهَ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظُرُونَ

النَّهُ وَإِلَهُ كُورِ إِلَهُ وَحِدٌّ لَّا إِلَهُ إِلَّهُ وَالرَّحْمَنُ ٱلرَّحِمُ النَّهُ

وَ جَدْنَا

■ بُکُمْ

أو استئثار

ولا مُتجاوِزٍ

ما يَسُدُّ الرَّمَقَ

لا يُزكّيهم

ُندَاداً مثالاً من الأصْنَام بعبُدُونَها الأسْبَابُ

الصَّلَاتُ التي كانت بينهم في الدنيا

في الدنيا كَرَّةُ عَوْدَةً إلى الدُّنيا

ه إلى ال

حسرات لدامات شديدةً

لحطُوَاتِ الشَّيطانِ

طُرُقَهُ وآثارَهُ

لمعاصي

والدنوب لُف**ح**شاء

ما عظمَ قُبْحُهُ من الذُّنوبِ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلُوكَاكَءَاكَ وَالْكَ وَالْكَ وَالْكُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ اللَّهُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كُمثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ ابْكُمْ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُوا لِللهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللهِ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أُولَيْكِ مَايَأً كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُّا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَرَّلَ ٱلْكِئَبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَ وَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَ فِٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَنرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةِ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُ وَإِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ (وَإِنَّا إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُا ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَأَتَّ لَنَاكَرَّةً فَنَتَبَرَّ أُمِنْهُمْ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّاكَذَ لِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ الْإِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيَطِنِ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُو مُّبِينُ إِنَّهَ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوِّءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانْعُلَمُونَ الْأِلْ

حـركات لزومـاً ۞ سدّ٢ او ١٤ و جـبوازاً المحكم ۞ إخفاء، وموافع المُثَلَّة (حركتان) ۞ تفخيم الر بـ ١٤ وه حركات ۞ سدّ حـــركتــــــــان المحكم ۞ ادغام، ومالا يُلفَقَدُ ۞ تلفلة

فِي تَحْرِيرِها الفَقْرِ ونحْوِه حِينَ الْبَأْسِ

اللهِ لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْ كَةِ وَٱلْكِنْبِ وَٱلنَّابِيِّنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ وَوَى ٱلْقُرْجَكِ وَٱلْيَتَكُمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَهُدُواْ وَٱلصَّدِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ الإِنَّ يَتَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِب عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرُّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدِ وَٱلْأَنْتَى بِٱلْأَنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَنِّبَاعٌ إِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءً إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ۚ ذَالِكَ تَخُفِيفُ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةً " يَّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّا كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَراً حَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهِ فَمَنَ بَدَّلَهُ بَعْدَمَاسَمِعَهُ فَإِنَّهَ ۚ إِنَّهُ مُكَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْآلِي يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ اللَّهُ أَيَّامًا مَّعُدُودَ الْإِفْكَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِفَعِكَةً مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرُوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرً لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدِّي لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَمِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَن يضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةً مِّنَ أَسَامٍ أُخَرَّيُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَنَكُمْ وَلَعَلَّاكُمْ مَشْكُرُونَ اللَّهِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّ قَرِيثُ أُجِيثُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

= يُطِيقُونَهُ

بالآية التَّالِيَةِ

تُطو ع خيراً
 زاد في الفِدْي

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا نُقَائِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِحَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنَلُوكُمْ فَأُقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّا) فَإِنِ ٱنهُوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّا } وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِنْنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَوْا فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى لَظَالِمِينَ الْآَبُ الشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُّمَاتُ قِصَاصُّ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّهُ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلٌ للَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَا النَّهُ لُكَةً وَأَحْسِنُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهَ ۚ فَإِنَ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي وَلَا تَعْلِقُواْ رُءُ وسَكُر حَتَّى بَبلُغَ ٱلْهَدَّىُ مَحِلَّهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ مَ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَ آَ أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى لَحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِيُ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ تَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ مُ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهُ لُهُ مَا ضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الرَّفْقَالِ

 ثقفتُمُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ الفتنة

الشُّرْكُ في الحرم

■ المسجد الحر

 الحُرُمَاتُ مَا تَجِبُ المحافظة عليه

 التَّهْلُكَة الهَلاكِ بترك

الجهاد أو الإنفاق فيه

أخصرتُمْ

■ استيسرَ

■ الهَدْي مًا يُهْدَى إلى

بعد الإحرام

البيت المعظم من الأنعام عَجِلَّهُ

> الحَرَم ■ ئسكك

ذَبِيحَة ، وأدناها شاةً أُحِلُّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَيَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ لَيَاسُ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنْتُمْ تَغْتَا نُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَالْا تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَالِيتِهِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُمُ الْمُوَلِّكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْبَطِلِ وَتُدُلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًامِّنَ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْهِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَيَّ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوبِهِ أُوَاتَّ قُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَلْتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْلَمُ اللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّا لَهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّا

فلا وقَاعَ.أو فلا فُحْشَ بن القول إ جدال لا خصام المشعر الحرام

فَلا رَفَتَ

ٱلْحَجُّ أَشَهُ رُمَّعُ لُومَتُ فَمَن فَرضَ فِيهِ الْحَجُّ فَلارَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَاتَفُ عَلُواْ مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَتَكَزُّو دُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُويَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَ لِينَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّن عَرَفَتِ فَأَذَ كُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرا ٱلْحَرَامِ الْمَ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَاهَدُ نَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلضَّالِّينَ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْمِنْ حَيْثُ أَفَ اضًاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَابَ اللهُ عَلَيْهُمْ أَوْأَشَكَ ذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِمَن يَقُولُ رَبِّنَا عَالِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقِ اللهُ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَ } وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنَ } وَانْنَافِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ النَّارِ

أُوْلَيْكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْمِنْمَ

﴿ وَأَذَ كُرُوا ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَ تَإِفَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ المِّنَّا وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ الْأَنِي وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ الْ فَيَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسَّبُهُ جَهَنَّمُ وَكِبِئُسَ ٱلْمِهَادُ اللَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفَ إِلْعِبَ إِلْعِبَ إِنْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَأَفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُورِ السَّيْطَنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ اللَّهُ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تَكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ النَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْعَكَامِ

■ ألدُّ الخِصام

في البَاطِلِ

الأنفة والحبيّة « فَحَسْبُهُ

كَافِيهِ جَزَاءً

الْفِرَاشُ ؛ أي المُسْتَقَر

■ يَشْرِي

= السّلم

شرّائع الإسلام وتكاليفه

ا مُحطُواتِ الشَّيطا طُرُقَهُ وآثارَهُ

■ ظُلَلِ ما يُسْتَظَلَّ بهِ

■ الحَرْثَ

وَٱلْمَلَيْ حَنَّهُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ مُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ

سَلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَكُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهِ أَرِينَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱللَّهُ يُرَزُّقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ الْمُنْ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ بِغَيَّا بِيْنَهُمُّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَا مُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّهُ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدُخُلُواْ ٱلْجَنَّةُ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ اللَّهِ الم أَلا إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيتُ الْآيَا يَسْعُلُونَكُ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْرِ فَلِلُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْأَتْمَى وَٱلْسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم الْفَالِي

ريق الخورت

■ کُرْهُ

مكروة

الحَرَم ■ الْفَتْنَةُ

الشُّرْكُ ■ حَبطَتْ

تَطَلَتُ الْمَيْسِر

 الْعَفْوَ ما فَضَلَ عن

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعُسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيَّا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَعَسَى آن تُحِبُّواْ شَيَّا وَهُوَسَرُّلَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعَلَمُونَ الَّذِيُّ اللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعَلَمُونَ اللَّهُم ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ وَكُفُرُ اللهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْ نَدُّ أَكْبُرُمِنَ ٱلْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَيَمْتُ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْآلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهُدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ أَوْلَيْهِكُ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَنْ الْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِ قُلُ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهِمَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلْ ٱلْعَفْوَ ۖ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْأَلْ = يُؤْلُونَ

يحلِفُونَ عَلَى تَرك مُباشَرةِ

زوجاتهم

■ تربصُ

■ فَاءُوا

■ قُرُوءِ

رَجَعُوا في

المدة عَمَّا حَلْفُوا عليه

وقيل أطْهَارٌ

المُولَتُهُنَّ

■ دَرْجَةٌ منْزِلةٌ وفَضيلةٌ

■ تشریخ طَلاقٌ

■ حُدودُ الله

أحكامه

أزْوَاجُهُنَّ

فرْثُ لكُمْ نَبْتُ لِلْوَلدِ ما دام في القُبُل عُرْضَةً لأيمانِكم مانِعاً لأجل حَلفِكم به

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ وِاللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مِاكسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ يُؤَلُونَ مِن نِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُر فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللهِ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوعٍ وَلَا يَعِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبُعُولَهُ نَّ أَحَقُّ بِدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الْإِصْلَحَا وَلَمُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِمُ النَّا ٱلطَّلَقُ مَنَّ تَانِّ فَإِمْسَاكُ مِعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحُ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْمِمَّاءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْعًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَافِياً أَفْنَدَتْ بِهِ - تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَنَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْآَثِا فَإِن طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زُوْجًا غَيْرَةً فَإِن طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ آتَا اللَّهُ عَلَمُونَ آتَا

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَمَى قُلْ إِصْلاحُ لَمُّمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَ تَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَ مُ عَيْلًا مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْاَعْجَبَكُمُ أُوْلَيْك يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَبُرِيِّنُ ءَايَتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلْهُو أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَيُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُ رَنَّ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُ ﴿ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّدِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ نِسَا وَكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلا جُعَلُوا اللهَ عُنْ ضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُُّوا وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ النَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمُ النَّاسِ

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجًا يَرَّبُّهُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشُراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ النَّهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَكِن لَا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَولًا مَّعُرُوفًا وَلَا تَعَنْزِمُوا عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبُلُغُ ٱلْكِنَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ (وَأَنَّ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآة مَالَمْ تَمسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى لَوْسِع قَدُرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدُرُهُ، مَتَعَابِ ٱلْمَعُرُونِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُعْسِنِينَ النَّهُ وَإِن طُلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمُ لْمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَافَرُضْتُمُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُو الْأَقْرَبُ لِلتَّقُوكَ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآيَا

ا أَكْنَنْتُمْ

وَأَخْفَيْتُم

■ يَثْلُغ الكتابُ المفروضُ من

■ فَريضَةً

■ مُتَّعُوهُنَّ

قدُرُ إمكانِه

الضيِّق الحَالِ

وطاقيه ■ الْمُقْتِرِ وَإِذَا طُلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبُلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقَ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُسْكُوهُنَّ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُواْ وَأَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ وَٱتُّقُوا ٱللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّا اللَّهَ المُوا أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ النَّا اللَّهَ عَلِيمُ النَّا اللَّهُ عَلِيمُ النَّا اللَّهُ عَلِيمُ النَّا اللَّهُ عَلِيمُ النَّا اللَّهُ عَلِيمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ عَلَيمُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُو كَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بِيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ فَذَاكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزُكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُوٓ اللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ الرَّبُّ فَي وَأَلُو لِلاَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى لُؤَلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوَةُ أَنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُلَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكُ فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًّا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَالْأَجُنَاحَ عَلَيْهِ مَأُواِنُ أَرَد تُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُ وفِ وَانَّقُوا ٱللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ مِاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْمُعَالَ وكُبْرَائهم

■ التَّابُوتُ

ر خاضِعین کی خاصفین کی استاد کا استاد کی استاد کند کی استاد کار استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کار استاد کی استاد کار استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کار استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کار کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کی استاد کار کا

الخرزب الخرزب الخرزب

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِإِ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا اللَّهُ الْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُوا اللّ قَالُواْ وَمَالَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخْرِجُنَا مِن دِيكِ نِنَا وَأَبْنَ آ بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ وَأَلَّهُ عَلِيمًا بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَنْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللهُ يُوَّتِي مُلُكُهُ مِن يَشَاءُ وَاللهُ وَسِثْعُ عَلِيمٌ اللهُ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١

حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُونِ وَٱلصَّكُوةِ ٱلْوُسَطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِتِينَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنتُمُ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ كَمَاعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الْبَيْ وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُوجًا وَصِيَّةً لِّأُزُورِجِهِم مَّتَكًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ فَ مِن مَّعُرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ النَّهُ وَلِلْمُطلَّقَتِ مَتَكُمُّ النَّهُ وَلِلْمُطلَّقَتِ مَتَكُمُّ بِالْمَعُ وَفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِهِمْ وَهُمْ أَلُوفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ النَّهُ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ لِلهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُ طُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْفِيْ

مَوَدَّةٌ وصَداقَةٌ ■ الحَي الدائم الحياة

■ الْقَيُّومُ الدَّائِمُ القيام بتَدْبير أمْر

الخَلْق نُعَاسٌ وَغَفْوَةٌ

= لَا يَتُودُهُ لا يُثْقِلُهُ ولا يَشْقُ عليه

= الرُّشْدُ الهُدَى

■ الْغَيِّ الضَّالال

■ بالطَّاغوت ما يُطِّغِي من صَنَّه وشيطان ونحوهما

بالغُرْوَةِ الوُثْقَى

لا انفصام ها

لا انقطاع ولازوالَ لها

أَسْتَمْسَكَ بِأَلْعُرُوهِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَمَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهُ

﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضِ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَر وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَ تَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَانِفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلا خُلَّةُ وَلا شَفَعَةً وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ النَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةً وَلَا نَوْمُ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَإِلَّا بِإِذْنِهِ عَيْمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ لَا إِكْرَاهُ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيِّنَ ٱلرُّشَدُ مِنَ ٱلْغَيَّ فَكُن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْ لُهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ فَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُوا اللهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بَإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّحَبِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ ٱلصَّحَبِينَ اللّ وَلَمَّا بَرْزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَ بُرًا وَثُكِبِّتُ أَقَدَامَنَ الْأَنْصُ رَفَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِينَ إِنَّ فَهَازَمُوهُم بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُ دُجَالُوتَ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَ لِ عَلَى ٱلْمَ كُمِينَ اللَّهِ عَلَى وَايَتُ اللَّهِ

نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ الْآَنَا

أَجْرَدَ نَقِيًّا

رئاء النّاس

وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ مُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمُوْتَى قَالَ أُولَمُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَعِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّا جُعَلَ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا وَآعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِيمٌ الثَّا مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كُمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّا ثَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الله عَوْلُ مَعْرُوفُ وَمَغْفِرَةً خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِي كُولِكُم اللَّهُ عَنِي كُم اللَّهُ عَلَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَانْبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَى كَأَلَّذِى يُنفِقُ مَالُهُ رِبِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَتَلُهُ كَمَتَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ مَلَدًالَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّاكَسَبُواْ وَاللهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَفِينَ الْأِنَا

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَن إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا أُولِكَ أُوهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتِّ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَآجٌ إِبْرَهِمَ فِي رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرُهِمْ مُرَبِّي ٱلَّذِي يُحْي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ مَا فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الْأَقَا أَوْكَٱلَّذِى مَكَّ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّ يُحْي هَندِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِثُمَّ بَعَثُهُ قَالَكُمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِا نَّهُ عَامِ فَأَنْظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرُ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَاكَةً لِّلنَّاسِ وَأَنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَقَالَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ الْآَقَا

ذهاباً وسَيْر

على الفاقة والحاجة = إلْحَافاً

إلحاحاً في السؤال

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثُ لِجَنَّةٍ بِرَبُوةٍ أَصَابُهَا وَابِلُّ فَعَانَتُ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلَّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ (إِنَّ أَيُودٌ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةً مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِيَّةٌ ضُعَفَآ ا فَأَصَابَهَا إِعْصَارُ فِيهِ نَارُ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ النَّفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرُجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيمَ مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْفِيةً وَأَعْلَمُواْأَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدً الله السَّيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقُرَوَيَأُمُوكُم بِالفَحْسَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلا وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمُ النَّا

يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُ

أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَ إِنَّا

وَمَآ أَنْفَقُتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُم مِّن نَّ ذُرِ فَإِنَّ ٱللهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ النَّهُ إِن تُبُدُوا ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِي وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِن سَيِّعَاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عِلَيْكَ هُدَ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِفَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لايستطيعون ضربًا في ٱلأرض يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَ اهِلُ أَغْنِياء مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَاتُ فِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الْهِمْ

وَلْيُمْلِل

وليُمْلِ وَلَيُقِرُّ ■ لا يَتْخَسُ

> لا يَنْقُصُ = يُمِلَّ

يُمْلِي وَيُقِرُّ

الايأت

■ أقْسَطُ

أقومُ للشّهاد

وأغون عليها

أَقْرَبُ ■ فُسُوقُ

خروجٌ عن

مُحَقُّ الله الرِّبا بي الصَّدَقاتِ

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَكَّى فَأَحُتُ بُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بِإِلْكَدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخُسُ مِنْهُ شَيُّانًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلُّهُ وَ فَلَيْمُلِلُ وَلِيُّهُ إِلْعَدُلِ وَأَسْتَشْمِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَارَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أُوْكَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ عَذَ لِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أُوا اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا أُوا اللَّهِ وَأَقُومُ لِلسَّهَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تِجَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُّ بُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُ مُولَا يُضَآرَّ كَاتِبُ وَلَاشَهِيدُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقً إِحْمُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الله

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطِنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ إِيَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثُلُ ٱلرِّبُوا ۚ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوا فَمَن جَاءَهُ مُوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأُننَهَى فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأُمْثُرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْأَنَّا يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّدِوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ كَفَّارِ أَثِيمِ الْإِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ اللَّهِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِمُّؤْمِنِينَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبَتِّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ذُوعُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوفَقُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ

 الْقَيُّومُ الدَّائِمُ القِيَامِ بتَدْبير خَلْقِهِ

 الْفُرْقانَ ما فُرقَ به بَيْنَ

غالبٌ قويُّ

منيع الجانب

لا الْتِبَاسَ فيها

ولا اشتِبَاهَ

أمُّ الْكِتاب أصْلُهُ الَّذِي

الله بعلمها

أوْ لا تُتَّضِح إلا بنظر دقيق

> ا لا تُزغُ لَا تُمِلُ عن

وهو التكاليفُ ﴿ طَاقَةً

لا قُدْرة

الله وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرَهَنَّ مَّقُبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤدِّ ٱلَّذِي ٱوْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ

سُونَا الْعُنْدَانِيُ بِسْ لِللهِ ٱلرَّ مُراَالِ عِيدِ الَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْدُ الْمُ اللَّهُ اللَّ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ (٢) مِن قَبْلُهُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلُ ٱلْفُرُقَانَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَنِينُ ذُو ٱننِقَامِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ شَيْ هُوَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِللهُ إِلَّاهُوا لَعَ بِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ مِنْهُ ءَايِثُ مُّحْكَمَتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِئْبِ وَأُخُرُ مُتَشَابِهَا مُنَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهُ

مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴿ وَمَا يَعْلَمُ تَأُولِلُهُ ۗ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلَّمِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَ لَبَكِ إِنَّ رَبِّنَا لَا تُرِغَ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ

لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ (إِنَّ ) رَبَّنا إِنَّكَ جَامِعُ

ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيدِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ إِنَّ

ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ

ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ

وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ

يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ

وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَا أُنزلَ

إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَيْ كَنِهِ وَكُنْبِهِ .

وَرُسُلِهِ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا

وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ الْهِ الْايْكَلِّفُ

ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتْ

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَ إِن نُسِّينَا أَوْأَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلُ

عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا

تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ عَوَاعَفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا

أَنْتَ مَوْلَكُنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرين (١٠)

■ القانتينَ

لله تعالَى ا بالأسْحَار

في أواخِر اللَّيْلِ

بالقسط

■ الدِّينَ

ا الإسلام

الإقرارُ مع

بالْوَ حْدَانيَّةِ

حَسَداً وطلباً

للرّياسةِ ■ أسْلَمْتُ

■ الأميينَ

مُشْرِكِي ■ حَبِطَتْ بَطَلَتُ

المضاعفَةِ أو

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ ٓ إِنَّنَا ٓ ءَامَنَّا فَأَغْفِ رَلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ إِنَّ ٱلصَّعَبِرِينَ وَٱلصَّعِدِقِينَ وَٱلْقَعْنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ (إِنَّا) شَهد ٱللَّهُ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهَ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَيْ كَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبِ إِلَّا مِنَّ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْسَا بَيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيَّنَ ءَأَسُلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ آهْتَكُواْ وَالْ اللهُ وَالْوَافِ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ الْإِنَّ الَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَاينتِ ٱللّهِ وَيَقْتُلُوكَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِ ٱلدُّنْكَاوَٱلْأَخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ نَصِرِينَ إِنَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِّي عَنْهُمْ أَمُوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَيْهِكُ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ اللَّا كَدَأْبِ عَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٌّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ قُلِ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ إِنَّ قَدْكَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَافِئَةُ تُقَتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْي ٱلْعَانِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِ ٱلْأَبْصَارِ الله وُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَلِمِ وَٱلْحَرْثِّ ذَلِكَ مَتَكُعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللهُ عِندَهُ حُسْنُ ٱلْمَعَابِ إِنَّا ﴿ قُلْ أَوُّنَبِتُّكُمُ بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُرجَّنَاتُ اللَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَرَبِّهِ مُرجَّنَاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ  مُشَاهَداً

في صُحُفِ

الأغمال ا يُحَذُّرُكُم

يْخَوُّ فَكُمْ ا مُحَرَّراً

جَعَلَهُ الله كَافِلاً لَهَا

> وضامنأ ■ الحوابَ

غُرْفَةً عبادتِها

في بيتِ

■ أنَّى لَكِ هَذَا

أو مِنْ أينَ لكِ هَذَا نِخَافُوا مِنْ

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَلًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءٍ تُودُّ لُوَأَنَّ بِينَهَا وَبِيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَٱللَّهُ رَءُ وفُ إِلْعِبَادِ إِنَّ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُرْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنْفِرِينَ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ ٱصْطَفَى عَادَمَ وَنُوحًا وَعَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَعِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهِ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَٱللَّهُ الْمَاكُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْأِنْ الْمُ الْآَتُ الْمُرَأْتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِي ۖ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (وَأَنَّ فَلَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتْ رَبِّ إِنَّ وَضَعْتُهَا أَنْتَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكُ ٱلْأُنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أَعِيدُها بِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطُنِ ٱلرَّجِيمِ (إِنَّ فَنَقَبَّلُهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتُهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفًّا لَهَا زُكُرِيًّا كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهِا زَكُرِيًّا ٱلْمِحْرَابُ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَكُمْ يُكُأُنَّ لَكِ هَنداً قَالَتُهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابِ الْإِنَّا

أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِنَابِ ٱللهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ اللَّهُ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُود تُوعَيَّهُمُ فِيدِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَهُمْ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيتَ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاء مِن اللهُ اللهُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْ لَي وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرُجُ ٱلْمِيَّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّا لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمْ تُقَلَّةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَةً وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱللهِ ٱلْمَصِيرُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِينُ الْأَلْ

في الْمَهْدِ

طفولته قُبْلَ

الأعْمَى خِلْقَ

تخبُّونَهُ للأَ

عَلِمَ بلا شُبْهَ

وَخُواصُّهُ

■ تَدَّخِرُونَ

■ أحَسَّ

لامة على سُمْلِ زوجَتي مُواً اءً وَإشارَةً

س لُعَشِيٌ ن وقت الزَّوالِ لِ الغُرُوبِ

> **لإبكارٍ** من وقت الفجرِ السلام حَ

**قُنْتِي** دِيمي الطاعَةَ . أَوْ خلِصى العبادةَ

خلِصي العباد قُلامَهُمُ سِهَامَهُمُ التِي

يَقْتَرِعُونَ بِهَا وَجِيهاً ذا جَاهٍ وقَدْر

وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِوكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ الْآيَا قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدُّ وَلَمْ يَمْسَسَنِي بَشَرُّ قَالَ كَذَلِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ الَّإِنَّا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ الْمِثَا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِ يلَ أَنِّي قَدْجِئْ تُكُم بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخُلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأُبْرِي اللَّهِ وَأَبْرِي وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّثُكُم بِمَاتَأُ كُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (أَنَّا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِاللَّهِ مِن رَّبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ آنِ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۗ هَذَاصِرَطُ مُسْتَقِيمُ إِنْ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَقَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحُوارِيُّونَ نَحُنْ أَنْصَارُ ٱللَّهِ عَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ (أَقُ

هُنَالِكَ دَعَازَكِرِيَّارَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ دُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ (أَنَّ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْمِكُةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْآ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّيٓءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثَةَ أَيَّامِ إِلَّارَمْزَّا وَٱذْكُر رَّبُّكَ كَثِيرًا وَسَيِّحْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكُرِ الْأِنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَكُمْرُيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّ رَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ أَنَّ يَكُرُيكُمُ ٱقَّنَّتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعُ ٱلرَّكِعِينَ الْآكِعِينَ الْآكِ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْعَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْنَصِمُونَ ١ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَكُمْرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْأَنْ

■ مُسْلِماً مُوَحَّداً . أو

■ ولتى المؤمنين

رُبِّنَاءَ امَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأُتَّبِعْنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّهِدِينَ آتُنَ وَمَكُرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَيْنُ ٱلْمَكِينَ الْأَنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ التَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴿ فَاللَّا اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُ مِن نَّصِرِينَ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِيهِمْ أُجُورَهُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (١٠) ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِمِ الْآَهِ إِنَّ مَثَلَعِيسَىٰعِندَاللَّهِ كُمْثَلِ ءَادَمْ خَلَقَهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيكُونُ الْآنِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ الْآنَ فَمَنْ حَآجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوْا نَدْعُ أَبْنَاءَ نَا وَأَبْنَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهُ لَ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهُ

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ■ كَلِمَةِ سَواء كلام عدل أو لا تَخْتَلِفُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ النَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِالْمُفْسِدِينَ النَّهُ فيه الشرائع قُلْ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَلَعٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ مَائِلاً عن الباطر إلى الدِّينِ الحق

أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا

بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تُولُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَا أَهْلُ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي

إِبْرُهِيمَ وَمَا أَنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ ۖ أَفَلا

تَعْقِلُونَ ﴿ فَأَ هَا أَنتُمْ هَا أُنتُمْ هَا أُلاَّءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ يُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ

لَاتَعْلَمُونَ الْآنِ مَاكَانَ إِبْرُهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ

حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآيَ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ

بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلْذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَدَّت طَّآبِهَ أَمِّن أَهُ لِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ

وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ يَكَأَهُلَ

ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ إِنَّا

الصحيح

إلى المحرَّف • رَبَّانِيِّينَ

عُلَماء فُقَهَاءَ عَدُرُسُونَ

تَقْرَءونَ

■ إصري

سُونَ . لِطُونَ . فِهِ قائماً زِماً له لِيِّينَ بِ الذين بِ الذين خَلاقَ ضيبَ من

يُنظرُ إليهم يُحسِنُ إليهم لا يرحمهُم أيُزكِيهِمْ يُطَهِّرُهُمْ .

يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الإِنا وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللَّهُ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ فُلْ إِنَّ الْعَلْمَ فَي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَفُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللهِ أَن يُؤْتَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْيَحَاجُولُمُ عِندَرَبِّكُمْ قُلُ إِنَّ ٱلْفَصْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَا عُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيهُ اللهُ اللهُ يَخْنَصُ بِرَحْ مَتِهِ عِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۚ ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠) بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّا إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشُتُرُونَ بِعَهْدِٱللَّهِ وَأَيْمَنِهُمْ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ وَلَايُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَا الْ اللهُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْقُ نَ أَلْسِ نَتَهُم بِٱلْكِئْبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبُشَرِأَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَب وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّهُ وَالنَّا مُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِئبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ آثِنَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَنَّخِذُوا ٱلْمُكَتِمِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا آيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعُدَإِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُلَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَب وَحِكُمة إِثُمَّ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَامَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَءَ أَقُرَرْتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُوا أُقُرِرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَامَعَكُم مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ اللَّهِ فَمَن تُولَّى بِعُدَذَ لِكَ فَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

100

إخفاء، ومواقع الغُنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

مدً ٦ صركات لزوماً ... مدّ ٢ او ١ او ٢ جـ وازأ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ... مدّ حسركتــــان

ئباطِ دِ يعقوبَ نَّوه نَّوه ميدِ . مريعة مونة

البِرَّ الإحسانَ الإحسانَ وكالَ الخيرِ عنيفاً عنيفاً

و بال الحيو مائلاً عن البَاطِلِ إلى الدين الحقّ عوّجاً مُعُوجَةً

لَن نَنَا لُواْ ٱلْبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُّونَ وَمَانَّنفِقُواْ مِنشَىءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ لَهُ إِنَّا لَكُمُ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ إِلَّا مَاحَرٌ مَ إِسْرَءِ يِلْ عَلَى نَفْسِ مِ مِن قَبْلِ أَن تُنزُّلَ ٱلتَّوْرَىٰلُهُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرِيةِ فَأْتُلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ المُن أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِذَ لِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأِنَّ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأُتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْفَقِي إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارِكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ (إِنَّ فِيهِ ءَايَتُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمُ وَمَن دَخَلُهُ كَانَ ءَامِنَا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عُلْيَا قُلْ يَا هُلُ الْكِنْبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَاينتِ اللهِ وَاللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ الْإِنَّ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبَغُونَهَاعِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَكَامُ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُو ا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِيمَنِكُمْ كَفِرِينَ الْأَلَ

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ الْأِلَى وَمَن يَبْتَعْ غَيْراً إِلْسَلَمِ دِينًا فَلَن يُقَبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْهُ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قُوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ أُوْلَيْهِكَ جَزَآ وُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ إِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن ثُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ الصَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفًّارُّ فَكَن يُقْبَكُ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ عُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عِهُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ الْإِلَى

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلَى عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ الْأِنا اللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمِ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَلِمُونَ النَّ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبُّلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعَمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَلَكُمْ نَهْ تَدُونَ المُنْ وَلْتَكُن مِنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَمُهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسُودٌ وُجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُ لَهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَإِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللَّهِ وَأُمَّاٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُ هُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ تِلْكَءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَالَمِينَ الْإِنَّا



ضرراً يسيراً يُولُو كُمُ الأَذَ

> يَنْهَزِمُوا = ثُقِفُوا

ۇجدُوا ■ بحبْل

رُجَعُوا به المَسْكَنةُ فَقُرُ النَّفْسِ

> وَشُخُها ■ قائمةً

على الحقّ

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ النَّا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُ ونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتُنْهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْفَسِقُونَ إِنَّ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى الْ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمُ الْأَدْبَارَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّا ضُرِبَتَ عَلَيْهُمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُو أَلِلَا بِحَبْلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهُمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَبْلِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ لَيُسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أَمَّةً قَابِمَةً يَتُلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرو يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّيْ وَمَايَفْعَكُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُتَّقِينَ الْمِثْلِيمُ الْمُتَّقِينَ الْمِثْلِ ا يُمدِّكُمْ يُقوِّيَكُمْ

يَكْبتَهُمْ

إ يألونكُم خبَالاً

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيُّهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا كَا وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةُ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ الآُنَّ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمْ أَن يُمِدُّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَنفِ مِّنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ مُنزَلِينَ إِنَّ بَكَيَّ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِم هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَكَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ الْ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَظْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْيَكُمِتُهُمْ فَيَنْقَلِبُواْ خَايِبِينَ الْآيَا لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ المناكة والله مافي السَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَامُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَالَّهُ عَالَّهُ اللَّهُ عَنْ وَرُرَّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُرِّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُرِّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُرِّحِيمٌ اللَّهُ عَنْ وَرُرِّحِيمُ اللَّهُ عَنْ وَرَّبُولُ اللَّهُ عَنْ وَرُرِّحِيمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْ إِلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ال ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبِوَاْ أَضْعَامُ ضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَفِرِينَ الله وأطِيعُوا الله والرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ الله

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوا لَهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِهُمْ فِهَا خَلِدُونَ الْإِلَّا مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَ مَثَلِ ربع فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلَمُو النَّفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ يَكُأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَاءُ مِنْ أَفُو هِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْبِيَّنَّا لَكُمْ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ (إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّا هَنَأَنتُمْ أُولاء تُحِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِكُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (اللَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُورِ (اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهُ عَلِيمُ أَبِذَاتِ ٱلصَّدُودِ اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِي اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِذَاتِ السَّالِيقِ اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِذَاتِ السَّالَةُ عَلَيْمُ أَلِيلًا عَلَيْمُ أَلِيلًا عَلَيْمُ أَبِذَاتِ اللَّهُ عَلَيْمُ أَبِيلًا عَلَيْمُ أَلِيلًا عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنِيلًا عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنِهُ عَلَيْمُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْهُ عَلَيْمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْفُلْكُمُ أَنْ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ أَنِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ أَنْهِ عَلَيْكُمُ أَنْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ أَلِيلًا عَلَيْكُمُ أَلَّالِهُ عَلَيْكُمُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِيكُ عَلَّاكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبُكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَ أَوَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ إِنَّا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ النَّا

لِيُمَحُّصَ
 يُصنَفَّى من

■ يَمْحَقَ

كثيرٌ من

الأنبياء

عُلَمَاءُ فُقَهَاءُ

أو جُمُوعٌ

أو فما جَبُّنُوا

■ ما استكانُوا

السَّرَّاءِ والضَّرَاءِ السَّرَّاءِ والضَّرَاءِ السَّرِ والعُسْرِ العُسْرِ العُسْرِ العُسْرِ العُسْرِ فَي قَلُوبِهِم الحَشْةَ فَي قَلُوبِهِم أَنَّ المَّشِقَةُ مَتناهيةً فَي القبح خَلَتُ فَي القبح مَضَتْ خَلَتُ المُكَلِّبَةِ وَقَائِمُ فِي الأَمَمِ المُسْتَنَّ المَّتَقِلُوا المُكَلِّبَةِ وَقَائِمُ فِي الأَمْمِ حَلَيْ المُتَعْفُوا لا تَصْعُفُوا فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القِتالِ فَي القِتالِ فَي القِتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القَتِيلِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القِتالِ فَي القَتالِ فَي القَتا

وَلِيْمَجِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَلِيَّا أَمْ حَسِبَتُمْ أَن تَدُ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهِكُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِينَ الْإِنَّا وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقُونُهُ فَقَدْ رَأْيُتُمُوهُ وَأَنْتُمْ لَنظُرُونَ اللَّهِ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرُّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّكِرِينَ اللَّهُ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَبَّا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَانُوُ تِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ الْفَا وَكَأَيِّن مِن نَّبِيَّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ قُولَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدُامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَ فِي نَ الْإِنا فَعَانَا هُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسَنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَأَخْسِنِينَ الْمِثْلَا

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ الْآَلُ اللَّيَ الْأَرْضُ أَعِدَّتَ لِلْمُتَّقِينَ الْآَلُ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَكُمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَافَعَ لُواْ وَهُمْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَآلَ أُولَيْهِكَ جَزَآ وُهُمُ مَّغْفِرَةً اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِّن رَّبِهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَثْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أُجِّرُ ٱلْعَامِلِينَ إِنَّ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌّ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ النا هَذَابِيَانُ لِنَّاسِ وَهُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ النَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْنَهُ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُمَسَ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّشَلُهُ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهُدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الظَّلِمِينَ

مد ٣ حركات لزوماً ﴿ مدَّ٣ او \$او ٢جوازاً ﴿ ﴿ وَخَلَاءُ وَمُواقِعُ الغُلَّةُ (حركتانُ) مدُّ واحبِ \$ أو ٥ حركات ﴿ مدْ حسركتات ﴾ مدَّ حسركتات المُحمِّ ﴿ ﴿ ادْعَامُ ، ومالا بِلْفَلَةُ

لا تلۇون لا ئىغۇ جُونَ ئىللىقىلىق ئىللىقىلىق ئىللىقىلىق ئىللىقىلىق

عَلَى الإيمَانِ

تصعدون

تَذْهَبُونَ في

ثابَكم نازَاكُمْ نِمَّا بغَمَ فَزْنَا مُتَّصِلاً

نا مُتَّصِلا زُنٍ

يَّتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْأَالِيَّةُ وَيُعْرِينَ الْأَلِيَّةُ بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَنْكُمُّ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ (أَنَّ سَكُلُقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ شُلْطَ نَا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثُوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدُهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ عَكَّ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَائِتُم مِنْ بَعَدِما أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُرِيدُ ٱلدُّنيكا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدُ عَفَاعَن حُمُّ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (اللَّهُ عَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ (اللَّهُ

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعَدِ ٱلْغَيِّرَ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُمْ وَطَآبِفَةٌ قَدُ أَهُمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبْدُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَاهَ هُنَّاقُللُّوكُنْمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبُرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلَّ إِلَى مَضَاجِعِهِمَّ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيْمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ النَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يُوْمَ ٱلْتَقِي ٱلْجُمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُم إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمُ (١٠٠٠) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمَّ وَاللَّهُ يُحِي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ الْآنِ وَلَيِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوْمُتُّمْ لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجُمعُونَ الْأُوالِ

لَخَرَ جَ

■ لِيَبْتَلِي

■ ليُمَحْصَ

اسْتَزَلُّهمُ

الشيطان

أزلُّهُم . أو

■ مَضاجعِهمْ

مد ا حرفات لروت مدا اوغاو اجوارا مدّ واجب ع او ۵ حرفات مد حسرکنسان

وَلَمِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لِإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ اللَّهِ فَإِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأُمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ (أَنَّ إِنْ النَّهُ مُرَكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن أ بَعْدِهِ " وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ (إِنَّا وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَي كُلُ نَفْسِ مَّا كُسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهِ أَفْمَنِ ٱتَّبِعَ رِضُونَ ٱللهِ كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمْ وَبِثَسَ ٱلْصِيرُ الله هُمْ دَرَجَتُ عِندَاللهِ وَاللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ اللهِ وَاللهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةُ وَإِن كَانُو المِن قَبُلُ لَفِيضَلَلِ مُّبِينٍ إِنَّا

قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٠٠)

أُوَلَمَّ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَاآ

وَمَا أَصَابَكُمْ يُوْمُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالُواْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلَّ للّهِ أَوِٱدْفَعُواْ قَالُواْ لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَنْ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُومِهُم وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِايَكُتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهُم وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلْ فَأَدْرَءُواْعَنْ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ الْمِنْ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُو تَا بَلَ أَحْياء عِندَ رَبِّهِم يُرْزَقُونَ (إِنَّ فَرِعِينَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ اللَّهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ ﴿ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقُواْ أَجْرُ عَظِيمُ الْآلِالَ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَأَخْسُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَّا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

فَادْفَعُوا

الْقَرْحُ

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّةُ وَٱتَّبَعُواْ رِضُونَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ الْأَنَّ إِنَّمَاذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيا ءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤَمِنِينَ الْهُا وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرَ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ الْإِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُ رُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمْلِي لَكُمْ خَيْرٌ لِإَنفُسِمِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَمُمْ لِيَزْدَادُوۤ الْإِنْ مَا وَلَمْهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَآلَ وَلا اللَّهِ مَا إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَاتَ لَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَخَيْراً لُّكُمُّ بَلُهُوَ شَرٌّ لَّأَكُمَّ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ عِيْوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَ ثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ

من الْبرّ إليه تعالى ■ الزُّيُر المواعظ والزَّوَاجر ■ زُحْزِحَ بُعِّدَ وَنُحِّيَ ■ الغُرُور الخِدَاعِ ■ لَتُبْلَوُنَ لَتُمْتَحَنُنَّ وتُخْتَبُرُنَّ بالمحن

■ بقُرْ بَانِ مَا يُتقرَّبُ به



لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِيآ مُ سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ وَاللهِ عَاقَدَ مَتَ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلُ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ لِيْهِا فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبَلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُوتِ وَإِنَّمَا ثُونَوُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَ عُ ٱلْغُرُورِ اللَّهِ اللَّهُ الدُّبُلُونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصَّبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ اللَّهِ

حفظنا مر

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُوْا بِهِ مُنَا قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ اللَّهُ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ لِهُمَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْمِلْ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُولِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَننَكَ فَقِنَاعَذَابَٱلنَّارِ الْإِلَّا رَبِّنَا إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَاسَمِعْنَامُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبَّنَا فَأَغْفِرَ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرْعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ إِنَّا كُرِّبَنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخِزِّنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخُلِفُ ٱلْمِيعَادَ الْأِلَّا

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّ لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّن كُم مِّن ذَكُرِ أَوْأُنثَى بَعْضُكُم سِنَ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَا جَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَكِيلِي وَقَنْتَلُوا وَقُتِلُوا لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ الْفَالَ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ (إِنَّ مَتَعُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُورَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ الْآلِي لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبُّهُمْ لَمُمْ جَنَّتُ تَجُرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُولًا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ اللَّهُ وَإِنَّا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أَوْلَيْ إِكَ لَهُمْ أُجُرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ إِن اللهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ سُولَةُ النِّسُدُاءِ السَّالِمُ الْمُسْتِدُاءِ السَّالِمُ الْمُسْتِدُاءِ السَّاءِ السَّاءِ اللَّهُ السَّاءِ ال

■ لَا يَغُرَّلُكَ لا يَخْدَعَنَّكَ

عن الحقيقة

■ تَقَلُّبُ

■ المِهَادُ

■ رَابِطُوا

الله الرَّمْوالرِّحِيمِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَمُولَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّ لُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَ لَكُمْ إِلَى أَمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكِي فَأَنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْنُمُ أَلَا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنَّكُمْ ذَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ( عَلَي وَءَاتُوا ٱلنِّسَاءَ صَدُقَنِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مِّرِيًّا إِنَّ وَلَا ثُوَّتُوا ٱلسُّفَهَاءَ أَمُولَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ لللهُ لَكُرْ قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَمُنْ قَوْلًا مَّعْمُ وَقُولُوا لَمْءٌ قَوْلًا مَّعْمُ وَقُالِ فَي وَأَبْنَالُوا ٱلْيَنْكُمَىٰ حَتَّى إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشِّدًا فَٱدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَاهُمْ أَوَلَا تَأْكُلُوهُ إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْ وَفِي فَإِذَا

دَفَعَتُمْ إِلَبْهِمْ أَمُولَكُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا إِنَّ

■ سَيَصْلُوْ نَ سيدځلون

لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبُ مِّمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلٌ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَّ فَرُوضَا إِنَّ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْيَ وَٱلْيَكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأُرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَمُعْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا الله وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ إِللَّاكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَإِن كَانَلَهُ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَورتُهُ وَابُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنِ عَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ ■ كُرْهاً مكرِهينَ اللهَّ ■ لا تغضُلُوهُنَّ

لا تُمْسِكُوهُنَّ مضارَّة لَهُنَّ

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَكِكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُ ﴿ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُ إِن لَّهُ يَكُن لُّكُمْ وَمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّاتَرَكَمْ مُ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ أَمْرَأَةٌ وَلَهُ ۚ أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَا مُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِمَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارٌّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ اللهُ عِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلدينَ فِيهَا وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ, يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَا يِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ فَي فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفُّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا الله وَاللَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابًا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا اللهُ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفًّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُعُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

1.

صد ۲ حركات لزوماً ﴿ مدّ ۲ او ۱ او ۲ جوازاً ﴿
 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حــ ركنــــان ﴿

بَنَاتُ زَوْ جَاتِكُمْ

فَلا جُنَاحَ

حَلائِلُ أَبِنَائِكُم

ذَوَاتُ الأَزُّوا-■ مُحْصِنِينَ

> عَفِيفينَ عن المعاصى

■ غَيْرَ مُسَافِحِينَ

■ طَوْلاً غِني وَسَعَةً

■ المحصنات الْحَرَائرَ

 فتياتكُمْ إمّائكم

■ مُحْصَنَات

 غَيْرَ مُسَافِحَات غَيْرَ مُجَاهِرَات بالزِّني

 مُتَّخِذَاتِ أخذان

مُصاحِبَات أصدقاء للزِّ نا

■ الْعَنَتَ الزُّنى . أو

الإثم به ■ سُنَنَ

طرائق ومناهج

الله وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكُتُ أَيْمَانُكُمُ كِنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلُّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأُمُو لِكُمْ شُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُم بِهِ مِنْهُنَّ فَعَا تُوهُنَّ أُجُورُهُنَّ فَريضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكُتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَنْيَ يَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِكُمْ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِٱلْمَعُ وَفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَ تِ أَخْدَانِ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنْتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن قَبُلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ اللَّهُ

وَإِنْ أَرَدَتُّهُ ٱسْتِبُدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا إِنَّ وَلَانْنَكِحُواْ مَانَكُحَ ءَابًا وَكُوكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ مُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا مُكَّمُ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّها وَبِنَا أَكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَبِنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوا تُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبٍكُمْ وَرَبِيِّبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسْا إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بِأَيْنَ ٱلْأُخْتَأَينِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

بما يخالف حُكْمَ الله تعالَى مَكَاناً حَسَناً وهو الجنة ورَثَّةً عصبةً ا عَقَدَت أَيْمَانُكُمُ حالفتُمُوهم

وعاهدتُمُوهم

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُريدُ ٱلَّذِيرِ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن عَيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا الْآَثَا يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَا يُنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم وِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (أَنَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكُ عُدُوناً وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرًا النَّهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهُوْنَ عَنْهُ ثُكُفِّرٌ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلُكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا إِنَّ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عِنْكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكُلُسَبُنَ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا النَّ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ

نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا البِّهُ البَّهُ

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلُ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ فَٱلصَّالِحَاثُ قَننِكَ حُفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نَشُوزَهُن فَعِظُوهُ وَأُهُجُرُوهُن فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأُضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَإِيلاًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكُمًا مِنْ أَهْلِهِ آإِن يُرِيداً إِصْلَحَايُوفِق ٱللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا الْمَا اللهُ وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ يَعَا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَ مَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبِّن ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْ لِوَيَ عُنْمُونَ مَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ

■ قوَّامُون على قيامَ الوُلاة على الرعيّة ■ قَانتَاتٌ مُطيعات لله

ولأزواجهن ■ نُشُوزَهُنَّ تَرَفُّعَهُنَّ عَن طاعتكم

■ الجَارِ الجُنب أو نَسَبأ

الرَّفِيقِ في أمرٍ



■ ابن السبيل المسافر الْغَريب أو الضيف

■ مُخْتَالاً مُتكبراً معجباً

■ فخوراً

كَثِيرَ التَّطَاوُلِ والتَّعاظم بالمناقِـ

مِن فَضْ لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الْآيَ

ئاءَ الناس راءاة لهم عُقالَ ذَرَّةِ قدارً أصغر سافرين . أو

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمْ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينَا الآلَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكْ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجُرًا عَظِيمًا ﴿ فَكُيْفَ إِذَاجِتُ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَـُؤُلاَّءِ شَهِيدًا ﴿ يُوْمَعِ ذِيوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصُواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسُوك بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّ يَمَّا يُهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا تَقَرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَى حَتَّى تَعَلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّ ضَي أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَابِطِ أَوْلَ مَسْنُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأُمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ

ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ إِنَّ الْكِنْبِ لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آيِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (فَا مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَهُمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَءَامِنُواْ مِانَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ مِّن قَبِلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَبُ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكُ بِأُللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِنَّمًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَمْ وَأُلَّاءِ أَهُدَى مِنَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ لَا لَأَنَّ

■ يُحرِّ فُونَ الكَ

يَتَأُوَّلُونَه

ا اسْمَعْ غَيرَ

مُسْمَع

■ يُزَكُونَ

هو الخيط الرِّقِيقُ في

وسنط النَّوَاةِ « بالجبْتِ

و الطَّاغُو ت كلَّ مَعْبُودٍ

يُغَيِّـرُونَهُ . أو

مُرْةً فِي الْمُرَةُ فِي الْمُرَةُ فِي الْمُرَةُ فِي الْمُرَةُ فِي الْمُرَاةِ فِي الْمُرَاةِ فِي الْمُرَاةِ فِي الْمُرَاةِ فِي الْمُرَاةِ فِي الْمُرْدُونِ اللَّهِ فِي الْمُرْدُونِ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّ اللللللَّا الللَّهُ الللللَّاللَّمُ اللَّهُ اللللللَّا الللللللَّا الللللللللللَّا اللللل

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبَالِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْوُتِ وَقَدْ أُمِنُ وَا أَن يَكُفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيدًا اللهِ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مُ تَعَالُوا إِلَى مَا أَسْرَلَ ٱللهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا إِنَّ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ إِما قَدَّ مَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُ نَآ إِلَّا إِحْسَنَاوَ تُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ وَقُلُ لَّهُمْ مُوتِ أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿ أَن وَمَا أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغَفَرُواْ ٱللَّهَ وَأَسْتَغَفَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لُوَجَدُواْ ٱللَّهَ تُوَّابًارِّحِيمًا ﴿ فَكُلُّ وَرَبِّكَ لَا يُؤُمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُ مَ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ في أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِّيمًا الْفِي

■ خَرَجاً

أُوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلُهُ وَضِيرًا [أَنَّ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا (إِنَّ أَمَّ أُمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَاءَاتَ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَيْنَا لَهُم مُلْكًا عَظِيمًا ﴿ وَاللَّهِ مَا لَيْنَا لَهُم مُلْكًا عَظِيمًا النَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَمِنْهُم مَّنْءَامَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّي بِجَهَنَّمَ سَعِيلًا وَفِي إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَدِينَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِهِزًا حَكِيمًا (أَنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهُرُ خَالِدِينَ فِهِمَّ أَبَدًا لُّهُمْ فِيهَا أَزُو جُ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١٩ ١ ١ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَى آهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدُ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمُ بِيِّجَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿ إِنَّ يَا يُمُّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِى ٱلْأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن نَنْزَعُنْمَ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَيَّاللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنْمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ ذَالِكَ خَيْرٌ وَٱحْسَنُ تَأُولِلا (أَفَ)

VV

رَكُمْ كُم من الاح رُوا جوا للجها، ي

تٍ نَّاعةً إثْرَ مَاعَةٍ طُئنَ

> ٺاقَلنَّ عن جهادِ نُرُونَ

وَلَوْأَنَّا كُنَبِّنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُوا مِن دِيَرِكُم مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَمُّ مُ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا الَّهِ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْ لَيْكِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشَّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا اللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا (إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعَا ﴿ إِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِّئَنَّ فَأَنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيْبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةً قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيدًا إِنَّ وَلَهِنْ أَصَابَكُمْ فَضَلٌّ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُ مُودَّةٌ يَلَيُّ تَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ اللهِ فَلْيُقَتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَابِا لَآخِرةً وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِمًا إِنَّا

الشيطان الشيطان الفيطان هو الخيط الرَّ في وسَط البَّ المُوج خصون وقلا المُشيَّدة

وَمَالَكُمْ لَانْقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَ نِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرِّيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الْآُنِيُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّغُوتِ فَقَنِلُوۤ أُوۡلِيٓآءَ ٱلشَّيۡطُنِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَيْنِكَانَضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوفَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالَ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كُنْبُتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخَّرُنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٌ قُلُمَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِن ٱلنَّقَى وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ﴿ اللَّهُ النَّهُ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْمُ فِي بُرُوجٍ مُّسَيّدة وان تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُواْ هَلْإِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبَّهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَوْلاً وَٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ إِنَّا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فِمَن نَّفْسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا لَإِنَّا

89/1

الخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفذ الغفة (المكان) الفقة الغفة الفقة ا

وماً ﴿ مدَّ ٢ او ١٤ او ١٩ جبوازاً كات ﴿ مدَّ حسر كنسانُ الْأَنْ

■ أُزْكِسُوا

 ثقفتُموهُمْ وَجَدْتُمُوهُم

وأصبتموهم

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَكَّى فَمَ آأَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُواْمِنَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَّ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الله الله يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِغَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ ٱخْنِلُنْ الصَّيْرَا اللَّهُ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ - وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمٌّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا لِيُّ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ لَا تُكَكَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَّن يَشْفَعُ شَفَعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ فَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ

بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ

ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوْ لَيَجْمَعَنَّا كُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ لَارْيَبُ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا اللَّهِ اللَّهِ فَمَا لَكُونِ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكُسَبُوا أَتُربيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنَ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكُفُرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْمِنْهُمْ أَوْلِيَّاءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تُمُوهُم مَ وَلَا نَنَّخِذُ وا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِيِّنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ أَن يُقَائِلُوكُمْ أَوْيُقَائِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوُا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخِرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرُكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُو اْإِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأَقْنُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَيِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَّا مُّبِينًا اللَّهِ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةً مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَّ قُواْ فَإِن كَانَ مِن قُومٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بِينَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَقُ فَدِيةً مُّسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهُرِيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهُ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآ قُهُ مَجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامُ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَعَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ

فَتَبِيَّنُو اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ إِنَّ

لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِمُ مَ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجِّرًا عَظِيمًا (٥٠) دَرَجَتِ مِّنَهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّا هُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُولَيْهِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايستَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا الْمِثْ فَأُوْلَتِيكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًا عَفُورًا (أَنَّ) الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌّ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَإِذَا ضَرَبْنُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَجْنَاحُ أَن نُقَصْرُوا مِنَ ٱلصَّلَوةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفُرُو ۚ إِنَّ ٱلْكَنْفِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿إِنَّا

■ الضَّرَدِ العُذْرِ المانِع

من الجهاد

■ مُرَاغَماً مُهَاجَراً ومتحوّ

 يَفْتِنَكُم ينالكُمْ بمكروه

■ يَختَانُونَ

يخونون ■ يُبَيُّتُونَ

يُدَبِّرُونَ

كذبأ فظيعا

وَأَسْتَغُفِرُ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجُدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ إِنَّ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا الآلِيُّ هَمَّأَنتُمْ هَنُّولًا عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَافَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا النَّا وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ قُمَّ يَسْتَغَفِراً لللهَ يَجِدِ ٱللهَ عَفُورًا رَّحِيمًا النَّا وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّعَةً أَوْإِثْمًا ثُمَّ يرْمِ بِهِ عَبِرِيَّ فَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا إِنَّ وَلَوْلًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَمَتُ مُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَمَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكُمَّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكُمَّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكُمَّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَكُمَّ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ إِلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَيْكُ عَ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعُلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا النَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ ٱلصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةُ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ والْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمَّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّينَالَةً وَحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ أَذَّى مِّن مَّطُرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكُفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا لَيْنَا فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَكُرُواْ ٱللَّهَ قِيْمًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنُتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُّوقُوتًا إِنَّ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئَبِ إِلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا إِنْ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا إِنْ اللَّهُ

شَاقِق الرَّسولَ وَلَّه مَا تُولِّي

أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحِ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ أَجُرًا عَظِيمًا النَّهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيدِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتُ مَصِيرًا الله إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُلَّا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنْثَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنًا مِّرِيدًا ﴿ لَهُ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنِّينَّهُمْ

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ إِلَّاعُهُوا اللَّهِ أُوْلَيْكَ مَأُونَهُ مُ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا الثَّا

وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَيِّكُنَّ ءَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامْنَ مُّهُمْ

فَلَيْغَيِّرُنَّ خُلُق ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا

مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا الْأَلِي

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبُدًا وَعُدَ ٱللهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللهِ قِيلًا النَّهِ لَيْسَ بِأَمَانِيًّ كُمْ وَلَا أَمَانِي الْهُلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعُمَلُ شُوَّءًا يُجُزَبِهِ عَ وَلَا يَجِدُلُهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤُمِنُ الصَّلِحَتِ مِن ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَمُؤُمِنُ فَأُوْلَيْكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا إِنَّ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرُهِيمَ خَلِيلًا (أَنَّ وَلِلَّهِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا النَّا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ

■ نَقِيراً

هو النُّقرةُ في ظهْرِ النواةِ

أُو تَوَجُّهَهُ للله

مَاثِلاً عَن البّاطِلِ إلى الدِّين الحق

بالقِسْطِ

عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَٱحْضِرَتِ

ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّح وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَكَاتَ

بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُواْ

بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَضَتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ

فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَإِن اللهَ اللهَ

كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ أَنَّ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُنِ ٱللَّهُ كُلَّا

مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا الْآلُ وَلِلَهِ مَا فِي

ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِئْبَ

مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ

مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (إِنَّ اللَّهُ عَنِيًّا حَمِيدًا

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا الْآلِيُّ

إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخِرِينَ وَكَانَ

ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا البُّهُ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ

ٱللَّهِ ثُوَا بُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا

وَإِنِ ٱمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلاجُنَاحَ

ا يَا يُمَّا اللَّذِينَ عَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلِلَّهُ أَوْلَى بِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا ٱلْمُوى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُونُواْ أَوْتُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا الْآلَا يَكَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُو أَءَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِٱلَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفَّرُ بِاللهِ وَمَلَيْ كَتِهِ وَكُنُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالْ بَعِيدًا المُنْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا اللهُ بَشِّرِ ٱلْمُنفِقِينَ بِأَنَّ لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَنْفِرِينَ أَوْلِيّاء مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندُهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللهِ جَمِيعًا الْآلِيَّ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنْبِأَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَاينتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسْنَهْزَأُبِهَا فَكُ نَقُعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّاكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ الْمُنْفِقِينَ وَٱلْكُفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

ندانه المانا الخوارب المحارب

■ تلوُوا

■ الْعِزَّة

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتَحُ مِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓ أَأَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بِيْنَكُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلُ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَاقَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا النَّا مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَوُّلًا ۗ وَلَا إِلَىٰ هَوُّلًا ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ المَنْوا لَانَنَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِياء مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيدُونَ أَن جَعَكُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَاشِّ بِينًا الْإِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُمْ نَصِيرًا الْهُا إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِللَّهِ فَأُوْلَيْهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَّا يَفْعَ لُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكْرُتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرِ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا الْمِنْ إِن نُبُدُوا خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعَفُوا عَن سُوَّءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ ■ لا تعدوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا لَيْنَ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ

بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا (أَنَّ يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِأَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُو أَأْرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُوْنَاعَن ذَلِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلَطَنَّا مُّبِينًا الرَّهُ وَرَفَعَنَافَوْقَهُمُ ٱلطُّورَبِمِيثَقِهِمُ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدَّخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ١

الأستباط أولاد يَعْقُوبَ أو أولادِ أو أولادِ

أولاده زُبُوراً كِتَاباً فيه موا: وحكمٌ

ا إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ -وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَرُونَ وَسُلِّهُنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا ﴿ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ﴿ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ عَلَمِهُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْ عَلَمُ عِلْكُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْكُ عِلْكُ عِلْكُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ عِلْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِل وَٱلْمَلَيْ كُذُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِأُسَّهِ شَهِيدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا النَّهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا إِنَّا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّه ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا حَكِيمًا اللَّهِ

فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَلَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَبْلِيَة بِغَيْرِحَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقُولِهِمْ عَلَى مَرْيَهَ المُتناعظِيمًا (أَنَا وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّي مِّنْهُ مَا لَمْم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّلِّيِّ وَمَا قَنْلُوهُ يَقِينًا الْإِنْ بَلِ رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا الْمُ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلُ مَوْتِهِ } وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهُمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتَ لَمُهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا النَّا وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ اللهُ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَيْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوَّتِهِمْ أَجُرًّا عَظِيًّا الْإِنَّا

> نفخیم الراء قلقه

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَقد

ا مدّ ٦ حركات لزوماً ﴿ مدّ ٢ او١٤ و جبوازاً مدّ واجب٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتان الْأَ ■ الْكَلَالَة

الميِّتِ ، لا وَلَدَ

لَهُ ولا والِدَ

■ بالعُقُودِ

■ الأنعام

الإبل والْبَقَر والغنم

 مُحِلِّی الصید مُستَحلّيهِ

مناسك الحج أو مَعَالِمَ دينه

الْهَدْي

■ الْقَلائدَ

علامة له ■ آمين

قاصدين ■ لَا يَجُرِمَنَّكُم لا يَحْمِلْنُكُمْ

■ شَنَآنُ قَوْم بُغُضْكُمْ لَهُمْ

ما يُهْدَى من الأنعام إلى الك

= خُرُمُ مُحْرِمُونَ شَعَائرَ الله

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكُلْلَةِ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُو ٓ الْإِخْوَةُ رِّجَا لَا وَنِسَاءُ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّا ٱلْأَنْشَيْنِ ۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواً وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَلَّ

## عَيْنُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ أَالرِّحِيمِ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعُلِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَنْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَلَمٍ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهُ رَالْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدْى وَلَا ٱلْقَلْيِدَ وَلَا عَلَيْهِ مَا أَلْقَلْيِدَ وَلَا عَلَيْهِ مَا أَلْقَلْتِهِ وَلَا اللَّهُ مَا أَلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّاللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مَا مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَا مِنْ مَا مُعْمِلْمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمِعُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَا مُعْمِمُ مَا مُعْمِعُمْ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مَا مُعْمَالِمُ مُعْمِمُ مَا مُعْمِم ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَامِن رَّبِّهُمْ وَرِضْوَنَّاوَ إِذَاحَلَلْنُمْ فَأَصْطَادُواْ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَانَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَنَّ

يَتَأَهُلُ ٱلْكِتَبِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مُرْيَمُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَلْهِ آلِكَ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّحُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُ اللهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهِ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبُدًالِللهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا الآلِكُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنَكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ مَعَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ مَن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ إِنَّ النَّهُ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَمُواْ بِهِ فَسَكُيدُ خِلَّهُمْ في رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضَل وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا الْهُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبًا فَأَطَّهُ رُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُّ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمُّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ, عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ اللَّهِ وَٱذْ كُرُواْنِعْ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَ لَقُهُ ٱلَّذِي وَاتَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَأَطَعُنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهُدَآءَ بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَيَ أَلَّا تَعَدِلُواْ الْعَدِلُواْ هُوَأَقُرَبُ لِلتَّقُوكَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللَّهِ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكَيْنُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسَنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ذَالِكُمْ فِسَقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأُخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَدِينًا فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مُخْمَصةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ) يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلُّ لَهُمْ قُلُ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَ كُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِّا ٱلْمَسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ ٱلْمَوْمَ أُحِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَحِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلَّ لَهُمْ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَّيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ عَيْرَمُسَفِحِينَ وَلامُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْ

مُتَعَفِّفِينَ بِالرّوا غَيْرَ مُسَافِحينَ

■ مُحْصِنينَ

غَيْرُ مِحاهِرين بال مُتَّخِذي أَخَـُدُا

مُصاحِبِي خَليلا

■ الْغَائط مَوْضِع قَضَاء

■ صَعِيداً طيباً

■ حُوْجٍ

الا يَجْرِمَنَّكُمْ

لَا يَحْمِلْنَّكُمْ

جَاعَةٍ شُدِيدَةٍ نَجَانفِ لِأَثْم ائِل إليه وَمُختارِله طيبات: ما أذِه

ا أهِلُّ لِغَيْرِ الله به ا ذكر عند ذبحه

بيرُ اسم الله تعالى

المُنْحَنِقَةُ

مَوْقُوذَةُ

مَيَّتُهُ بِالخَنْقِ

لِيَّتُهُ بالضَّرْب

مُتَرَدِّيَةُ: المِّيَّنَّةُ لسقوط من عُلُوًّ

ا أدركتموه وفيا ىياة فذبختُموه

نجارة حول

كعبة يُعظُّمونَها

ستَقْسِمُوا: تطلبو

مرفة مَا قُسِمَ لَكُمْ لأزلام: هي سهامً مروفةٌ في الجاهلية

سُقّ : ذنبٌ عظيمٌ حُرُوجٌ عن الطاعة

شْطُرٌ: أصِيبَ

ضُّرِّ الشديدِ

خمصة

نَطِيحَةُ يِّتَةُ بِالنَّطْحِ

شارع في أكله جَوَارِح

كواسب للصيد ن السُّبَاعَ والطُّيُّه

لِّمِينَ لها الصَّيَّدَ

ورَهُنَّ: مُهُورَهُنَّ

فَأَغْرَيْنَا هَيَّجْنَا . أو أَلْصَقْنَا

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَنقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّاذُ كِّرُواْ بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَا هُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كُمْ كَثِيرًا مِّمًا كُنتُمْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرِ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ إِنَّ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ الله لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَنْ مَنْ مَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكُ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّةُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُ مَأْ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِلَّا

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينِينَآ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبْ ٱلْجَحِيمِ اللهُ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هُمَّ قُوْمُ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُ مُ عَنصُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُمُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَمِنْ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَلأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ جَرِي مِن تَحْتِهِ كَالْأَنْهَا لُأَنْهَا لُأَنْهَا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَ لِكَ مِنْ حُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ (أَنَّ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُم لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحِرِّفُونَ ٱلْكِلِمَعَن مَّوَاضِعِلْم وَنَسُواْ حَظَّامِماً ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّا

سة ٦ حـركات لزّوماً ۞ مدّ٢ او\$او ٦جـوازاً ﴿ فَاللَّهُ وَمُوالِمُ اللَّمُلَّةُ (حركتان) ۞ تلخير دُّ وَاجِبِعُ أَوْ هُ وَرَكَاتُ ۞ مدَّ حــركنــــان ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَمَالًا يُلْفُقُونَ يَتِيهُونَ
 يَسِيرُونَ
 مُتَحَيِّرِينَ
 فلا تأسَّ
 فلا تحرَّنُ
 قرُبَاناً
 مِنْ الْبِرِّ

إليه تعالى

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَ آأَبَدًامَّا دَامُواْ فِيهَ أَفَاذُهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَلْتِلا إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ﴿ فَا لَارَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ (أَنَّ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الله الله وَأَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَيْ ءَادَمَ بِأَلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنَ أَحَدِهِ مَا وَلَمُ يُنَقَبُّلُ مِنَ ٱلْآخِرِ قَالَ لَأَقَنَّلُنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ الْآِنَّ لَيِنْ بَسَطْتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطِيَدِي إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ ۚ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ أُرِيدُ أَن تَبُو ٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وَاللَّهُ عَنَّ اللَّهِ مِنْ أَنْ الظَّالِمِينَ (أَنَّ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْبَا فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرا بَايِبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاً ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ الْآ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُوالنَّصَارَىٰ خَنْ أَبْنَاوُ اللَّهِ وَأَحِبَّاوُهُ فَي لَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنتُم بَشَرُّمِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَتَأَهْلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَ قَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءً وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّ يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُواْ عَلَيْ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (أَنَّ قَالُواْ يَكُوسَيَ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَ خِلُونَ إِنَّ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَا فُونَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهُمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُو آلِن كُنتُممُّ قُومِنِينَ (آيُ)

200

تان) نفخیم الراء نفقه

 إخفاء، ومواقع الغُنّة (حر المغام، ومالا يُلفَظ سدٌ ٦ صركات لزوماً 🛑 مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً دُ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان

■ فتنته

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مَعَذَابٌ مُعِيمٌ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَاجَزَاءً بِمَاكُسَبَانَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَنِيْ حَكِيمٌ اللهُ الله يَتُوبُ الله يَتُوبُ الله يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمُ الْآيُ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَدِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ لَا يَعَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ ثُوَّمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقُومٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَي يَقُولُونَ إِنَ أُو تِيتُمْ هَلَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَّمْ ثُوَّتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ فَكَن تَمْ لِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أَ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ لَمَرْيُرِدِٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُمْ هُمُّ فِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِنَّ

مِنْ أُجِّلِ ذَٰ لِكَ كَتَبْنَاعَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمًا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبِيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ آَيُ إِنَّمَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُو أَأُويُهِكَلَّبُو أَوْتُهَ طَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوا مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَ أَولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمً اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمَّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ لِنَهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ الْآ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا لَوَأَنَّ لَهُممَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَائُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ الْآ

■ قَـفَيْنا عَلَى

آثارهم أُتْبَعْنَاهم على

شريعة

طريقأ واضحأ

في الدِّينِ لِيَبْلُوَكُمْ

لِيَخْتَبركُم

يَفْتِنُوكَ
 يَصْرفُوكَ

وَقُفَّيْنَا عَلَى ءَاتُوهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَّا بَيْنَ يَكُيُّهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ لَآنًا وَلْيَحُكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيةً وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ اللَّهُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيّمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّاجَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَآ ءَاتَكُمُّ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّ ثُكُمُ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ الْأَنَّ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا ءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَ عَنَّ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّا يُرِبْدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴿ إِنَّا أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (إِنَّ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَيْلُهُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَمَآ أُوْلَيِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْب ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداء فَكَ تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايِتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴿ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمْ فِهِ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُن بِٱلْأَذُن وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلجُّرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ فَهُوَكَ فَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلُ ٱللَّهُ فَأَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ (فَأَلَّ

الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُم أَوْلِيَآءُ بَعْضِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ الْأِنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسُرِعُونَ فِيهُمْ يَقُولُونَ نَخَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْأَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِم نَدِمِينَ (أَفَيَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَءَ امَنُوا أَهَلُولًا عِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنهُمُّ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضْلُٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الْأِنْ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلرِّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ (إِنَّ وَمَن يَتُولَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُٱلْغَلِبُونَ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَنَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوّا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ

وَإِذَانَا دَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَّا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ الْأِنَّ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمْ فَسِقُونَ (إِنَّ قُلُ هَلْ أُنَيِّكُمْ مِشَرِّمِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أُوْلَيِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوا ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِلْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ النَّا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمْ ٱلسُّحْتُ لِبِثْسَ مَا كَانُواْيعُمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْ لِمِيمُ ٱلِّإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ إِنَّ الْمُودُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيْزِيدَ عَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا

■ تنقمون تَكْرُهُونَ وَتَعِيبُوا

■ مَثُوبَةً

جَزَاءً وعُقُوبَةً الطَّاغُوتُ

كلُّ مُطَاعٍ في معصية الله

ا سواء السبيل الطريق المعتدل

وهو الإسلام

■ السُّختَ المال الخرام

الرَّبَّانِيُّونَ عُبَّادُ اليَّهُود

 الأخبارُ علماءُ اليهود

ا مَعْلُولَةٌ مَقْبُوضَةٌ عَنِ الْعَطَاء

بُخلاً منه

ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِياء وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ ال

بلاءٌ وعذابٌ

أنّى يُؤفكُون

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرُنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١٠) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهُمْ لَأَكُلُواْمِن فُوقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةٌ وَكَثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ الْآَنَا ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَّغْتَ رِسَالَتُهُ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُومَ ٱلْكَفِرِينَ الْآَنَا قُلْ يَأَهُلُ مَا أَلْكُورِينَ الْآَنَا قُلْ يَأَهُلُ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَانَةُ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيْزِيدَتَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ المُنا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّبِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَن إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ الْأَلَا لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنَ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُلَّما جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (إِنَّا لَا لَهُوكَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ (إِنَّا

وَحَسِبُواْ أَلَّاتَكُونَ فِتَنَدُّ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَاللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهِ لَقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَيْ إِسْرَءِ يلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ (أَنَّ) لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَامِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الَّهِ أَفَلا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رِّحِيمٌ الْأَلْا مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْكَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِلِيقَةً كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ٱنْظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْأَيَٰتِ ثُمَّ ٱنْظُرْأَنَّ يُؤْفَكُونَ اللهِ مَا لاَ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لاَ يَمَاكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْأِلَّا

■ تفيضٌ من

تمتلِيء به

ا باللَّغو

لا يتعلَّقُ به

وثّقتم بالقصد

قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَاتَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمِ قَدْضَ لُواْمِن قَبْلُ وَأَضَالُواْ كَثِيرًا وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ اللَّهُ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَةِ عِلَى عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ كَانُواْ لَا يَتَنَاهُوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَكُن كَرِي كَثِيرًامِّنْهُمْ يَتُولِّونَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَبِئْسَ مَاقَدَّمَتَ لَمُمُ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ اللَّهِ وَلَوْكَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيّاءً وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ الله المَّا اللهُ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَتَ أَقْرَبَهُم مُّودَّةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ

قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبُونَ الْأَلْ

وَإِذَاسَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ رَكِحَ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ فُواْمِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا عَامَنَّا فَٱ كُنْبَنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّهُ وَمَالَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ آفِي وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُو الْإِنْ اللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ الْإِنَّ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ اللَّهِ الأَيْوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللُّغُوفِي أَيْمَٰنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّد تُمُ ٱلْأَيْمَٰنَ فَكُفَّارِثُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰ لِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِلَّا اللَّهُ لَكُمْ عَايَتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِلَّا

لغَ الكَعْبَةِ

ال أمْرِهِ

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُو ۚ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ الْنِي إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِينُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَهْرِوَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنْهُم مُّنَنَهُونَ الْآلِيُّ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوا إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَأَحْسِنِينَ المُ يَكَأَيُّ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَهُلُونَّكُمْ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْد ذَ لِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَقَنْكُواْ ٱلصَّيْدَ وأنتُمْ حُرُمٌ ومن قَنلَهُ مِنكُمْ مُتعمِدًا فَجَزَاءً مِثْلُ مَاقَنْلُ مِن ٱلنَّعمِ يَعُكُمْ بِهِ وَ وَاعَدُ لِ مِنكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّ رُهُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَ عَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُ مَتُمْ حُرُماً وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِع إِلَيْهِ تُعْشَرُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْكَعْبَ اللهُ الْمُحَرَامَ قِيكَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشُّهُ رَٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدِّي وَٱلْقَلَيْدِ ذَٰ لِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمُ الْآُلُ الْعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنَّ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كُثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكُأُو لِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدُّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنزُّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُلُكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمُ الْإِنَّا قَدْ سَأَلُهَا قُوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كُفِرِينَ الْأِنَّا مَاجَعَلُ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ إِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

■ وَصِيلَةٍ النَّاقَةُ تُثْرِك للطُّواغِيتِ إذا بَكِّرَتْ بِأَنْثَى ثْمُ ثُنَّتْ بأنثَى

المسافرين

 البيت الحوامَ جميع الحرم

قِيَاماً للناس

دِيناً ودُنيَا

الأنعام إلى الكع

ما يُقَلَّد به الهَدْيُ علامةً لَهُ

النَّاقَةُ تُشَوُّ أَذُنُهَا وتُخَلَّى للطَواغِي

إذا وَلَدَتْ

تحمْسَةَ أَبْطُن

آخرُها ذكر

النَّاقَةُ تُسَيِّبُ

لِلأَصْنَامِ فِي أَحُو

■ الهَدْيَ ما يُهْدَى من

■بَحِيرَةٍ

الفَحُلُ لا يُركب ولا يُحْمل عليه إذا لَقِحَ ولدُ

سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَ نَنْقِمُ ٱللَّهُ مِنْ أُو ٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنْفِقَامِ الْفِي

14 E

پُرُوحِ الْقُدْسُ
 جبريل عليه
 السلامُ

■ في المَهْد زمن الطُّفولَةِ قَبُّلُ أُوَانِ الكَلَامِ - مَنْ الْمُ

کهالا
 حال اکتبال
 القُوّةِ
 تخلُقُ

الحس
 أُصنور وتُقدر وتُقدر الأخمة

الأعْمَى خِلْقَةً الحَوَاريينَ

أنصارِ عيسى عليه السلام

خِوَاناً عليه طعامٌ

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ (إِنَّ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ثُكَيِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهُلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةُ وَٱلتَّوْرَيْةُ وَٱلْإِنجِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طُيْرًا بِإِذْتِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْتِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِي وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَنك إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَنَدُ ٓ إِلَّا سِحْرُ اللهِ شِّينُ ﴿ إِذْ أُوْحَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُو أَءَامَنَّا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ ٱلْحَوَارِثُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلُ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ النَّا قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأَكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعِنَّ قُلُو بُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّهِدِينَ المِّنالِ

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجُدْ نَاعَلَيْهِ ءَابِ آءَ نَا أُولُوْ كَانَ ءَابَا وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيَّا وَلَا يَهْ تَدُونَ الْأِنَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (فَيْ) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَنَانِ ذُوَا عَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِشُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيْقُسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عِثَمَنَّا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُينُ وَلَانَكُنُّهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴿ إِنَّا فَإِنْ عُثِرَعَلَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرًانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِينِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا لَأُنَّا أَحَقَّ مِن شَهُدَتِهِ مَا وَمَا أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ الْإِنَّا ذَالِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُواْ بِٱلشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَ آوْ يَخَافُو ٓ ا أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ أَبِعَدَ 

المركات لزوسا المركات لزوسا المركات لزوسا المركات الم



بِسْ اللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيدِ

أنشأ وأبدع

بربهم يعدلون يُسَوُّونَ به غيرَ

■قَضَى أَجَلاً

كتبه وقدّره

أو تَجْحَدُونَهُ ■أنباءُ

ما يَنالُهم من العقوبات

■مَكَّنَّاهُمْ

■قِرْطَاس

ما يُكْتَبُ فيه

■لا يُنْظَرُون

لا يُمْهَلُونَ

كالكاغد والرَّق

أعطيناهم ■مدراراً

■تمترُونَ

ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلُ الظَّالُمَاتِ وَٱلنُّورَثُمَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِرَبِّهُمْ يَعْدِلُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِن طِينِ ثُمَّ قَضَى آجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندُهُ, ثُمَّ أَنتُم تَمْتَرُونَ إِنَّ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَ تِوَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ (أَنَّ وَمَاتَأْنِيهِ مِمِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهُمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْضِينَ ﴿ إِنَّا فَقَدَّكُذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُمَّ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْكُوا مَاكَانُواْبِهِ عِسْتَهْزِءُونَ (فَ) أَلَحْ يرُوّاْ كُمْ أَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مّكَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَدُ نُمكِّن لَّكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدُرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهُلِ تَجُرى مِن تَحْنهمْ فَأَهْلَكُنهُم بِذُنُو بِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ وَلَوْنَزَّ لَنَاعَلَيْكَ كِنَبَّا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو اللَّهِ هَذَ آلِ لَّاسِحْرُ مُّبِينُ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلاَ أُنزِلَ

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِا قُولِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكَ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَرِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكُفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنَّ أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَعَدَامًا لَّا أُعَدِّبُهُ وَأَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَنْ يَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنْهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنْكَ مَا يَكُونُ لِي أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتُهُ وَعَلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَافِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ (إِنَّ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ إِنِّ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تُوفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ الْإِنَّ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ هَالَ اللَّهُ هَاذَا يُومُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمْ لَكُمْ جَنَّاتُ بَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِ أَبْدًا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الْأِلْ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَالْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَ وَقَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهُ مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهُ مُلْكُ عُلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْإِنَّا اللَّهُ مُلْكُ عُلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا يُرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا لَهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ

عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِي ٱلْأَمْنُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ١

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِعِينَهُ رِءُونَ اللَّهِ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قُل لِلَّهِ كُنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ ﴿ وَلَهُ مَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (الله عَمْرَ الله أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُّ قُلْ إِنِّ أُمِن ثُ أَنْ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (١٠) مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ رَحِمَهُ، وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ اللهُ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللهُ

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُشَهُ لَدَّةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَبِينِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَيَّ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بِلَغَ أَيِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيُّ مُمَّا تُشْرِكُونَ الْآِنَا ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ ﴿ إِنَّهُ لِلا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ (أ) وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكًا وُّكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنَكُّمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ آَنُا الظُّرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِمٍ مُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ الْمَا اللَّهُ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى قُلُو بِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوْاْكُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِمَأْحَتَّ إِذَاجَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَإِن يُهُلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَنْنَا نُرَدُّ وَلَانْكُذِّ بَعِايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَا لُؤُمِنِينَ الْإِنَّا

مَعْذِرَتُهُمْ أو ضلالتهم

■ ضَلَّ

■ يَفْتَرُون

يَكْذُبُونَ ا أَكُنَّةُ

أغطية كثيرة ■ وَقُوا

صمما وثقلا في السّمع

■ أساطيرُ الأوَّلين

■يَنْأُوْنَ عنه يَتَبَاعَدُونَ عنه

بأنفسيهم ■ وُقِفُوا على النار

حُبِسُوا عليها أو عُرِّفُوها

أكاذيبهم المسط في كُتُبهمْ

يُرْجَعُونَ الْآَلُ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُ عَلَىٰ أَن يُنزِّلُ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَمَا مِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِيطِيرُ بِجَنَاحَيْدِ إِلَّا أُمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحُشَرُونَ (أَنَّا) وَٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلْمَنَةِ مَن يَشَا إِٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ الْآَ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَنْكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ إِنَّ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَا ثُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ وَلَقَدُ أَرُّسُلُنَا إِلَى أَمَدِمِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ بِنَصْرَعُونَ الله فَلُولا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوجُهُم وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ مَاكَانُواْيِعُمَلُونَ ﴿ إِنَّا فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُو ٱلْخَذْنَهُم بَغْتَةً فَإِذَاهُم مُّبَلِدُونَ (إِنَّا

بَلْ بَدَ الْهُمْمُ مَّا كَانُوا يُخَفُّونَ مِن قَبَلَّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا مُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ إِنَّ وَقَالُو آاِنَ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بِمَبْعُوثِينَ الْأُنَّ وَلَوْتَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَلْاً بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلِي وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ اللهُ عَدْخَسِرُ الَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ حَتَّ إِذَا جَآءَ تُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يُحَسَّرُنْنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ الْآيَ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَآإِلَّا لَعِبُّ وَلَهُوَّ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْآَيُّ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُو نَك وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ يَجُحُدُونَ البُّ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبِلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَى مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنْهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ الْ وَإِن كَانَ كُبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمًا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ

أرَأَيْتَكُمْ

أنحيروني ■ بالبأساء

الفقر ونحوه ■ الضرَّاء

السقم ونحو

■ يَتَضَرَّعُونَ يَتَذَلَّلُونَ

ويتخشعون ■ يَأْسُنَا

 مُبْلِسُونَ آيسُون . أو

مُكْتَئِبُونَ

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَّقُولُوٓ ٱلْمَتَوُّلَآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِنَا أَلْيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّحِرِينَ (آُفَّ) وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كُتَب رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ مِنْ عَمِلَ مِن كُمْ سُوِّءُ ال بِجَهَ لَةِ ثُمَّ تَابَمِنُ بَعَدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَأَنَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (فَأَنَّ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ عَرِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ إِنِّي نُهُمِيتُ أَنَّ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلَّا أَنِّبُعُ أَهْوَاءَ كُمْ قَدُ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ (أَنَّ) قُلْ إِنِّ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِدِي مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَصِلِينَ ﴿ اللَّهُ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِى مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ الْأَقْ اللهُ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ ۚ إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَافِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّبِينِ (أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللّ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (١٠) قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ فَأَنَّ قُلْ أَرَءَ يُتَكُمْ إِنْ أَنْكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَاينِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَا اللَّ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنْفَكُّرُونَ إِنْ وَأَنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْ وَلَا تَطُورُ وِٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِٱلْعَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ الْطَالِمِينَ (أَنَّ الْمَا



ابتَلَيْنَا وامْتَحَنَّا عَيُفُصُّ الحُقَّ

> يتتبَّعه . أو يَقُولُه فيما

يَحْكُم به الفاصِلِينَ

الحاكمين

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَنَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَذَكِّرْبِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسُلُ بِمَا كُسَبَتَ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلُ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِ إِلَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَتِ إِلَّ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيكُ إِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ الْإِنَّا قُلْ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَ سَاٱللهُ كُالَّذِي ٱسْتَهُوتَهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُۥ أَصْحَبُّ يَدُّعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتَّتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِنَ نَالِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا وَأَنْ أَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَأَتَّقُوهُ وَهُو ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خُلُقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقِّ وَيُوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قُولُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَحُ فِي ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَالْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ الْآلِ

وأطعمتهم بالباطل

تَعْدِلْ كُلَّ

تَفْتَدِ بِكُلِّ

الصُّورِ القَرْنِ

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفُّ كُمُ إِلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيدِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنكِبُّ عُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ عَلَيْ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجًاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلْنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (إِنَّ شُمَّ رُدُّوا إِلَى ٱللهِ مَوْلَكُهُمُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ (أَنَا قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبِرِّوا لَبَحْرِتَدْعُونَهُ ، تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَيْنِ أَبْحَلْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ آتِنا قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنَّهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ إِنَّ قُلْ هُوا لَقَادِرُ عَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْسِكُمْ شِيعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بِعَضَّ ٱنْظُرُ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ الْأَيْ وَكُذَّ بَهِ عَقِوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ (إِنَّ لِكُلِّ نَبَا مُسْتَقَرُّ وسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْإِنَّ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَنِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْمِنَ

سُلُطَنَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِأَلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهِ

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّ أَرَىكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْأِنَّ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ (١٠) فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبَّا قَالَ هَذَارَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ إِنَّ فَلَمَّارَءَ ٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَنذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ الَّإِنَّ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَارَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَفَوْمِ إِنِّي بَرِي مُ مِّمَّا ثُشْرِكُونَ اللَّا إِنِّي وَجَّهُتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْإِلَى وَحَاجَّهُ قُومُهُ قَالَ أَتُحَتَجُّونَى فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَنِ وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكُّرُونَ إِنَّ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَ يُمْ وَلا تَغَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِأَللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أَوْلَتِهِكَ لَمُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهُ تَدُونَ إِنَّ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَاتَيْنَهَ إِبْرَهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ عَزْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَّا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَامِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاقُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ وَكَذَ لِكَ بَرِي الْمُحْسِنِينَ الْمُ وَزَّكُرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسُّكُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ (١٠٠٠) وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونْسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ الْآُمُ وَمِنْ ءَابَآيِهِمْ وَذُرِّيَّكُهُمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَٱجْنَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ أُولَيْهِكُ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبُ وَٱلْخُكُمُ وَٱلنَّبُوَّةُ فَإِن يَكْفُرُ بَهَا هَتُؤُلِآءِ فَقَدُ وَكُلْنَا بَهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ اللهِ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهَ فَبِهُ دَنَّهُمُ ٱقْتَدِةً قُل لَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ الْنَا

لَمْ يَلْبِسُوا
 لَمْ يَخْلِطُوا

= بظلم

بشيرك اجْتَبَيْنَاهُمْ

اصطفيناهم ■ لَحَبطَ

لبَطَلَ وسَقَط الحُكُمَ

الفَصْل بين الناس بالحقّ

= حُسْبَاناً غلامتثي حساب للأوقات

مُتَراكِماً كسنَابِلِ

من ثمر النَّحْل

قَريبَةٌ من المُتَنَاول

اختَلَقُوا وافْتَرَوْ

مُبْدِعُ ومُخْتَرِعُ

ا أنِّي يكونُ

وَمُاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِّن شَيْءٍ ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِلنَّاسِ اللَّهِ مَلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ تَجُعَلُونَهُ قُرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مِمَّا لَمُ تَعْلَمُوا أَنتُمْ وَلَا ءَابًا وَكُمْ قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرَّهُمْ فِي خَوْضِهُمْ يَلْعَبُونَ الْإِنَّا وَهَنَا كِتَبُ أَنزَلْنَهُ مُبَارِكٌ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِثُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِالْ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (أَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنْزِلْ مِثْلُ مَا أَنْزُلُ اللهُ وَلُوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرُتِ ٱلْمُوتِ وَٱلْمَلَيْكِةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمَ أُخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجِّزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايَلتِهِ عَسَتَكْبِرُونَ الْآفِي وَلَقَدُجِتْتُمُونَا فُرَدَى كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمَّتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوا

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى أَيْخِرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللهُ فَأَنَّى تُوَّفَكُونَ الْأَفَى فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكُنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ جِهَا فِي ظُلْمُ مَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيِكَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْهُ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُم مِّن تَفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ الْآيَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِنَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِنطَلِعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةُ وَجَنَّنتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَسَبِيِّهِ ٱنظُرُواْ إِلَى تَمْرِهِ إِذَا أَثْمَرُ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰ لِكُمْ لَا يَنْ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقُهُمَّ وَخُرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنْهُ وَتَعَلَىٰعَمَّا

يَصِفُونَ إِنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ, وَلَدُّ

وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَلِحِبَةً وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ الْأَلَّا

لَقَد تُّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعْمُونَ ﴿ إِنَّ الْمُ

ا فَالِقُ الحَبّ شَاقُّهُ عن النباتِ

■ فَأَنَّى ثُوْفَكُونَ فَكَيْفَ تُصْرَفُونَ عن عبادتِهِ

ألخضر غَضّاً

■ مُتَرَاكِباً الحنطة

■ طَلْعِهَا أُوَّل مَا يَخْرُجُ

نضجه وإدراكيه

الشياطين حيث

أطاعوهم = خَوَقُوا

■ بَدِيعُ

تدركه الأبصارُ تُحِيطُ بِه قِيبِ قِيبِ مَرَّدُ بأساليبَ نلفةٍ

ست ت وتعلَّمت أهلِ الكتابِ وأهلِ

هُدَ أَيْمَانِهِمْ

باطِلَه المُمَوَّه = عُروراً

أخرُف الْقَوْلِ

مُقَابَلَةً . أو جماعةً

■ لِتُصْغَى لِتَمِيلَ لِتَمِيلَ

لِيقْتَرِفُوا
 لَيَكُتَسِبُوا
 المُمْتَرِينَ

الشاكِّين المترَدِّدِينَ المحثرُصُونَ

يَكْذِبُونَ

﴿ وَلُوۡ أَنَّنَا نُزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَيِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَحْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ وَكُذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلُوشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوهُ فَذَرَّهُمْ وَمَايَفْتَرُونَ النَّا وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ اللهِ الْفَعْيْرَاللهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئْبُ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللَّهِ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدُقًا وَعَدَلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْفِي وَإِن تُطِعْ أَكْثُرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ١ أَعْلَمْ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُواَعْلَمْ بِالْمُهْتَدِينَ الْإِلَّا الْمُهْتَدِينَ الْإِلَّا فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَاينتِهِ مُؤْمِنِينَ الْأَلَّا

ذُلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُ وَخَلِقُ كُلِّ شَيءٍ فَأَعَبُدُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لِنَا لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُوهُو يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ قَدُ جَاءَكُمْ بَصَا بِرُمِن رَّبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِ فِي وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ النَّا وَكُذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسَتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الْأَبَّا ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ النَّ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلْمِ كُذَاكِ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاكَاثُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَا وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةً لَّيُوْمِثُنَّ مِا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَ عِندَاللَّهِ وَمَايْشُعِرُكُمْ أَنَّهَ آإِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ كَمَالَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ عِلْقُولُ مَن قِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ النَّا

6.00

ركتان) فضيم الرا فلقلة إخفاء، ومواقع الغُنْة (د
 ادغام ، ومالا بلفظ

مد ٢ حركات لزوما . مدّ ٢ او ١٤ جبوازا مدّ واجب ١٤ او ٥ حركات . مدّ واجب ٤ او ٥ حركات .

ا مَثْوَاكُمْ مأواكم

ربنع الخِنزِب ١٥

متزَايِدَ الضَّيقِ يصَّعَّدُ في السما

■ الرِّجْسَ

العذابَ أو

وَمُسْتَقَرُّكُمْ ا غَرَّتُهُم

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينُهُ بِيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّ وَهَاذَا صِرَطُّ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدَّفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَذُّ كُرُونَ شَ اللَّهُ اللَّهُ مَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَرَيِّمُ مَ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَيُّ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَمْعَشَرَ أُلِّحِنِ قَدِ ٱسْتَكُثَرُتُم مِنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيا وَهُمْ مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُ نَا بِبَعْضِ وَبَلَغُنَا ٱلْجَلْنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَّاقَالَ ٱلنَّارُ مَثُونَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّا رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهِ وَكُذَاكِ نُولِكِ بُولِكِ بَعْضَ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضَا بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الْآَنِيَ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ ٱلَمْ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايْتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا قَالُواْ شَهِدُنَاعَلَىٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِينَ إِنَّا ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَالِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ إِنَّهُا اللَّهُ اللّ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ الْأَلَّا وَذَرُواْ ظُلْهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمُنْذَكِر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَ آيِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنَّ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ الْآلِا أَوَمَنَ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ فِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كُذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَنْفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَيُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِمٍ مَ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَاكَةٌ قَالُواْ لَن نَّوْمِنَ حَتَى نُوْتَى مِثْلَ مَا أُوتِي رُسُلُ اللهِ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ أَعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتُهُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدُ إِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ الْإِنَّا

ئتين من عذاب له بالهُرَب

اية تمكُّنِكُم

شُركاً وُهُمْ لِيُرَدُوهُمْ وَلِي لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَ لُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ الْآلِا

وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّاعَكِمِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلِعَمَّا

يَعْمَلُونَ الْآيُ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ إِن يَشَأَ

يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعَدِكُم مَّا يَشَاءُ كُمّا

أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخُرِينَ الْآلِيُّ إِنَّ مَا

تُوعَكُونَ لَأَتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ الْآ قُلْ يَقُوْمِ

ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

مَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ

الْ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرَثِ وَٱلْأَنْعَ مِم

نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَّ إِنا اللَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُركًا إِنا

فَمَاكَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكَلايَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ

وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَيَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ اللهِ

ساء مَايَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ

لِكَثِيرِيِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَىدِهِمْ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَ أَنْعَاثُمُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ لَا يَذَكُرُونَ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَ أُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَكَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُورِجِنَا وَلَي كُن مَّيْتَةً فَهُمَّ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمُ عَلِيمٌ الْآلِي قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلُادُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِعِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَلُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَتَدِينَ ﴿ إِنَّ هُو وَهُو ٱلَّذِي أَنشا جَنَّتِ مَّعْمُ وشَتِ وَغَيْرَمَعْمُ وشَتِ وَأَلنَّخُلَ وَٱلزَّرْعَ مُغْنَلِقًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَهِمًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهِ كُلُوا مِن ثُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ ، يَوْمَ حَصَادِهِ وَ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كَأُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱلله وكاتتبعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ لِكُمْ عَدُوٌّ مُّ إِنَّ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا مُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تَتَبِعُوا خُطُوتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

■ مَعْرُوشاتِ

مُحتاجةً للعريش كالكرم ونحوه

غَيْرَ مَغْرُوشَاتِ

مستغنية عنه

= أَكُلُهُ ثُمَّرُهُ الذي

يُؤكل منه « حَمُولَةً

كباراً صّالِحَةً

لِلْحَمْلِ

■ فَرْشاً صغاراً كالغنم

 خُطُواتِ الشيطاد طُرُقه وآثارَهُ

لامُتَجَاوِزِ ما

ثَمَنِيَةَ أَزُوجٍ مِنَ ٱلضَّا أَنِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثَّنَانِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثَّنَانِيًّ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنشَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنتَيَنِّ نَبِّوْنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْإِنَّا وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَانِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَانِيْ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيْنِ أُمْ كُنتُمْ شُهَادا ءَ إِذْ وَصَّاحَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذاً فَمَنَّ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيضِ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْلاً أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ

مَيْ تَةً أُوْدَمًا مُّسْفُوحًا أُوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسَقًا أُهِلَّ لِعَيْرِ ٱللهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْفَقَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْحَرَّمْنَا

كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ

شُحُومَهُما إِلَّا مَاحَمَلَتُ ظُهُورُهُما أَو ٱلْحَوَاكِ أَوْمَا

أَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ إِنَّا لَصَادِقُونَ الْإِنَّا

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ الْإِنَّا سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَا وَلَا ءَابَا وَثُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَا لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَا قُواْ بَأَسَناًّ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ الْإِنَّا قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِغَةُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَ مَكُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّا قُلْ هَلْمٌ شُهَدَاءَ كُمْ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَاذَ آفَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوا عَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَ لَأَخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّذَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال تَكَالُواْ أَتْلُ مَاكِرٌمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا ثُشْرِكُواْبِهِ شَيْئًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنًا وَلَاتَقَنْ لُوا الْوَلَدَكُم مِّنَ إِمْلَقَ نَحْنُ نُرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلْفُوَحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقَنْلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ نَعْقِلُونَ الْإِنَّا

■ تخرُّصُونَ

أو هَاتُوا

■ إملاقٍ

■ الْفَوَاحِشَ

فِرَقاً وأحزاباً في الضلالة

■ قِيَماً

عِوَجَ فيه

مَائِلاً عن

چەربى تۆرگ ئخمل

خَلَائفَ الأر
 غُلُفُ بَعْضُا
 بَعْضاً فيها

لِيثْلُوكُمْ
 ليختبِرَكُم

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَكَمِ كُذُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَاتِ رَبِّكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكُسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً قُلِ ٱننظِرُوٓا إِنَّا مُنظَرُونَ الْأُنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْنُ هُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّعُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْ إِنَّ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا قُلُ إِنَّنِي هَدَينِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُستَقِيمِ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ النَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَمُعْيَايُ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْآَيُ لَا شَرِيكَ لَكُو وَبِذَ لِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْسُلِمِينَ الْهُوْنَا قُلْ أَغَيْرُ ٱللَّهِ أَبِغِي رَبًّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَّ جِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ الْآَنِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَّبْلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَكُمُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِلْعَفُورُرَّحِيمُ الْأَبْلُ

وَلَانَقُرِبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ لَاثْكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ ٱلله أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله الله أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ الله الله وَأَنَّ هَذَاصِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأتَّبِعُوهُ وَلَاتَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنُفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ المُ أَنَّ عَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ الْمُنَّا وَهَاذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأُتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِئْبُ عَلَى طَآيِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَنفِلِينَ الْمِنْ أَوْ تَقُولُواْ لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِنَابُ لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمَّ فَقَدْ جَاءَ كُم بِيِّنَةً مِن رَّبِكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّن كُذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَ أَسَنَجْزِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَكِنَاسُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْيصَدِفُونَ الْإِنْا

نع الغُنَّة (حركتان) ﴿ تَعْشِيمِ الرَّاءِ ﴾ يُلفظ ﴿ فَاللَّهُ الرَّاءِ فَاللَّهُ

ا مد ۲ حركات لزوما ۵ مد ۲ او ۱۹ جوازاً
 ا مد واجب ٤ او ٥ حركات ۵ مد حسركتسان



ما اضْطَرَّكُ أو مَا دَعَاكَ

ا الصَّاغِرِينَ

أنظرني

أغْوَيْتنِي
 أضْللْتنِي

الأَقْعُدَنَ لَهُمْ

لأترصندنهم مَذْءوماً

مَعِيباً مُخَقَّراً • مَدْخُوراً

مطرودا مبعد

ما أرادً • وُورِيَ

سُتِرَ وأَخْفِيَ • سَوْءاتِهِمَا

> عَوْرَاتِهِمَا قَاسَمَهُمَا

حَلَفَ لَهِمَا

رُثْبَةِ الطَّاعَةِ بِغُرُورٍ

بخذاع

شرّعا وَأَخَذَا

يخصفان
 يُلْزِقَانِ

قَدَلاهُمَا
 أَنْزَلَهُمَا عَنْ



105

101

الْفَوَاحِشَ

■ زینَتَکُمْ

على الناس

■ سُلطاناً حجةً وبرهاناً

ا يَبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْمِوفُوا إِنَّهُ إِلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ (إِنَّ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفُوحِشَ مَاظَهُرُمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلُ بِهِ سُلُطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ( اللَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجًاءً أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقُدِمُونَ الْأِثَا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ وَالْكِينَ فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (وَأَلَّهُ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَا يَكِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْعَنْهَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الآَثِ فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّبَ بِعَايَتِهِ عَأُولَةٍ كَ يَنَاهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِنْبِ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا يَتُوفَّوْنَهُمْ قَالُو الْمَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُ واْعَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَنفِرِنَ ﴿ اللَّهُ

قَالَارَبَّنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ إِنَّ قَالَ ٱهْبِطُواْ بِعَضْكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينٍ الْنَهُ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (أَنَّ يَبَنِي عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُؤرِي سَوْءَ تِكُمْ وَرِيشًا وَ لِبَاسُ النَّقُوي ذَلِكَ خَيْرُ ذَلِكَ مِنْ ءَايَتِٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذُّكُّرُونَ الْإِنَّ يَبَنِي ءَادَمَ لَا يَفْنِنَنَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ كُمَّا أَخْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيْرِيَهُمَا سَوْءَ تِهِمَا ۚ إِنَّهُ بِرَكُمْ هُوَوَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا نُرُونَهُمُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا ۗ وَإِذَا فَعَـٰ لُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَاجَاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُنُ إِلْفَحْشَآءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْإِنَّا قُلْ أَمَرُ رَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدِ وَأَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّكَلَةُ إِنَّهُمُ ٱلَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم شُّهَ تَدُونَ إِنَّا

رَكُوا فيها حَقُوا في ر نفاً نفاً نَاعَفاً نُخلَ

أغالي السُّورِ

فَأَذَّنَ مُؤذِّنٌ
 أَعْلَمَ مُعْلِمٌ

عَوْجاً

■ حِجَابٌ

وهو السُّورُ

الأغراف

بسیماهم
 بعلامتهم
 افیضوا

صُبُّوا . أو أَلْقُو عَرِّتُهُم

خَدَعَتْهُمْ تَشُركُهُمْ فِي العذابِ كالمنسيِّنَ

وَنَادَى ٓ أَصْعَابُ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْ نَامَا وَعَدُ نَارَبُّنَا حَقًّا فَهَلُ وَجَد شُم مَّا وَعَدَرَبُّكُمْ حَقًّا قَالُواْ نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُمَ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنَسِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ (فَنَ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْ إِفِ رِجَالُ يَعْ فِوُنَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْعَبَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُّخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ (إِنَّا ١٥ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ لِلْقَاءَ أَصْعَابِ النَّارِقَالُواْرَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ (لَا اللَّهَ وَنَادَى أَصَعَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْمِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (إِنَّ أَهَتَوُكُو الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَا لُهُمْ ٱللهُ برَحْمَةِ ٱدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ الْ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلنَّارِ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُو ٓ اللَّهَ حَرَّمَهُمَاعَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَّا وَلَعِبًا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنِي أَفَالْيَوْمَ نَنسَ هُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَاوَمَاكَ انُواْبِعَايِنِنَا يَجْحَدُونَ (أَنَّ)

قَالَ آدْخُلُواْ فِي أَمْمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِكُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَّعَنَتُ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتَ أُخْرَنَهُ مُ لِأُولَ لَهُمْ رَبَّنَا هَلَوُ لَآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ عَذَابًاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِقَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّانَعْلَمُونَ الْإِلَّ وَقَالَتَ أُولَ لَهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَانِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَتَّ مُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَّاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّ وَمِن فُوقِهِمْ عَوَاشِكَ وَكَذَلِكَ نَجِزِى ٱلظَّلِمِينَ الَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيِكَ أَصَحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ آنَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرى مِن تَعْلَمُ ٱلْأَنْهُ لُوْقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ سَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَ سَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقَّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

Sec.

ان) نفخيم الر

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان
 ادغام، ومالا بلفظ

دُ ٦ حـركان لزوماً 🥚 مدّ ٢ او ١ او ٦ جـوازاً واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حــركتـــان

وَلْقَدُّ جِئْنَهُم بِكِنْبِ فَصَّلْنَهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ (أَنَّ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ بَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعًا ۚ فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْنُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغَشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَيُطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَوَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ عِأَلَا لَهُٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْعُواْرَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ( اللهُ وَلَا نُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَا لَا سُقُنَاهُ لِبَلَدِمَّيِّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَ تِكَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الْآقُ

وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ مِبِإِذَنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدًا كَذَ لِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُ ونَ (١٩) لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ (٥) قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ النَّ أُبِلِّغُكُمْ رِسَاكَتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَانْعُ لَمُونَ إِنَّ أُوعِبَتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكُرُمِ نَرِّبِّكُمْ عَلَى رَجُل مِنكُرُ لِيُنذِرَكُمْ وَلِنَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ثُرَّحَمُونَ الآلَا فَكُذَّ بُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِكَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا عَمِينَ إِنَّا ﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ المَّا قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلنَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّ النَّرَاكَ فِي سَفَاهَةِ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ (إِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ (إِنَّا قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ

قليلاً لَا خَيْرَ

س**َفَاهَة** خِفَّةَ عقلِ

 الْمَالاً سَادَةُ القَوْم

طَةً وعِظمَ سام س س اب ور ر

بو فَرَ مجزة دالةً

 الرَّجْفَةُ
 الزَّلْزَلَةُ الشَّدِيد أو الصيحةُ

■ آلاءَ الله

■ لا تعضوا

■ عَتَوْا

استُكبّروا

■ جَاثِمينَ مَوْتَى قُعُوداً

وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ تُخْلُفًا } مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنْخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُّوتًا فَأُذْ كُرُواْءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ فَإِنَّ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبِّرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّ مَسَلُّ مِن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَ ٱلْرُسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا مَا لَا لَا يَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَالْإِلَّا إِلَّا إِلَّ إِلَّا إِلَّ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْ رَبِّهِ مُ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱتَّ تِنَابِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللَّهُ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يَحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ الن وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم جَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِعُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ أَوَعِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُمِن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَادْ صُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفًا ء مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخُلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُواْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ نُفُلِحُونَ الله قَالُوا أَجِمُّ تَنَا لِنَعْبُدُ اللهَ وَحْدُهُ وَنَذَرَ مَاكَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأَنَّا فَأَنِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الله قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن رَّبِّكُمُ رِجْسُ وَعَضَبُّ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن شُلُطُنْ فَأُنْظِرُوۤ الْإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِينَ اللَّهُ فَأَنِحَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلْنِنَّا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ الله وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا ٱللهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ فَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

A A

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

صد ۲ حرکات ازوماً ● مد۲ او\$او ٦ جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکنسان

فَالِمِينَ اقِينَ فِي مُذَابِ تَبْخَسُوا تَنْقُصُوا

■ افْتَحْ
 اخْکُمْ واقْضْ
 ■ الرَّجْفَةُ

الزَّلْزَلَةُ الشَّدِي أو الصيحةُ = جَاثِمينَ

مَوْتَى قُعُوداً المَيْفَنَوُا

لم يَقِيمُوا ناعِ آسَى أُخْزَنُ

بالبائساء والضماً
 الفقر والسُقم
 ونحوهما

يَضُرُّ عُونَ
 يَتَذَللونَ
 وَيَخْضَعُونَ

عَفْوا
 كثروا عدداً
 وعُدداً

بَغْتَة
 فَحْأة

اللهُ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَا قَالَ أَوَلُو كُنَّاكُرِهِينَ الْإِنْ عَدِا فَتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّنِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّ مَنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَيْحِينَ ﴿ إِنَّهُ ۗ وَقَالَ ٱلْمَلْأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قُوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّحْسِرُونَ الله فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ اللهُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْهُمُ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ إِنَّ فَنُولِّي عَنَّهُمْ وَقَالَ يَقُومِ لَقَدّ أَبْلَغْنُكُمْ وِسَلَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ إِنَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (إِنَّا ثُمَّ بَدُّلْنَا مَكَانَ ٱلسِّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّى عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابِاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُ نَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْوَا

وَمَاكَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ (إِنَّ فَأَنِحَيْنَهُ وَأَهْلُهُ إِلَّا أَمْرَأَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّهُ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرًا فَأَنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنِيًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْ بَأَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُ دُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدُجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَانَبُحُسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمُ وَلَانْفُسِ دُواْفِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الله وَلَا نَقُعُدُوا بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ إِلهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَالْذَكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ إِنَّا وَإِنكَانَ طَآبِفَةً مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلنَّنِيَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَا بِفَتُ لَّمْ نُوْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ

ه، ومواقع الغُنَّة (حركتان) م، ومالا يُلفظ سدَ ٦ حـركات لزوماً 🧶 مدّا او\$او ٦ جـوازاً مدّواجب ٤ او ٥ حركات 🌘 مدّ حـــركنــــان ا مبين

ظاهر

■ حَاشِرِينَ اسْتَرْهَبُوهُمْ

خَوَّفُوهُمْ تَخْوِيفاً

■ تلْقَفْ تَبْتَلِعْ بِسُرْعَة

 يَأْفِكُون يَكُٰذِبُونَ وَيُمَوِّهُونَ

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ نُكُم بِبِيِّنَةِ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَةِ بِلَ (فَنْ) قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَ آ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ الْآَ فَأَلْقَوَى عَصَاهُ فَإِذَاهِي تُعْبَانُ مُّبِينٌ الْإِنَّ وَنَزَعَ يَدُهُ فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ اللَّهِ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ عَلِيمُ الْأِنْ الْمُرْمِدُأَن يُغْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَاتَأُمْنُ ونَ إِنا اللَّهُ عَلَيْمُ فَمَا ذَاتَأُمْنُ ونَ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ اللَّهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ الْأَنْ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُو ٓ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنَّ الْخَلِينَ آلِيُّ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَهُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن نُّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ الْإِنَّ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوا سَحَرُوا أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآءُ و بِسِحْرِ عَظِيمِ النَّاسِ ا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ الْإِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحُقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنَّ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَغِرِينَ (إِنَّ وَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ (إِنَّا

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُري عَامَنُواْ وَأَتَّ قُواْ لَفَنْحَنَا عَلَيْهِم بَركنتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّ بُواْ فَأَخَذُ نَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ أَفَأُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَابِيَتَا وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوالِّمِنَ أَهَلُ ٱلْقُرَى آن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ إِنَّ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرُ اللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ (إِنَّ أَوْلَمُ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَ آأَن لُونَشَاءُ أَصَبْنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل تِلُكَ ٱلْقُرُىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهِا وَلَقَدُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كُذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَ فِرِينَ الْإِنَّا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثُرِهِم مِّنْ عَهُدِّو إِن وَجَدُنَا أَكْثُرُهُمْ لَفُسِقِينَ النَّانَ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِالِهِ فَظُلُمُواْ بِهَ أَفَانُظُرْكَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ النَّا وَقَالَ مُوسَى يَنْفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمَالَمِينَ الْإِنَّا

قَالُو ٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ آَيْ فَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَا لَمَكُرُ مُّكُرُ مُّكُرُ تُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُحْرِجُواْمِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الْآَثُا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَكُمْ أَجُمُعِينَ الْأَسَالُ قَالُو ٓ ا إِنَّا ٓ إِنَّا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا نَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامُنَّا بِعَايَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تَنَا رَبِّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ المُنا وَقَالَ ٱلْمَاكَأُمِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرُكُ وَءَالِهَ تَكَ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِهِرُونَ الْآَثَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّا الْوَا أُودِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَخَذُنا مَالُ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَ تِلْعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ (آ)

فَإِذَا جَاءَ تُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّكَةُ يَطُّيّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُم أَكْ إِنَّمَا طَعِيرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الْآَلِيُ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ عِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ الْآلَا فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهُمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ البُّنَّ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَـمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِ بِلَ الْآَيُ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنَّهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَى أَجَلِ هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ (وَأَنا) فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِنَ الْآلَا وَأُوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَ آوَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ بِمَاصَبُرُواْ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ

■ يَطَيَّرُوا

يتشاءموا طَائِرُهُمْ

و وو و = الطُّوفَانَ

أو الموتَ

الجَارِفَ الْقُمَّلَ الْقُرادَ .

أو الْقَمْلَ المَعْرُوفَ

الرَّجْزُ

■ يَنْكُثونَ

■ يَعْرِشُونَ

يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ الْآلِا

مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَـُرُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰنِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ ، قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِني وَلَكِن ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرُّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَيْنَي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ ولِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبُنُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ المَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّهِ

وَجُوزْنَابِبَنِي إِسْرَءِ يِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ

أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ۗ إِلَهُ أَكُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَةً

قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَتَوُلاَّءِ مُتَكِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلُّ

مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهُا

وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَإِذْ أَنِحَيْنَكُم

مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ

أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّةً مِّن

رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللَّهُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَثِينَ لَيْلَةً

وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكُ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَبِكُلُمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّكِرِينَ شِنَّ وَكُنَّبُنَا لَهُ فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَقْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَ أَسَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَنِيُ السَّأَصْرِفُ عَنْءَ اينتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَايَةٍ لَّلْ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلرُّشَدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرُواْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّيَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كُذَّبُواْ بِعَايَلَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَ آءِ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجِّزُونَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ الْإِنا وَأَتَّخَذَ قُوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيَّهِمْ عِجْلَاجَسَدًا لَّهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لِا يُكِلِّمُهُمْ وَلَا يَهِدِيهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ﴿ وَكَاسُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْضَلُّواْ قَالُواْ لَهِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ الْأَلَّ

■ سَبِيلَ الرُّشْدِ طَريقَ الهُدَى

■ سَبِيلَ الغَيِّ

بَطَلَتْ

أَخْمَرَ من

■ نحوارٌ

صوت ت

سُقِطَ في أيْدِيهِمْ

نَدِمُوا أَشَدُّ

طَريقَ الضلالِ ■ حَبطَتُ

(B)230 (B)230 (C)330 (V)

مُدْنا إلَيْك
 ثُبْنَا ورجَعْنا
 إلَيْك

إصْرَهُمْ
 عَهدَهُمْ بالقيام
 بأعمالٍ ثِقَالِ

التَّكالِيفَ الشُّ في التوراة

■ عَزِّرُوهُ وَقُرُوهِ وَعَظَّمُو

به يَعْدِلُونَ
 بالحَقِّ يحْكُمُو
 فيما بَيْنَهُمْ

﴿ وَٱكْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ إِنَّا هُدُنًا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَاءً وَرُحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَ أَ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا هُمْ عَن ٱلْمُنكِرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى أَنزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ الْأُقَالُ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَيُحِي وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ ٱلَّذِي يُؤْمِثُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَهْ تَدُونَ الْمُقَا وَمِن قُوْمِ مُوسَى أُمَّةً يَهُدُونَ بِالْحَقَّ وَبِهِ عَلِالُونَ الْمُثَالَةُ مَا لُونَ الْمُثَالَ

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَرِ بِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيدِ يَجُرُّهُ وَإِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقَنُّلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ الْآَثِا قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَكُمُ ٱلرَّحِينَ الْآَلَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمْ عَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَ لِكَ بَعِزِى ٱلْمُفْتَرِينَ الْآَقِ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيَّ اتِثُمَّ تَابُواْمِنُ بَعْدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ المُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّمْ يَرْهَبُونَ الْأِنْ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قُومَهُ إِسَبِعِينَ رَجُلًا لِمِيقَانِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْنَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيِّلَيَّ أَثُمْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُمِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّافِنْنَنْكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَامُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرِينَ الْفِيلَ

صركات لزوماً ﴿ مَدُ٢ او او او ٦ جـوازاً ﴿ فِي إِخْفَاهُ، ومواقع النُّفَّةُ (حركتان) ﴿ نَفْتُنِيهُ وَمَا لِلنَّفُ

■ مَعْذَرَةً للاعتذار والتنصل من

■ بَئِيسِ

استكبروا واستغصوا

■ خاسئين

= تأذَّنَ

أو عَزَم أو قَضَى

يَسُومُهُمْ

يُذيقُهُمْ ■ بَلَوْنَاهُمْ

امْتَحَنَّاهُمْ واختَبَرُ ناهُم

■ عَرَضَ هَذَا الأذني خُطَامَ هذه

> الدنيا ■ دَرَسُوا

■ خَلْفٌ بَدَلُ سُوءِ

أذِلَّاء مُبْعَدِينَ كالكلاب

نختبرُ هُمْ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ يَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأِلَّا فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ مَا يَجِينَا ٱلَّذِينَ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلسُّوِّهِ وَأَخَذَنَا ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّاللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل الله وَإِذْ تَأَذُّ كَرُبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ رَحِيمُ الإِنا وَقَطَّعُنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ أَمَمًا مِنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكَ وَبَلُونَهُم بِٱلْحُسَنَتِ وَٱلسَّيِّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآلَا فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَنْ هَذَا ٱلْأَدَنَى وَيَقُولُونَ سَيْغَفَرُلْنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِّثْلُهُ وَيَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالْمُصْلِحِينَ ﴿ إِنَّا

وَقَطُّعْنَاهُمُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قُومُهُ وَأَنِ ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْبَجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنَا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَرِي وَٱلسَّلُوَى حَكُنُواْمِن طَيِّبُتِ مَارَزَقُنَ كُمُّ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْأَلُوا وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةً وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا نَّغَفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنْزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ فَبُدَّكَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجُزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبِيةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَ انْهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ حَكَذَ لِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْيَفُسُقُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّهُ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ

لْأَيَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعَيْنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ

جِهَ أَوْلَتِهِكَ كُأُ لَأَنْعُمِ بَلْ هُمُ أَصَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَنفِلُونَ الْإِنالَ

وَلِلَّهِ ٱلْأُسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي

أَسْمَكِيدٍ عَسَيْجُزُونَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْبَيْ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً

يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَدِلُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَٰذِنَا

سَنَسَتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ

كَيْدِي مَتِينٌ اللهِ أُولَمْ يَنَفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ

هُوَ إِلَّا نَذِيرُ مُّبِينُ اللَّهِ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرُبَ

أَجُلُهُمْ فَبِأَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ يُؤْمِنُونَ الْمِلْ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَّ

هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمُ فِي طُغَيْنَهُمْ يَعْمَهُونَ الْمِنْ يَسْتُكُونَكُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ

أَيَّانَ مُنَّ سَنَهَا قُلُ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنَدُ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقِّنْهَ إِلَّاهُو تَقُلُتُ

فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّك حَفِيٌّ

عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندُ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الإِنَّا

مَامَةٌ أَوْ نَقِيفَةٌ تُظِلُّ

في الكفر ■ يَعْمَهُونَ عَن الرُّ شُدِ

■ ذَرَأنا خَلَقْنَا وأَوْجَدُنا

■ يُلحِدُون

يَمِيلُونَ ويَنْحُرِفُونَ

عن الحَقِّ « به يَعْدِلُون

بالحَقّ يحكُمُونَ فِيما

بينهم ■ سنستدرجهم سَنُقَرُّ بُهم للهلاك

أمهلهم

جُنُونِ كَا

يزغمون

ا طُغيانِهم

تجاوزهم الحدّ

بالإنعام والإمهال = أُمْلِي لَهُمْ

> أو يَتَحَيَّرُونَ = أيَّانَ مُرْ سَاهَا متى إثْبَاتُها

ووُقوعُها الا يُجلِّها

لا يُظْهِرُهِا ولا يَكْشِفُ عَنْهَا

■ ثَقُلَتْ

عَظْمَتْ لِشِدَّتِهَا

■ حَفِيٌّ عنها

﴿ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظُنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ إِهِمْ خُذُواْ مَاءَاتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ أَلسَتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدُنَّا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّاكُنَّا عَنْ هَذَا غَنِفِلِينَ الْآَبِ اللَّهُ أُونَقُولُوا إِنَّا أَشْرِكَ ءَابَآ وُنَامِن قَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنُ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللَّهُ وَكَذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ المُنْ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَكُ ءَايَنِنَا فَأَنسَ لَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنَكُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ فَمَثَلُهُ كَمْثُلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتْرُكُهُ يُلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنَا فَأُقُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ الْآلِيُ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ مَن يَهْدِ اللَّهُ

كَنَ إِلَى الدُّنْيَا

شُدُدُ عليه

فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ

أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَا سُتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا ﴿ هُواً لَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا

تَغَشُّلُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمُرَّتَ بِهِ فَلَمَّ أَثْقَلَت دَّعُوا

ٱللَّهَ رَبُّهُ مَا لَبِنْ ءَاتَيْتَنَاصَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنِكِرِينَ الْمُ

فَلُمَّا ءَاتَنْهُمَاصَلِحًاجَعَلَا لَهُ شُرَكَّاءَ فِيمَاءَاتَنْهُمَا فَتَعَنَّلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ أَيشْنُرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُغُلَّقُونَ

الله ولايستطيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلاَ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الله الله الله وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ

وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَّآءُ عَلَيْكُم أَدْعَوْتُمُوهُمْ

أُمُ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

عِبَادُأُمُّثَالُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهِ آَمْ لَهُمْ أَيْدٍ

يَبْطِشُونَ بِهَ أَمْرَلَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ

يَسْمَعُونَ بِمَا قُلِ ٱدْعُواْ شُرَكاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ الْهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّهُ اللّل

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئْبُ وَهُوَيْتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ الَّهُ وَٱلَّذِينَ تَدَّعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ الإِنا وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَايسَمَعُواْ وَتُرَدُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الْإِنَّا خُذِ ٱلْعَفُووَأُمْنَ بِٱلْعُرُفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَيْنَ نَزْغُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا إِذَا مَسَّهُمْ طَيِّفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطِينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ الآنَ وَإِخْوَنُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ الْإِنَّ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِاللَّهِ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَنذابص إِبرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمُةُ لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ شِيًّا وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَأُسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّا وَأَذْكُر رَّبَّك فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ الْآِنَا الَّذِينَ عِندَرَبِّكَ

■بالغُدُوِّ والآصالِ أوَائِلِ النَّهَارِ وأَوَاخِرِه . أو كلِّ وقت

ببصائر قُلوبهم

= خُذ الْعَفْوَ مَا تَيسَّرُ مَن أخلاق النَّاس

■وأمُرْ بالْعُرْفِ المعروف حُسْنُهُ

> في الشرع ■يَنزَ غَنَّكَ يُصِيبَنَّكُ أو

> > يَصَّر فَنَّك

وَسُوسَةٌ ما

■يَمُدُونهُمْ تُعَاوِنُهُم الشياطينُ

> بالإغواء ■لا يُقْصِرُونَ

> > إغوائهم

■ تَضَرُّ عاً

■ خيفة

لَا يَكُفُّونَ عن

الْحَتَرَعْتَهَا مِنْ عِنْدِكَ

مُظْهِراً الضراعةَ و الذُّلَّة

وَسُوسَةٌ أوصارفٌ

■يَسْجُدُون يخضعون ويعبدون

لَايَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ اللهِ

## سُونَةُ الرَّفِيُ الْ

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ قُلِ ٱلْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّ مَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوجُهُمْ وَإِذَا تُلِيتُ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ إِزَادَتُهُمْ إِيمَنَّا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَمِمَّارِزَقُنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ دَرَجَتُ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيثٌ إِنَّ كُمَا أَخْرَجُكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ فَرِبِقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرِهُونَ الْأَيْ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقِّ بَعَدَمَانَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ إِنَّ وَإِذْ يَعِدُكُمُ أَللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَنَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتُودُّونَ أَنَّ عَيْرُ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ ٱلْكَفِرِينَ اللهُ النُّحِقُّ ٱلْحَقَّ وَبُبُطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْكُرِهُ ٱلْمُجُرِمُونَ اللَّهِ

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأُسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَكَيِكَةِ مُرْدِفِينَ أَنَّ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ حَكِمُ اللَّهِ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْ لُهُ وَيُنزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذُهِبَ عَنَكُرُرِجْزُ ٱلشَّيْطِينِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اللَّا إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَيْبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتُبِّتُواْ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأُضِّرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ إِنَّا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّادِ (إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدْبَ لَ شِي وَمَن يُولِّهِمْ يَوْمَ إِنَّ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِنَالٍ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدُبَآءَ

بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

مُتبعاً بَعْضُهُمْ

 يُغشّيكُم النّعاد يَجْعَلُهُ غَاشِياً

عليكم كالغطا

أمْناً وتَقْويَةً

 رُجْزَ الشيطان وَسُوسَتُهُ

■ لِيُرْبِطُ

■ الرُّغبَ

= بَنَانِ أصابع .

■ زَحْفاً مُتَّجِهِينَ

نَحْوَكُمْ لِقِتَالِكم

أو مَفَاصِلَ ا شاقوا

منضما إليها

ليُقَاتِلَ العَدُوَّ

■ يتخطَّفكم

يَسْتَلِبُوكُم

تَخَافُونَ لِيُشْبِتُوكَ وَادْ حَكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلَكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَيَّا يَّا يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ الله وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولُدُكُمْ فِتُنَةُ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرِّقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثِبِتُوكَ أَوْيِقَتُلُوكَ أَوْيُخَرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ إِنَّ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنْنَا قَالُواْ قَدَّ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَ أَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْنَا حِجَارَةً مِّن ٱلسَّمَاءِ أُوِاتَّتِنَابِعَذَابِأَلِيمِ شَ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَدِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَاكَا اللَّهُ مُعَدِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ (٣٠)

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِي مِنْ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِي مِنْ اللَّهُ وَمِنِينَ مِنْ اللَّهُ عَسَانًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنَّ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَالَّيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ إِنَّ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايسَمَعُونَ (أَنَّ) ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ أَنَّ وَلَوْعَلِمُ ٱللَّهُ فِيمُ خَيْرًا لَّا أَسْمَعُهُمَّ اللَّهُ فِيمِ خَيْرًا لَّا أَسْمَعُهُمَّ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ إِنَّ يَّا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحَشَرُونَ إِنَّ وَأَتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

> مركتان) • تفخيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

ا صدّ ٢ حـركات لزومـاً 🧶 مدّ٢ او ١٤ و ٢ جـواز مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حـــركتـــــاز

 لَفَشِلْتُمْ جَينتم عَن

■ يومَ الفُرْقَانِ

بالْعُدُوةِ

حَافَةِ الوادي

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْمَتَمَى وَٱلْمَسَكِمِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِإِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ إِنَّ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنَيَاوَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلْقُصُوى وَٱلرَّحُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَكُتُّ مُلَاّ خُتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَالِي وَلَكِنَ لِيَقَضِى ٱللَّهُ أَمْرُ اكَانَ مَفْعُولًا لِيَهْ لِكَمَنَ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيمٌ اللهُ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكُهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَازَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمُ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (إِنَّ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمْ فِي أَعَيْنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثْبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّا لَّعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيآءَهُ وَإِنْ أَوْلِيآؤُهُ وَإِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ وَمَاكَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِينَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُوا يُنفِقُونَ أَمُو لَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الله المين الله الخبيث مِنَ الطّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَ لُهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جَهَنَّمُ أُوْلَيْهِكُ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ اللَّهُ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُو ٓ أَإِن يَنتَهُواْ يُغَفَرَّ لَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمْ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ النَّا

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَب رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا اللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ وَلَاتَكُونُوا كُالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ لَاللَّهِ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ \* مِّنكُمْ إِنِّ أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِبًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُعَالِبًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ عَرَّهَ وَٱلَّذِينَ فِيهُمَّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يزَّحَكِ مُ اللَّهُ عَن يزَّحَكِ مُ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتُوفَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيْحَاةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدَّبَ رَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (فَي ذَلِك بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلَّمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ لَيْسَ بِطُلْكُم وَأُنْ اللَّهُ لَيْسَ بِظُلِّهِ إِلَيْ اللَّهُ لَلْهُ لَيْسَ بِظُلِّهِ إِللَّهِ اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْ اللَّهُ لَكُم اللَّهُ لَيْسَ بِظُلِّهِ إِلَيْهِ اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُم اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُ اللَّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْمُ لَيْسَ إِلَيْكُم اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُم اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُولِ اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُ اللَّهُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْعَبِيدِ لِلْمِنْ اللَّهُ لَيْسَ إِلَيْكُ اللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِيلِيْكُ إِلَيْكُ الللّهُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِيلِي الللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللّهِ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلللّهِ لِلْمُ لِلللّهِ لِللْمُ لِلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لَلْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِللْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمِ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْم كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُعَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعُمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمٌ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِيعًا عَلَيمٌ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ال فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ رَبِّمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنا عَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ طَلِمِينَ إِنَّ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِلَّ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ ٱلَّذِينَ عَهَدتٌ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّمَ وَ وَهُمْ لَا يَنَّقُونَ الَّهِ فَإِمَّا نَتْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّنْ خُلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَغَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِنِينَ الْمُ وَلَا يَعْسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ الْمُ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُو ٱللهِ وَعَدُو كُو حَدُو فَهُمْ لَانَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُم وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيل ٱللَّهِ يُونَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظُلَمُونَ فَيْ ١ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ إِنَّا

الخزرت الخزرت

تَثْقَفَنَّهُمْ
 تَظْفَرَنَّ بهمْ

فَانبذُ إليهمُ

عَلَى سَواء

■ سَبَقُوا

خَلَصُوا ونَجَوْ من الْعَذَاب

وبَاطِ الحَيْلِ
 حَبْسِهَا في

والمصالحة

فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّ)

■ الأرْحَامِ الْقَرَاباتِ

يَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِّن ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِهُ إِنَّ إِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱلله مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَٱللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ الَّوْلَيْ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓ الَّوْلَيْ اللَّهِ عَضْهُمْ أَوْلِيَآ هُ بَعْضٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُم مِّيثَقُ وَاللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ لِآنِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَولِي آء بُعُضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَدُّفِ ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اللَّهِ وَٱلَّذِيبَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَكُمْ مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كُرِيمُ الْإِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْهِك مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَغْدَعُوكَ فَإِن حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيدًك بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ آنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوَأَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامًا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّبِيُّ حَسْبُك ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَيْنَا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِبُرُونَ يَغْلِبُواْ مِاٰتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاٰئَةٌ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ فِي ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفَأَ فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِبُواْ مِانْنَانِ وَإِن يَكُن مِنكُمُ أَلْفُ يَغُلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّى يُتُخِرَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ عَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَوَلَا كِنَبُّمِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ الْآلِيَّ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمَتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

النون الخورت الم

سُورَة البُّونَةِ ا

بَرَآءَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشَهُر وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُغْزِى ٱلْكَفِرِينَ إِنَّ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءً مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ورَسُولُهُ, فَإِن بُنَّتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تُولَّكُتُمْ فَأَعْلَمُوا الْ أَنَّكُمْ غَيْرُمُعْجِزِي ٱللَّهِ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ اللهُ اللَّذِينَ عَهدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمُ شَيْعًا وَلَمْ يُظُنِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱلْسَلَحَ ٱلْأَشْهُو ٱلْحُرْمُ فَأَقَنْلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدِتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَالْحُصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَنْ صَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (أَنَّ) وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارِكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ الله كَيْفُ وَإِن يُظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُو هِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَلْسِقُونَ ﴿ أَشَتَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ إِنَّا فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ فَإِخُوا نُكُمُّ فِي ٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَإِن َّكَثُواْ أَيْمُنَهُم مِنْ بَعْدِعَهُدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَائِلُواْ أَيِمَّةُ ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَكَدَءُ وَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةً أَتَغْشُونَهُمْ فَأَللَّهُ أَحَقُّ أَن تَغْشُوهُ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ إِيَّا

فما أقاموا

على العهد

يَظْفَرُوا بِكُم

■ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ

¥! =

قَرَابَةً أو جلفاً

أو أمّاناً

■ نكثوا

كُلُّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا ا

استَحَبُّوا
 اختارُوا
 اقترَ فْتُمُوهَا

اكْتَسَبْتُمُوهَا كَسَادَهَا

> بُوَارَهَا قَتَرَبَّصُوا

فَانْتَظِرُوا عَمَا رَحُبَتْ

مع سَعَتِها

النهام الموالية من المالية ال

يَّةَ الْحَاجُ وَمِيحِ الْمَاءَ وَمِيحِ الْمَاءَ

عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَيُلْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمُّ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتُركُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرُ لِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَنِهِ دِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِالْكُفْرِ أُوْلَيِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِدُونَ النَّا إِنَّمَا يَعْمُرُ مُسَجِدُ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامُ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَى أَوْلَيْهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهُتَدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْجَعَلْتُمْ سِقَايَةً ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْ عَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِر وَجُهَدَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَايستُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْ مَةِ مِنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّتِ لَمُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ الْأُ خَلِدِينَ فِيمَ أَبُدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓا ءَابَاءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولَهُم مِنكُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ اللَّهُ قُلْإِن كَانَءَ ابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِنْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُوعَشِيرَ ثُكُرُ وَأَمُوالْ القَتْرَفْتُمُوهَا وَتِجِدَرُةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبِّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَنَّ لَقَدُنْصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةً وَيُومَ حُنَيْنٍ إِذْ أُعْجِبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلْح تُغْنِ عَنْ كُمْ شَيْعًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ (أَنَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّرْتَرُوهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَّآءُ ٱلْكَفِرِينَ الْإِلَّا

-وازآ ــان المحادا

بِأُمُولِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللهِ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْفَابِرُونَ الْإِنا

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَضْرُكُمُ

• مد ۲ صرحات لزوماً ● مد ۲ او ۱۶ و ۲ جـواز
 • مد واجب ٤ او ٥ حرحات ● مد حــركتـــان

اليُظْهِرَهُ لِيُعْلِيَهُ الْقَيِّمُ المُسْتَقِيمُ

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفُوكُ هِمْ وَيَأْبِ اللّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُوْرَهُ وَلُوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ الْآيَا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ إِلَّهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ اللَّهِ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أُمْوَلَ ٱلنَّاسِ إِلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا في سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ ٱللهِ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمُ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُبُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَاذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَكْنِرُونَ الْآَيُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَ أُحُرُمُ وَ وَلِكَ ٱلدِينَ ٱلْقِيدَمُ فَالا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَائِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (آبًا)

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَامَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَاٱلْمُشْرِكُونَ نَجُسُّ فَلَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَاذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللهُ مِن فَضَلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِوَهُمْ صَلِغِرُون النَّا وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قُولُهُم بِأَفُوهِ مِمَّ يُضَهِ وَ وَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبُّلُ قَالَا لَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ لَيْ ٱتَّخَاذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ ابَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهَا وَحِداً لَّا إِلَهُ إِلَّا هُوْ سُبُحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّا

مدً ٦ حركات لزوساً ۞ مدًا او \$او جبوازاً ﴿ وَخَلَامَ وَمُوالِمَ النَّفَاةُ (حركتان) ۞ مدًا و هركات ۞ مدّ حسركنسان المُحَمَّمُ ﴿ ﴿ وَمَا لَمُنْفَادُ وَمَا لَا يُلْفَلَا

سِيءَ خِيرُ خُرْمَةِ فَهُرِ إلى تَوَ راطِئوا رافِقُوا نَدُرُ الْ

المأخذِ

المُستَوراً قَاصِداً

مُتَوَسِّطاً بين
الْقَرِيبِ والْبعِيدِ
الشَّقَةُ

خِفَافاً وثِقَالاً
 عَلَى أَيَّة

حَالَةٍ كُنْتُم عَرْضاً قريباً مغْنَماً سهلَ

الْمَسَافَةُ التي تُقطع بمشقَّة البِعَاتَهُمْ

انبعاتهم نُهُوضَهُمْ لِلْخُرُوجِ قَتْبُطَهُمْ

سبعهم حَبَسَهُمْ عن الخُرُوجِ معكم

◄ خبّالأ
 شرّاً وفساداً

لأوضعوا
 خلالكم
 أسرعوا بينكم
 بالتمايم
 للإفساد

ٱنفِرُواْ خِفَافًا وَثِقَ اللَّاوَجَ بِهِ دُواْ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْأَلَّا لَوْكَانَ عَ صَافَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَّعُوكَ وَلَكِنَ بِعُدَتَ عَلَيْهُ أَاشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجُنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ الْأَيَّ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مُحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمُ ٱلْكَاذِبِينَ اللَّهِ لَايَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِم وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْمُنَّقِينَ لَنِها إِنَّمَايسَتَعْذِنْكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرُدُّدُونَ فِي ﴿ وَلُوْ أَرَادُواْ ٱلْخُـرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كِن كِرهَ اللَّهُ ٱلْبِعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ أُقُّعُ دُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ﴿ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالًا وَلا وَضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبَغُونَكُمْ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرُ سَمَّعُونَ لَمُنَّمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلَّظَ لِمِينَ الْإِنَّا

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينُ لَيْهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ لُهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ لُهُ عَامًا لِيُواطِعُوا عِدَّةً مَاحَرَّمَ اللهُ فَيْحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَالِهِمُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ يَا يُتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ انْفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِ يتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِ ٱلْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ اللَّ إِلَّانَنِفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْآَثَ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْنَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَافِكَ ٱثَّنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِيهِ لَا تَحَدَزُنْ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدُهُ بِجُنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَلَيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أُو ٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ اللَّهُ فَلا تُعْجِبُكَ أَمُولُهُمْ وَلا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُعَذِّبُهُم

بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَفِرُونَ (أُنْ اللهُ اللهُ

وَيَعْلِفُونَ بِأَللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ

قَوْمٌ يُفَرَقُونَ إِنَّ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَعَكُرَتٍ

أَوْمُدَّخَلًا لَّوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ

فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْظُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا

هُمْ يَسْخُطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُ مُرَضُواْ مَا عَاتَنَهُمُ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللهُ سَكُوْتِينَا ٱللهُ مِن فَضْلِهِ

وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ رَغِبُونَ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ رَغِبُونَ وَإِنَّا الصَّدَقَاتُ

لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوجُمْ

وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلَ

فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ وَمِنْهُمُ

ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُّ قُلَ أَذُنُّ عَلَم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِللَّذِينَ

ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَمُمْ عَذَاجُ أَلِيمٌ اللَّهِ

سِرْ داباً في الأرض

ترهن أنفسهم

 يَفْرَقُونَ يَخَافُونَ منكم

فيتافقون

حصنا

يُلْجَؤُونَ إِلَيْهُ

تَخْرُجَ أَرُواحُهُمْ

■ يَجْمَحُونَ يُسْرِعُونَ في الدُّحُولِ فيهِ ■ يَلْمِزُكَ

العامِلين عليها

■ في الرِّقاب فكاك الأرقاء

ابن السبيل

المسافر المنقطع

أُذُنَّ
 يَسْمَعُ ما يقالُ

أذُنُ حَيْر لَكُمْ

يَسْمَعُ ما يَعودُ بالخير عليكم

لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبُ لُ وَقَالْبُوا لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْنُ ٱللهِ وَهُمْ كَرِهُونَ اللهِ وَمِنْهُم مَّن يَ قُولُ ٱتَّذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي ۖ أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّكَ فِينَ مُصِيبَةً يَعْفُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُ لُ وَيَكُولُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ الْآَنَ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَ مَوْلَ نَنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ الله قُلْهُ لَرُبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَي أَنِّ وَنَحُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِمِّنْ عِندِهِ أُوْبِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُّواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّضُونَ (أَقُ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن ثُقُبُلَ مِنْهُمْ نَفَقَلْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ حَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافِةَ إِلَّا وَهُمْ حَكُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ إِنَّا

ملاذ الدنيا

ا خضتم

■ حَبطَتْ

■ المُؤتفكات

المُنْقَلِبَات

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُو ٓ الْمُوالَّشَدِّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُولًا وَأُولَكَ افَاسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاصُّواْ أَوْلَتِيكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَأْتِهِمُ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِم وَأَصْحَبِ مَلْيَن وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُو ٓ النَّفُسُمُ مَ يُظْلِمُونَ (إِنَّ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُوْلِيآ أُهُ بِعُضَّ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيْهِكَ سَيَرَحُهُمُ مُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِيزُحَكِيمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّتٍ جَرِّي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا وَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَلَٰنٍّ وَرِضُونُ مِنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَاكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَأَنَّ لَهُ فَارَجَهَنَّ مَخَلِدًافِيهَا ذَلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَفِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةُ نُنِيَّعُهُم بِمَا فِي قُلُوبِمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ فِي الْأَتَعْنَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَإِيمَٰنِكُوۡ إِن نَّعْفُ عَن طَ آبِفَة مِّنكُمْ نُعُذِّ بُ طَآبِفَةُ بِأُنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ إِنَّا ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنصَرِويَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنكَفِقِينَ وَٱلْمُنكِفِقَتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ الله

ٱسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلَا تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَنَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً \_ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴿ فَا فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكُرِهُوا أَن يُجَلِهِ دُوا بِأُمُولِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَانْنفِرُواْ فِي ٱلْحَرُّ قُلْ نَارُجَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ﴿ فَأَيضَ حَكُواْ قَلِيلًا وَلْيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَآءُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَعْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُللَّن تَغْرُجُواْ مَعِي أَبداً وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّاكُمْ رَضِيتُ مِبِالْقَعُودِ أُوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَا تُصَلِّعَلَى أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبُكُ أَمُوا لَهُمْ وَأُولُكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبُهُم بِهَافِي ٱلدُّنْيَاوَتَزَّهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَنفِرُونَ شِ وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَعَٰذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَانَكُن مَّعَ ٱلْقَعِدِينَ اللَّهُ

يَّنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظَ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَا لُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنَ أَغْنَا هُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَأُنْمَ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ إِنَّ ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَلَهُ دَاللَّهُ لَيِنَ ءَاتَكْنَامِن فَضْلِهِ لِنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (اللَّهُ الصَّلِحِينَ (اللَّهُ فَلَمَّ آءَاتَ هُم مِّن فَضَلِهِ عَجِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ النُّهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوجِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقُونَهُ وِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ اللَّهُ ٱلَّمْ يَعْلَمُو أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدُهُمْ فَيُسْخُرُونَ مِنْهُمْ سَخِرُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَمْمُ عَذَاجُ أَلِيمُ الْأَيْ

للجهاد

تَخْرُجَ

■ يَتَرَبَّصُ ■ الدو ائر

نُوَبَ الدهر =دائرةُ السَّوْء

الضَّرر والشُّرِّ

يعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهُمْ قُل لاَتَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ أُمَّ تُركُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنْبِّثُكُم بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْ تُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجُسُ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَّ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُمْ مَّ فَإِن تَرْضَوْاْعَنَّهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُرْضَىٰعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللَّهُ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجُدُرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ الْآلِ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُو الدَّوَايِرَ عَلَيْهِ مَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ فِأللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبُكتٍ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلآ إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيْدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُرَّحِمُ لِإِنَّا لَلَهُ عَفُورُرَّحِمُ لِإِنَّ

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَيْهِكَ لَامُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٩ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْ جَنَّتِ بَحُرِي مِن تَعْتِمَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (أَنَّ وَجَاءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْمَ ابِ لِيُؤْذَنَ لَمُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ ٱلْبِعُ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَايِحِدُونَ مَايُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَانصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ } مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَامًا أَتُوكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَولُواْ وَّأَعَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنَّاأً لَّا يَعِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ هُ إِنَّا هُ إِنَّا مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَعْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيا مُ رَضُوا بِأَن يَكُونُواْ مَعُ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠)

■ ضِرَاراً مُضَارًّةٌ للْمُؤمن

■ إرْصاداً

تَرَقُّبا وانْتِظَارا ■ على شفًا

> على طَرُف وخرف

# جُرُفِ هُوَّةٍ . أو

بئرٍ لم تُبنَ

بالحجارة

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِهَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمِّنْ حَارَبَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن قَبَلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أُرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشَّهُ دُ إِنَّهُمْ لَكُندِبُونَ النا كَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنظَهُ رُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطِّهِرِينَ اللَّهِ أَفَمَنَ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أُم مِّنَ أُسَّسَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ النَّ لَايَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ اللَّه بِأَبَّ لَهُمُ ٱلْحَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنَّلُونَ وَثُقْنَالُونَ وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلَّا نِجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أُوْفِى بِعَهْدِهِ مِنِ ٱللَّهِ فَأَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعْدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّن ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِن أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُردُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيم النَّ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخُرُسَيِّتًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنا خُذُمِنْ أَمُولِمِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌّ لِّمُمَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الَّذِي ٱلْمُوَا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقُبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرِي ٱللَّهُ عَمَلُكُمُ وَرَسُولُهُ وَاللَّمُ وَمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّثُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيْ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ مَ

يخونَ ة يَمُونَ أو ودِ اللهِ رره يبيه النَّأُوهِ من رَه من رَه

 نثیلاً شیئاً یُنال ویؤخذ
 لینفیروا

لِيَخْرُجُوا

إلى الجهاد

◄ بما رَحُبَثُ
 مغ سَغتِها
 ◄ لَا يَرغَبُوا

بأنْفُسِهِم لَا يَتَرَفَّعُوا بها

نصب المعاد العاد العا

منځمصة منځاغة ما

عيظُ الكفارَ

يغضبهم

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحْبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُواً لِنَّوابُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ يَا يُهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ اللَّهُ مَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْلَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ فَاللَّهُ مَا لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأُ وَلَا نَصَبُّ وَلَا مُخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارُولَاينَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَّيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرةً وَلَاكَبِيرةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَمُمْ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلُوْلَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَّنَفَقُّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْذَرُونَ الْأَيْ

ٱلتَّبِبُونَ ٱلْمَابِدُونَ ٱلْمَابِدُونَ ٱلْمَابِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ النَّالَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْأَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓ الْأَوْلِي قُرْبِكَ مِن بَعْدِ مَاتِبَيَّ لَهُمُ أُمُّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ فَلَمَّا نَبُيِّنَ لَهُ وَأَنَّهُ عَدُوٌّ لِللَّهِ تَبُرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِي مَلاُّوَّ هُ حَلِيمُ اللهُ وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّايَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (وَإِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (وَإِنَّ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرٍ ﴿ لَنَّ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ الْإِلَا

■ قَدَمَ صِدْقِ سابقةً فَضْل ،

وَمَنْزِلَةً

رَ فِيعةً

بالعَدْل

غاية الحرارة

بس لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ

الَّرُّ تِلْكَءَايِئُ ٱلْكِئْبِٱلْحَكِيمِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنًا إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنَّ لَهُمْ قَدُمَ صِدْقِ عِندُرِّيمَمُّ قَالَ ٱلْكَ فِرُونَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ مُّبِينُ إِنَّ إِنَّ رَبَّكُو اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيع إِلَّامِنُ بَعْدِإِذْ نِلْمِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ إِنَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَاللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيجْزِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ إِنَّ هُوَالَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ، مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدُدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَاخَلَقَ ٱللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فِي أَخْذِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ إِلَّا لَهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكِ لِيَّا

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلِيْلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَلْذِهِ إيمناً فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ الْمَا وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ فَزَادَ تَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَ فِرُونَ الْآَقَا أُولَا يَرُونَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّ رَّةً أَوْمَرَّ تَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ اللَّهُ وَإِذَامَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ نَظْرَ بِعَضْهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلْ يَرَنْكُمْ مِّنْ أُحَلِ ثُمَّ أَنْصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الْإِنَا لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولَ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ الْفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُرْصُ عَلَيْكُم وِأَلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ الْآلَا فَإِن تُولُّواْ فَقُلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الْأَلَّا

لَا أَدْرَاكُم بِهِ
 لَا أَعْلَمْكُمْ بِهِ
 لا يُقْلِحُ

لا يَفُوزُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ

ى اليهم لِكُوا اليهم وُرُوهِمُ نُونَ هُونَ وُونَ عن

طُمرُ عَهْدُ والبلاء عانا لِجَنْبِهِ لَقَى لِجَنْبِهِ

. لتُمَرَّ على الته الأول قُرُونَ أَنْ

أَمَّمَ الرئِفَ الرئِف

بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِنَا غَلِفِلُونَ الْآَلُ أُوْلَيِّكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعُمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهُمْ تَجْرى مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهَ رُفِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ (أَنَّ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُبْحَنكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّهُمْ فِيهَاسَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱستِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذُرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ وَإِذَامَسٌ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ عِلْوَقَاعِدًا أَوْقَآبِمًا فَلُمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, مَرَّكَأَن لَّمْ يَدُعُنَا إِلَى ضُرِّمَّسَّهُ, كَذَلِك زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (أَنَّ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلُمُوا وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجِّزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهِ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لِنَظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالِي اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتْ فَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱتْتِ بِقُرْءَانِ عَيْرِهَاذَا أَوْبَدِلُهُ قُلْمَايكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِي إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْإِلَّا مَا يُوحَى إِلَى الْإِلّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (أَنَّ قُل لَّوْشَآءَ ٱللهُ مَا تَلُوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلا أَدْرَىٰكُمْ بِهِ فَعَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ الْفَلا تَعْقِلُونَ الله فَمَنْ أَظُلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَعِايَعَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعَوُنا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبُحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ وَمَاكَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَكَفُواْ وَلَوْ لَاكَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رِّيِّاكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ الْمُ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَالِكَةً مِن رَّبِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوا إِنِّ مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنخَظِرِينَ لَأَنا

او ٦ جـوازاً ﴿ أَخِفَاء، ومواقع الغُنَّةُ (حركتان) ﴿ تَعْخَيْمِ الْحَيْدِ مِنْ اللَّهِ الْعُنْةُ (حركتان) ﴿ تَعْخَيْمِ الرَّيْفَا الْعُنْةُ (حركتان) ﴿ تَعْفَيْمُ

مد ٦ حركات لزوما 🌕 مد 🔵 مد 🕳 مد 💮 مد واجب ٤ او ٥ حركات 🌕 مد

■ مَكَانكُم الْزَمُوا مَكَانَكُمْ

فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُ

تَخْتَبرُ وتَعْلَمُ ■فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

عن الحق ■ حَقَّتْ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ اَتِ جَزَاءُ سَيِّ عَجْ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كِأَنَّمَا أُغْشِيتَ وُجُوهُ هُمْ وَقِطَعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ الْإِنَّ وَيُوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكًا قُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكًا وَهُم مَّا كُنْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ (إِنَّا فَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَ تِكُمْ لَغَنْ فِلِي ﴿ إِنَّ الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلَّ نَفْسِ مِّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ الَّهِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِدُ وَمَن يُغِرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْزِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ الْآيَ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعُدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ آيًّا كَذَلِكَ حَقَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَبُ

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ

وَلَاذِلَّةُ أُولَتِهِكَ أَصْعَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ (١) وَٱلَّذِينَ

وَإِذَا أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُّ فِي ءَايَاتِنَا قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرّاً إِنَّ رُسُلنَا يَكُنْبُونَ مَاتَمَكُرُونَ ﴿ إِنَّ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحِ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحُ عَاصِفٌ وَجَآءَ هُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنَ أَنِجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ لِلنَّكُونَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ الْأَنَّ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَاهُمْ يَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَكُمُّ مَّتَكُم مَلَيَّ أَنفُسِكُم مَّتَكُم ٱلْحَيوة ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْكُمُ فَنُنِيَّ ثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ (إِنَّ) إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطُ بِهِ نَبَاثُ ٱلْأَرْضِ مِمَّاياً كُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَرِّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَلْدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتُنْهَا أَمْنُ نَالَيُلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأُمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ (إِنَّ وَأَلَّلَهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْنَقِيم (وَأَ)

قُلْهَلْ مِن شُرَكَا يِكُرُمِّن يَبْدَقُ الْغَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَجْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ ثَا قُلْهَا هُلْمِن شُرَكَا يِكُونَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقَّ أَنَ يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوْكِيفَ تَحْكُمُونَ (وَأَنَّا وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالَهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللهِ إِن كُنْمُ مَدِقِنَ الْمُ بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَٰ لِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ فَٱنظُرُ كَيْفَكَاكَ عَنْقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ الْآيَّا وَمِنْهُم مِّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيَّ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ (إِنَّا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ (اللَّهُ

وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا وَيُوْمَ يَحَشُّرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُو ٱلِلَّا سَاعَةً مِنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهَتَدِينَ (فَيُ وَإِمَّانُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَنُوفَيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله أَجُلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلايستَتْخِرُونَ سَاعَةً وَلايستَقْدِمُونَ (وَعَ) قُلْ أَرْءَ يُتُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَا بُهُ بِيئًا أَوْنَهَارًا مَّا ذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجُرِمُونَ إِنْ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ ءَامَنْ مُ بِلِحِ ءَ ٱلْكَنَ وَقَدُّكُنُّم بِلِمِ تَسْتَعْجِلُونَ الْآقَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ شَجْزُونَ إِلَّا بِمَاكُنْنُمُ تَكْسِبُونَ (أَقُ اللَّهِ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَقِي إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُه بِمُعَجِزِينَ آتُهُ

بالعذل ■ أرأيتُمْ

أنحبروني ■ بَيَاتاً

• آلان

■ إي

# بِمُعْجِزِينَ

آلآنَ تُؤمِنون

و يَسْتَثْبِتُو نَكَ

■ العزّة الغلبَةَ والقُدرة

■ يَخْرُصُونَ

إليه تعالى

أَلْآ إِنَّ أُولِيآءَ ٱللَّهِ لَاخُوفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَانْبَدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ وَلَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْهَ أَلاّ إِنَّ لِللَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغْرُصُونَ اللَّهِ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْتَكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِ ذَلِكَ لْأَيْتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَةً هُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ مَافِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطُن مَهٰ لَأَنْقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ الْآَا قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِب لَا يُفْلِحُونَ إِنَّ مَتَكُمُّ فِي ٱلدُّنْكَاثُمَّ إِلَيْنَامَ جِعْهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ الْآَلِ

وَلُوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظُلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِجِّ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوْ الْعَذَابَ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (وَفَي الْهُويَعِي وَيُمِيثُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَنَّ يَتَأَيُّمَا ٱلنَّاسُ قَدُجَاءَ تُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ الإن قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ لِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمًا يَجْمَعُونَ (٥٠) قُلُ أَرَءَ يُتُعِمِّا أَنْ زَلَ ٱللهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ الْآقُ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يُوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشَكُرُونَ إِنَّ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَانَتُلُواْمِنْهُ مِن قُرْءَان وَلَاتَعُمْلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَايَعُ زُبُ عَن رّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصْغَرِمِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِنْبِمُّبِينِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللّا

■اطْمِسْ عَلَى أمو

■آشُدُدْ على قلوبه اطبَعُ عليها

الله وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِن كَانَ كَبْرُ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوّا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاء كُمْ ثُمَّ لايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيكُمْ غُمَّةُ ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَى ۗ وَلَا نُنظِرُونِ اللَّهِ فَإِن تَولَّتُ تُمْ فَمَاسَأَلْتُكُر مِّنَ أَجُرًّا إِنْ فَكُذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَكَيِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَايَنِنَا فَٱنظُرُكَيْفَكَانَ عَقِبَةُٱلْنُذَرِينَ المُنَّ ثُمَّ بَعَثْنَامِنُ بَعْدِهِ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَكَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ مِن قَبَلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ إِنَّ ثُمَّ بِعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَا يَكِنِنَا فَأَسْتَكُبُرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ( فَأَنَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓ أَإِنَّ هَنَا لَسِحْرُ مُّيانٌ الْإِلَّا فَلَمَّا حَرَّا مُعْدِالسِّحْرُ مُّيانٌ الْإِلَّا قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُمْ أَسِحْرُهَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ الْإِنْ قَالُو أَأْجِئْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدُ نَاعَلَيْهِ ءَابِآءَنَا

وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُّ لَكُمَّا بِمُؤْمِنِينَ (إِنَّ)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ الْآُنِ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ (إِنَّ فَلَمَّا أَلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبُطِ لُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنْتِهِ وَلَوْكِرِهُ ٱلْمُجْرِمُونَ آيُمُ فَمَاءَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِمْ أَن يَفْنِنَهُمْ وَ إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْخُمْ ءَامَننُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تُوكُّلُو ٓ إِن كُننُم مُّسَلِمِينَ ﴿ إِنَّ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكُّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ (مِنْ) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ الْإِنَّ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُّوتًا وَأَجْعَلُواْ بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبُّنا إِنَّكَءَ اللَّهُ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ فِي الْمُولَا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيْضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِمَ الْأَلِمَ

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَا نُتِّعِكَانِ سَإِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَجَنُوزُنَا بِبَنِّي إِسْرَهِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَنَّبِعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيًّا وَعَدُوًّا حَيِّ إِذَآ أَدُركَهُ وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ عَآلَتُن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنت خَلْفَكَ ءَايَةً وَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْءَايَنِنَا لَغَنْفِلُونَ (أَنَّا فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ

ٱلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ، لَا إِلَهُ إِلَّا ٱلَّذِي عَامَنتَ بِهِ عِنْوَ أَلِمْ رَءِ يِلَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ وَلَقَدَّ بَوَّأَنَا بَنِي إِسْرَءِ يلَ مُبَوَّأُ صِدْقِ وَرَزَقَنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ (إِنَّهُ) فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرُهُ وِنَ ٱلْكِتَبِ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَاينتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُّهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْحِزْيِ فِي ٱلْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَاوَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِينِ اللَّهِ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (فَقَ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيكَ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّهِ فَهُلْ يَنْظِرُونَ إِلَّامِثْلُ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمْ مِن ٱلْمُنتَظِرِين النَّا ثُمَّ نُنجِي رُسُلُنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّا قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّ كُمْ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنَّا وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَنَ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفُعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ الَّذِيا

أو السُّخْطَ

الله وَلَوْجَاءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ اللهَ

لِيَخْتَبرَكُمْ مُدَّة من الزَّ مَانِ ■ لَيَتُوسٌ شَدِيدُ الْيَأْس والقُنُوطِ

نَائِبَةٍ وَنَكْبَةٍ

ا وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا كُلُّ فِي حِتَبِ شَبِينٍ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُو كُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبَعُوثُونَ مِنْ بَعَدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوّاْ إِنْ هَاذَ آلِاللَّاسِحُرُّمُّ إِنُّ إِنَّ وَلَيِنَ أُخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَى أُمَّةً مِّعُدُودَةً لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ وَأَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًاعَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتُهْ زِءُونَ ﴿ وَلَيِنَ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ إِنَّ وَلَ إِنْ أَذَقْنَكُ نَعُما عَ بَعْدَضَرًّا عَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسِّيَّاتُ عَنَّ إِنَّهُ لَفِرْحُ فَخُورُ الْإِلَّا مُسَّتَّهُ لَفِرحُ فَخُورُ الْإِلَّا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغَفِرَةً " وَأَجْرُ كَبِيرٌ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بُعَضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ إِلِهِ عَمَدُ رُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْ لَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِلُّ (أَنَّا

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ وَإِن يَمْسَلُكُ ٱللَّهُ وَإِن يُردُكَ بِغَيْرِ فَالْرَادَّ لِفَضْلِهِ - يُصِيبُ بِهِ عَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ -وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِمْ النَّا قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُمْ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُ فَمَنِ آهْ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِمِّ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ الْمِنَّ وَأَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرْحَتَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الْأَنَّ

السورة هوكيا المورة الم

الْرَكِكُ أُخْكِمَتُ ءَايَكُهُ أَمْ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ١ ٱَلَّا تَعَبُدُوٓ الْإِلَّا ٱللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرُ وَ بَشِ<mark>يرُ ۚ (أَنَّ</mark> وَأَنِ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبُّكُو ثُمَّ تُونُو إُ إِلَيْهِ يُمَنِّعُكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى وَنُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضَلَهُ ۚ وَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرِ إِنَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَي ٱلْآ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمُ لِيسَتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَا بَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (أَنَّ

الا جَرَمَ حَقَّ وَثَبُتَ

■ مُعْجِزِينَ

فائتين عذابه

= أخبتوا

■ بَادِيَ الرّأي

 أرَأيْتُمْ أنحبروني

 ا فَعُمِّيَتُ أخفيت

أُوْلَيْهِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَمُمْرِين دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءً يُضَعَفُ لَمْ مُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ الْنَا الْوَلْيَاكُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ (أَنَّ الْجَرَمُ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ آياً إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَثُوا إِلَى رَبِّهِمُ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ (٢٠٠) ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَّا أَفَلا نُذَكَّرُونَ الْ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مَّرِيثُ الْ أَن لَّانَعُبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهَ آِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ الله فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَانَرَ لِكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَانَرَكُكُ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَا ذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَندِين الْإِنَّا قَالَ يَلْقُوْمِ أَرَءَ يُتُمُّ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَلنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيتَ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ (١٠)

أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثَلِهِ مُفْتَرِيتِ وَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِاقِينَ ﴿ الْآلِ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّإِلَهُ إِلَّاهُو فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَزِينَنَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمَ أَعُمَا هُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ الْ أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَيِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبُنْطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا أَفْمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةِ مِن رَّبِّهِ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِنَبْ مُوسَى إِمَامًا ورَحْمَةً أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ فَٱلنَّارُ مُوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِنْ يَةِ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رِّبِّكَ وَلَكِكنَّ أَكْتُرُ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (إِنَّا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّا أَوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُهُ الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّ أَلَا لَعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا وَهُم إِلَّا خِرْةِ هُمْ كُفِرُونَ إِنَّا

13 in the second second

■ يَحِلُ

■ التَّنُّورُ

ئَنُّورُ الحَبرِ المَعْرُوفُ

« مَجْريها وقتَ إجْرَائها

وقت إرسائها

■ غِيضَ الماءُ

■ الجُودِيِّ

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَا مِّن قُوْمِهِ عَسَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخُرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِن كُمْ كَمَا تَسْخُرُونَ (٢٠) فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّ حَتَّ إِذَا جَآءَ أَمْنُ نَا وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْءَامَنْ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴿ فَالْ الْكَ الْحَامُوا فِهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجُرِ لَهَا وَمُرْسَلَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ وَهِيَ تَجِرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَأَلْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَنْبُنَي ٱرْكَب مّعنا وَلَاتَكُن مّعَ ٱلْكَفِرِينَ الْأَنَّا قَالَسَ الْمَآءِ قَالَ لا عَلِي عَصِمُنِي مِن الْمَآءِ قَالَ لا عَاصِمَ ٱلْيُوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمْ وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ الْآنَا وَقِيلَ يَكَأَرُضُ ٱبلَعِي مَآءَكِ وَيَسْمَآءُ أُقِّلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعُدًا لِلْقُوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّا وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ (فَا)

وَيُنقُوْمِ لَا أَسْنَاكُ كُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلنَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُم مُّلَقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنِّ أَرَنكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ (أَنَّ وَيَنْقُومِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَ يُهُمَّ أَفَلاَ نَذَكَّرُونَ الْآَ وَلاَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلاَ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِي أَنفُسِهِم إِنَّ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ الَّهُ قَالُواْ يَنْوَحُ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ جِدَ لَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ (آثُمُ) قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ آَبُّ وَلَا يَنفَعُكُمْ لَ نُصْحِى إِنْ أَرُدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي مُ مِّا يَحْدِرِمُونَ ( إَنَا اللَّهِ عَلَى الْمُونَ الْمِنَ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ الْآَثَا وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخْكِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ الْآيَ

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ لِيُسَمِنَ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ عَيْرُصَلِحٍ فَلَا تَسْعَلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الْأَلِي مَالَيْسَ لَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ الْأِلَا قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِن ٱلْخُسِرِينَ (١٠٠٠) قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَلَىٰ أُ وَأَمْمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمسُّهُم مِّنَّاعِذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّا عِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبُّلِ هَاذَ أَفَاصًا مِرِّ إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ إِنَّ يَنقُومِ لَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَيَلْقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ

عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُوْا

مُحْرِمِينَ ﴿ وَأَنَّ قَالُواْ يَاهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُّ

بِتَارِكِي وَالْهَ نِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أصابك الا تُنظرُون

لَا تُمْهِلُونِ ■ آخذٌ بناصِيتِها

مُتَعَاظِمٍ مُتَكَبِّرٍ

مُوقع في الرّيبة



إِن َّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءٍ قَالَ إِنِّ أَشْمِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُواْ أَنِّي بَرِي مُ مَّاتُشْرِكُونَ إِنَّ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًاثُمَّ لَانْنظِرُونِ ( فَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّاهُوَءَ اخِذُ إِنَاصِينِهَ إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم (إِنَّ فَإِن تُولُّواْ فَقَدْ أَبُلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ﴿ إِلَيْكُمْ وَيَسْنَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ مِشَيًّا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً (إِنَّ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَا نَجَّيْتَ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَ هُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِظٍ (أَنَّ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصُواْ رُسُلُهُ وَاتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارِعَنِيدِ (فَيُ وَأَتَّبِعُواْ فِي هَندِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادِ قُومِهُ دِ إِنَّ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَعَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ مُو أَنشَأَ كُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُو أَ إِلْيَةِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجْعِيبٌ الْإِنَّا قَالُواْ يُصَلِحُ قَدُكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَهَ لَذَا أَنْنَهَا مَا أَن نَّعَبُدُ مَا يَعُبُدُ ءَابَ آَوُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبِ (أَنَّ

النالقاقعي

الإن القاقع

ويلاً في رَغَد

ىجل حَنِيدٍ

قَالَ يَكْقُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ الْمِنْ وَيَنْقُوْمِ هَنْدِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابُ قُرِيبٌ اللهِ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ آفِيًّا فَلَمَّا جَاءَ أَمْنُ نَا بَحَّيْنَ اصْلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ لِإِإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ اللَّهُ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْمِينَ الله كَأَن لُّمْ يَغْنَوْ افِهِم أَلْلَ إِنَّ ثَمُودَاْ كَ فَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ اللَّهُ وَلَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرُهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ إِنَّ فَامَّا رَءً أَيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً

قَالُواْ لَا تَخَفِّ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ إِنَّ وَٱمْرَأَتُهُ وَآمِهُ أَنَّهُ وَآمِهُ اللَّهِ عَلَّهُ وَالْمَا أَنَّهُ وَآمِهُ وَالْعَالَةُ وَالْمَا أَنَّهُ وَالْمَا وَالْمَالُولِ وَالْمَالُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمِنْ وَالْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالُولُ وَلَّهُ وَالْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْمُ لَلْ لَعُلُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا لَهُ مُلْكُولُولُ لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ لَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَاللَّهُ وَاللَّهُ لَلْمُعْلِقُ لِلْمُلْلِلِلْمُ لِلْمُلْعُلُولُ لِلْمُؤْلِقُ لَا لَا لَا لَالْمُولُ لِلْمُ

فَضَحِكَتَ فَبُشِّرْنَ هَا بِإِسْحَنَقُ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ (إَنَّ اللَّهُ عَلَيْ مَعْ فَوبَ اللَّهُ

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 انغام، ومواقع الغُنُّة (حركتان)
 انغام، ومالا بلغند

مد ۲ حركات لزوما → مدّ۲ او او ۱ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات → مدّ حركتان الم

قَالَتْ يَكُويْلَتَى ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَنذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَنذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ إِنَّ قَالُو ٓ الْتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَمَرَكُنُهُ عَلَيْكُمُ أَهْلُ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ البِّهِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنَ إِرْهِيمُ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَ تُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِلُوطِ (إِنَّ) إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنْدِيثٌ (فَي) يَكٍا بُرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلَا آإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْنُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيمَ عَذَابٌ غَيْرُمَنُ دُودِ (إِنَّ وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهِمْ ذَرُعًا وَقَالَ هَنَدًا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴿ إِنَّ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ أَيْهُ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبُّلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَ وُلاَّءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطُّهَرُ لَكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخَنُّرُونِ فِي ضَيْفِي ۖ ٱلْيُسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكُ المُ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَانُولِدُ (إِنْ) قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكِّنِ شَدِيدِ (إِنْ) قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ أَ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيُلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدُهُمُ ٱلصَّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبِ (١٨)

والإحسانِ
الرَّوْعُ
الخَوْفُ والفَرَ

كثيرُ الحير

■ أوَّاة كثيرُ التَّأوُّهِ مر خوفِ الله

رَاجِعٌ إِلَى اللهِ سِيءَ بِهِمْ

نَالَتْهُ الْمُساءةُ بِمَجِيتهمْ = ذَرْعاً

طَاقَةً وَوُسْعاً عصيبٌ شَدِيدٌ شَرُّهُ

■ يَهْرَعُون إليه
 يَسُوقُ بعضُهـ

بعضاً إليه

■ حَقِ حَاجَةٍ وأرَبٍ

■ اوِي أنْضُمُّ . أو أسا

بيطع بيطع

فَلُمَّا جَاءَ أَمْنُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا

حِجَارَةً مِن سِجِيلِ مَنضُودٍ (أَمُ مُسُوَّمَةً عِندُرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ إِنَّهُ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ.

وَلَانَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّ أَرَب مُ مِخَيْر

وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِر مُّحِيطٍ إِنَّ وَيَقَوْمِ

أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ

ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (١٠)

بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَّا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ اللهِ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُنُ كَ أَن

نَّتُرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابِ أَوْنَا أَوْأَن نَّفْعَلَ فِي أَمُولِنَا مَانَشَكُواً

إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَإِنَّا قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن

كُنْتُ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُرِيدُأَنَّ

أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَا كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ

مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ (أَمَّ)

وَيَكَوَوْمِ لَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِِّثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ الْأُنَّ وَاسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُو الْاَدْ إِنَّ رَبِّ رَجِيهُ وَدُودُ اللَّهُ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنُرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْ طُكَ لَرَجَمْنَاكُ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ الْآفَ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْطِي أَعَرُّ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ إِنَّ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّ عَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوٓ الْإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيثُ اللَّهُ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا بَحِينَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ إِنَّا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ أَفِي ۗ أَلَا بُعُدًا لِّمَدْيَن كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ إِنَّ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِدِتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ الْأَثِيُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّا عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ الْإِنَّا

■ لا يَجْرِمَنَّكُمْ لَا يُكْسِبُنُّكُمْ ■ رَهْطُك

جماعتُكَ وعشير ■ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيّاً مَنْبُوذاً وَرَاء

ظهُورِكُمْ مكانتِكُمْ

> أمركم ■ ارْتَفِبُوا

مُهْلِكٌ

= جَاثِمِينَ ميِّتينَ قُعُوداً

■ القُرُونِ الأمم

ساغات

■ لا تطغوا

لا تجاوزُوا ما خُدُّ لَكُمُ

■ لا تركنوا لا تَمِيلُوا

أولُوا بَقِيَّةٍ

أثرفوا
أنْعِمُوا

النا الله وأمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مُجَذُودِ الْأِنَّ

يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ الْإِنَّ وَأُتَبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعُنَةً وَيُومَ ٱلْقِيكَةِ بِأَسَ ٱلرِّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ الْآَفِي ذَالِكَ مِنْ أَبْلَاءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَاقَ آيِمُ وَحَصِيدٌ ﴿ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغُنْتُ عَنْهُمْ ءَالِهَيْهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أَمُرُرِيِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبِ الْإِنَّا وَكَذَالِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظُلِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدُ النَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْأَخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مِّجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشَّهُودٌ إِنَّ وَمَا نُؤَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودِ إِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ نَفْسُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمنْ هُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقُ الْنَا خَلِدِينَ فِهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبِّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُريدُ

فَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَ وَلا يَعْبُدُ وِنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَا وُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفَّوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنقُوسِ (فَأَنَّ وَلَقَدُّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبِ النَّا وَإِنَّ كُلَّا لِمَّا لَيُوَقِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَا لَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لِإِنَّا وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ ءَثُمَّ لَانْنُصَرُونَ اللَّهُ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذُهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلدَّكِرِينَ النَّ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآلَ فَكُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبِّلِكُمْ أَوْلُواْ بِقِيَّةٍ يَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنِحَيْنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ اللَّهِ وَمَاكَانُ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللَّهُ

يَصْطُفِيكَ يَصْطُفِيكَ عِظَامٍ

تأويل الأحَادِ تَعْبِيرِ الرؤيا عُمُونَةً

جماعةٌ كُفاةٌ

13.57.22

■ضَلَالٍ خطأ في صرفٍ محبَّته إليه

■ اطُرْحُوهُ أَرْضاً أَلْقُوه في أرضٍ بَعِيدةٍ

يَخلُ لَكُمْ
 يَخلُصْ لَكُمْ

غَيَابَةِ الجُبَّ
 ما أظلَمَ مِن
 قَعْرِ الْبِيْرِ

يجبالاثم) أدالروم

> ■ السيارةِ المسافِرِين

َيُوْتَعُ يَتُوُسَّعُ فِي الملاذَ

ا **يلعب** يُسَابق بالسهام قَالَ يَكْبُنَّ لَا نُقَصُّصْ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلُكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينُ لِنَّ وَكُذَٰ لِكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ, عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَ الِ يَعْقُوبَ كُمَّا أَتُمَّ هَاعَلَىٰٓ أَبُونَكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْعَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ هُ لَّقَدْكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ءَايَنَ لِّاسَا بِلِينَ اللهُ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُّ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ ٱقَنْكُواْ يُوسُفَ أُوِا طُرَحُوهُ أَرْضًا يَغَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ بَعْدِهِ وَقُوْمًا صَلِحِينَ ﴿ قَالَ قَالِهُ مِّنْهُمْ لَا نَقَنْلُواْ يُوسُفَ وَٱلْقُوهُ فِي غَيْبَتِٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَعِلِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لنَصِحُونَ إِنَّ أَرْسِلْهُ مَعَنَاعَكَ ايَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ لَحَ فِظُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّ لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهُ بُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلُهُ ٱلدِّنَّهُ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَلَالِ اللَّيْ قَالُواْلِمِنْ أَكَلُهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ إِنَّا

وَلُوْشَاءَ رُبُّكَ لَجَعَلُ النَّاسَ أُمَّةً وَحِدةً وَلَا يَزَالُونَ مُغَنَلِفِينَ اللَّهِ إِلَّا مِن رَّحِم رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رُبِّكَ لَا مَن رَّحِم رَبُّكَ وَلِذَ لِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رُبِّكَ لَا مَن رَبِّ وَمُعَينَ اللَّهُ وَكُلَّا نَقُصُ لَا مَا نَعْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللللَّهُ اللللِّهُ اللللل

## المورية يوسرون

إِسْ الرَّ قِلْكَ عَايَثُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُهِينِ آلِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُع الْاَعْرَبِيًّا الْمُعْيِنِ آلَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُع الْاَعْرَبِيًّا الْمُعْيِنِ آلَهُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرُع الْمُعْيِنِ آلَهُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ لَمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبَلِهِ مِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبَلِهِ مِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبَلِهِ مِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبَلِهِ لَمِنَ ٱلْغَلِينَ آلِكُ إِلَّا اللَّهُ مُن وَالْقَمْرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَعِدِينَ إِنَّ وَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَعِدِينَ آلَيْ اللَّهُ مُن وَالْقَمْرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَعِدِينَ آلَيْ اللَّهُ مُن وَالْقَمْرَ وَأَيْنُهُمْ لِي سَعِدِينَ ﴿ إِنْ اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُن وَالْمَالُولُ اللَّهُ مُن وَالْمَالُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُولِ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُولِلَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَالْمُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُولِ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ أَوْلُولُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنَ

ركتان) • تفخيم الراء • تلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتار
 ادغام، ومالا يُلفَظ

🕒 مدّ ۲ حرکات لزوماً 🌏 مدّ۲ او\$او ٦ جوازاً 🎒 مدّ واجب \$ او ٥ حرکات 🎒 مدّ حسرکنسان

أسرغ وأقبل مَعَاذَ الله أعوذُ بالله مَعَاذاً

■ هَيْتَ لَك

■ زَاوَدَتْهُ تَمَحَّلَتُ لِمُواقَعَ

■ المخلصين

■ قَدَّت قَميصَهُ قطعته وشقّته

ألفيا

شغفها حُبّاً

أَشُدُّهُ وَعَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَعِلْمَا وَكَذَلِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَا اللَّهُ اللَّ

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْدِ لَتُنْبِعَنَ اللَّهُ مِ مِأْمُرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْآَثَا وَجَآءُو أَبَاهُمْ عِشَاءً يَكُونَ إِنَّ قَالُواْ يَكَأَبَانَآ إِنَّا ذَهَبْ نَانَسْ تَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتْعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلدِّنَّهِ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لُّنَا وَلُو كُنَّا صَدِقِينَ الْإِنَّا وَجَآءُو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبُ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ (أَنَّ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدُلَى دَلُوهُ قَالَ يَكِيثُمُ رَى هَذَاغُكُمُ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمًا بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرُهِمُ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلرَّهِدِينَ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكْهُ مِن مِّصْرَ لِلا مْرَأْتِهِ عِلَى حَرْمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا ٓ أَوْنَنَّخِذَهُ وَلَدَّا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ

لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُ مَن رَبِّهِ عَكَذَ لِكَ لِنصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّا وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَالَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءً ا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْعَذَابُّ أَلِي مُ الْآُنَ قَالَ هِيَ رُودَتنِي عَن نَّفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَ ۚ إِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدُّ مِن قُبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيضُهُ قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدَّمِن دُبُرِقَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ اللَّهِ يُوسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هَنَدًا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِدِينَ وَأَنَّ اللَّهِ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَرِيزِتُرُودُ فَنَاهَا

وَرُودَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ وَعَلَّقَتِ ٱلْأَبُوكِ

وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي ٓ أَحْسَنَ مَثُواكً

إِنَّهُ لِلْ يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ الْآيَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِلِي وَهَمَّ بِهَا

عَن قُسِةً قَدُ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنُرُ لَهَا فِي ضَلَالِ شُبِينِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

■ الْقَيْمُ

بالبراهين = عجَافً

مهازيلُ جدّاً

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ الْمِثَّ يُصَحِبَى ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ الْ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَحُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعَبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ النَّا يَصَاحِبَي ٱلسِّجْن أَمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبُّهُ خَمْراً وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفْتِي إِن إِنْ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أُنَّهُ عَلْجٍ مِّنْهُ مَا أُذْكُرْنِي عِنْدُرَبِّكَ فَأَنسَنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرِيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ (الله وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنَّ أَرَى سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعْ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُ أَبُكُتٍ خُضْرِ وَأَخْرَ يَابِسَتٍ يَّتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْ يَنِي إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُبُرُونَ الْنَا

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّ مُتَّكَّفًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكْبَرْنُهُۥ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ النَّهُ قَالَتَ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لَمَتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدُرُود نَّهُ مُعَن نَّفْسِهِ عِفَاسْتَعْصَمُ وَلَيِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا عَامُرُهُ لِيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّعْفِينَ الْآَتُ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجُنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهَلانَ المُعْ فَأَسْتَجَابَ لَهُ وَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدُهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ أَنَّهُ بَدَاهُمُ مِّنُ بَعْدِمَا رَأُوا ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ الْآُ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّ أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّ أَرَانِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزُا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نِبِّتْنَابِتَأْوِيلِةِ عِإِنَّانَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ لَا عَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ ۗ إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُما ذَلِكُما مِمَّاعَلَّمَني رَبِّ إِنِّ تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ الْإِنا

ا وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَهُ إِللَّهُوءِ إِلَّا مَارَحِمَ

رَبِّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ الْمُلِكُ ٱنَّنُونِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمُ المَّافَ اللَّهُ النَّوْفِي بِهِ عَفُورٌ رَّحِيمُ المَّافَ اللَّهُ النَّهُ وَفِي بِهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّا الل لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُّ أَمِينٌ لَهِ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خُزَآيِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكَذَالِكَ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبُوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن سَّنَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرا ٱلْمُحْسِنِينَ (أَقُ وَلَا خُرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الْآُنُ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَ خَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (مُنْ) وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِ بِأَخِلَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلُلُكُمْ عِندِي وَلَانَقَ رَبُونِ (إِنَّ قَالُواْ سَنُرَ وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ الْآَ وَقَالَ لِفِنْيَنِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَعَبُهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهُ إِذَا ٱنقَابُواْ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَمِنَّا ٱلْكَيْلُ

قَالُوٓ الْمَضْغَاثُ أَحْلُو وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلُمِ بِعَلِمِينَ الْأَعْلَ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُمَا وَأَدَّكَرَ بَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنْبِتُكُمُ بِتَأُوبِلِهِ فَأَرْسِلُونِ (فَا يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِ نَافِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعُ عِجَافٌ وَسَبُعِ شُنْبُكُتٍ خُضْرِ وَأُخُرَ يَابِسُتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ (أَنَّ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُأَبُلِهِ ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ الْإِنَّا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأُ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ (إِنَّا ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيدِيْعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ (إِنَّ وَقَالَ ٱلْمُلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ فَكُمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيُدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلَيْمُ (أَنَّ قَالَ مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رُودَتَّنَّ يُوسُفَعَننَّفُسِهِ قُلْ حَشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ﴿ وَد تُهُ وَعَن نَّفْسِهِ وَ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ لِيَعْلَمُ أَنِّ لَمُ أَخُنْهُ إِلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (مِنْ اللهُ اللهُ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (مِنْ اللهُ ال

ا بضاعتَهُمْ

خفاءٍ

فَأَرْسِلُ مَعَنَا أَخَانَانَكَتُلُو إِنَّالُهُ لِكَفِظُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ المُعَنَا أَخَانَانَكُ تَلْ وَإِنَّا لَهُ اللَّهُ الْحُلفِظُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الل

رحالَهم نبغي نطلبُ مر

نطلب من حسانِ بعد ذلك رُ أهلَتا رُ أُ م أَ م اللَّ ا

> مِصْرَ ثِقاً لداً مُؤكِّداً

مِینِ ا**طَ بِکُمْ** کُوا جمِیعاً '

■ كِذُنا لِيُوسفَ دَبُّرنا لتحصيل غَرَضِه

إِنَّاء للشُّرِّبِ اتُّخِذَ لِلْكَيْلِ

أذًن مُؤذًن

■ العيرُ

السُّقَايَةُ

■ زعيمٌ

المُعْمَدُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمٌّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَدِقُونَ الَّهِ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿ فَا لَوْا نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمُ اللَّهِ قَالُواْ تَأَلَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئْ نَالِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَ رِقِينَ النِّهُ قَالُواْ فَمَا جَزَّؤُهُ إِن كُنتُمْ كَندُهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ لِنَا الْوَاجْزَؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَهُوَ جَزَ وَهُمْ كُذُلِكَ بَعْزِي ٱلظَّالِمِينَ (أُنَّ فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلُ وِعَلَّهِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجُهَا مِن وِعَآءِ أَخِيدٍ كَذَلِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَاخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَّن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ قَالُوا إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ

وَلَمْ يُبُدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مُّكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ اللَّهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا تَصِفُونَ اللَّهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا

فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَ انَهُ ﴿ إِنَّا نَرُكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ

ا مد ً ٦ حركات لزوماً ﴿ مدَّ٢ او ١٤ و ٦جوازاً ﴿ وَهُ الْفُلُهُ اللَّهُ اللَّوْلَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا الللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكُمْ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَأَللَّهُ حَيْرُ حَفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ إِنَّا وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعْتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأْبَأْنَا مَانَبُغِي هَا لَهِ وَ مِضَعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكُيْلَ بَعِيرِّ ذَاكِ كَيْلُ يَسِيرٌ الْآنَ قَالَ لَنُ أُرْسِلُهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُنِّي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا ءَاتُوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِلُّ النَّا وَقَالَ يَنْبَيَّ لَا تَدُخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوبِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَا أَغْنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيَّةٍ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوكُّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ (إِنَّ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ هَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِمَاعَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكَثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ المُنا وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 

تفخيم الراء 
ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ۲ حبرکات لزومیاً 🔵 مدّ۲ او ۱او ۲جبوازاً مدّ واجب ٤ او ۵ حرکات 🔞 مدّ حسرکنسان

إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَ انُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا

ان) متفخيم الراء ششة ■ فَتَحَسَّسُوا

■رَوحِ اللهِ فَرَجِهِ وتنفيسهِ ■الضُّرُّ

لَا لَوْمَ ولا تَأْنِيـ قصَلَتِ العِيرُ

فارقتُ عَرِيشَ

■ تُفَنّدُونِ

ا ضلالك

ذهابِك عن الصَّواب مُتلَّىء من غَيْظِ فُتاً عَنْدًا . لا تَ

وَضاً رِيضاً مُشْفِي لى الهلاك ر

**ي** دُّ غَمِّي

يَكِنِيَّ أَذْ هَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْعُسُواْ مِن رُّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَأْيُّ عُشُمِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ الله فَلَمَّا دَخُلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَعَةِ مُّزْجَنَةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلُ وَتَصَدَّقُ عَلَيْناً إِنَّ ٱللَّهَ يَجُنِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللَّهِ عَلَمْتُم مَّافَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَلِهِلُونَ اللَّهِ قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلَذًا أَخِي قَدْمَ إِلَيْهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخُطِوِينَ ١ اللَّهِ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحُمُ ٱلرَّحِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللّل ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَنْذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِ بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْ لَا أَن تُفَيِّدُونِ (إِنَّ قَالُواْ تَأْلَدُ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (وَأَنَّ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِن دُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّظَٰلِمُونَ ﴿ ثَنَّ فَلَمَّا ٱسۡتَكَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ نِجَيًّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنِ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مُّوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطتُ مْ فِي يُوسُفَ فَكُنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيَ أَبِي أَوْ يَعْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرجعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَكَأَبَانَا إِلَى ابْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِ دُنَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ خَفِظِينَ الله وَسْتَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَفَّلُنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِ قُونِ اللَّهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُ مُكُمْ أَمْرًا فَصَ بِرُّ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ وَتُولَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُو كَظِيمٌ الْمُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ بُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُوْنَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ فِي قَالَ إِنَّمَ الشَّكُواْ بَقِّي وَحُزْنِي إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

• مد ۲ حرکات لزوما • مد۲ او۱۶و ۲جوازا 
مد واجب ۱ و ۵ و حرکات • مد حسرکنسان 
مد واجب ۱ و ۵ حرکات • مد حسرکنسان

َ نَمْعُوا أَمْرِهُمْ مُوا عليه

الخرز الخر الخرز ا

وَمَا تَسْتُلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِّلْعَالَمِينَ الْإِنَّا وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ فَيْ وَمَا يُؤْمِنُ أَحَةُ ثُرُهُم بِأُللَّه إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ اللَّهِ أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيكُمْ غَلِشِيةً مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ أُوْتَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ النَّا قُلْ هَاذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُيِّ أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَاتَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ (إِنَّ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْسُ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَننَّشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجَمِينَ الله لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَع وَلَحِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِلَا

عقوبةٌ تَغْشَاهُمْ وتُجَلِّلُهم

استَیْاس

ا يُفْتَرَى

فَلَمَّ آن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَى وَجُهِهِ فَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ لَإِنَّا قَالُواْ يَّتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرۡلِنَا ذُنُوبَنَاۤ إِنَّاكُنَّا خَطِءِينَ اللَّهُ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ إِنَّهُ هُوَ أَلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّ فَكُمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَأَنَّ وَرَفَعَ أَبُونِ وِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ إِسْجَدًا وَقَالَ يَتَأْبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْ يَكَ مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعْدِ أَن تَّزَعَ ٱلشَّيْطَ نُ بَيْنِي وَ بَيْنَ إِخُولِتِ إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِمُ ١٠ هُ رَبِّ قَدُءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأُوبِلِٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّ فِي ٱللَّهُ نَيا وَٱلْآخِرَةِ تُوفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهِ إِلَيْكُ وَمَا كُنتَ لُدَيْمِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْ هُمْ وَهُمْ يَكُرُونَ الله وَمَا أَكُ ثُرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

■ الْمَثْلاتُ العُقُوباتُ

الفاضحاتُ

لأمثالهم ■ ما تغيضٌ

الأرحام ما تَنْقُصُهُ.

أو تُسْقِطُه ■ بِمِقْدَارٍ

بِقَدْرٍ وحَدُّ

لا يتعدَّاهُ ا سَارِبٌ بِالنَّهَارِ

ذَاهِبٌ به في طريقه ظاهرأ

 مُعَقِّبَاتٌ ملائكة تعتقب

في حِفظه

■ الثِّقَالَ المُوقَرَةَ بالماء

 المحال المُكايَدةِ . أو

القُوَّةِ .

أو العقاب

## سُورُةُ الْتِعَانِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِقُ الْمُعَانِينَ الْمُعَالِقُ

بِسُ لِللهِ الرَّصْرِ الرَّحِيمِ

الْمَرْ تِلْكَءَايَكُ ٱلْكِنْبِ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَوَ تِ بِغَيْرِ عَمدِ ترونها شُمَّاستوى عَلَى أَلْعرْشِ وَسَخَّرا الشَّمْسَ وَالْقَمر كُلُّ يَجُرِي لِأَجُلِ مُّسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيْفَصِّلُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ (أَ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِي وَأَنَّهُ رَا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرُتِ جَعَلَ فِهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجُورُتُ وَجَنَّتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعُ وَنَحِيلٌ صِنُوانُ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي ٱلْأَكُولِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقُومِ يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ا وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَّبًا أَءِ نَا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ وَأُولَيْهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَا قِهِمَّ وَأُولَيِّكَ أَصْعَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِي اخْلِدُونَ (أَنَّ)

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةً مِن رَّبِهِ عِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُّ وَلِكُلِّ قُومٍ هَا دٍ اللهُ يَعِلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلِّ أَنْثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءِ عِندَهُ بِمِقْدَادٍ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهُ دَةِ ٱلۡكِبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ إِنَّ سَوَآءٌ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقُولُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفٍ بِٱلنَّالِ وَسَارِبُ بِٱلنَّهُ إِلنَّهُ اللَّهُ مُعَقِّبُتُّ مِّن أَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَكُفُطُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِمٍ مُ وَإِذَا أَرَادُ ٱللَّهُ بِقُوْمِ سُوَّءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِّ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خُوفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلنِّقَالَ آلِيُّ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَكَيِّكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُو سَدِيدُ ٱلْحَالِ (اللهِ)

و سدّ ۲ صرحات لزوساً و مدّ ۲ او او ۲ جبوازاً ﴿ فَاللَّهُ ﴿ إِخْلَاءُ وَمُواللَّمُ اللَّهُ (مَرَكَتَانَ) ﴿ تَلْغَيْمِ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

اللهُ أَفْمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكِ ٱلْحَقُّ كَمَنْ هُوَأَعْمَى إِنَّا يَنْذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ الْإِنْ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِلِي أَن يُوصَلُ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيُخَافُونَ سُوَّءَ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجَّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدُرُءُونَ وِٱلْحُسَنَةِٱلسَّيِّعَةَ أُوْلَيِكَ لَأَمْ عُفْبَى ٱلدَّارِ (إِنَّ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابا إِيهِمْ وَأُزْوَجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمُّ وَٱلْمَلَيْ كُدُّ يُدُّخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُم بِمَا صَبُرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتُ قِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ عِنْ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَيْكَ لَكُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ الْآَثِ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَنْعُ شَ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ( اللهُ اللَّهِ عَامَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ اللَّهِ عَنْ المَنُواْ وَتَطْمَعِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكِرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ اللَّهِ اللَّهِ مَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ

لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُوِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلايسَتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبْسِطِ كَفَّيَّهِ إِلَى ٱلْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ وَمَادُعَا مُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم وِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ الشَّكُوتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تُخَذَّتُم مِّن دُونِهِ عَلَوْلِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرًا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّ أُمَّتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا مَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشْبَهُ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّرُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَسَالَتُ أُودِيَةُ بِقَدَرِهَا فَٱحۡتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَكِعِ زَبَدُّ مِّثْلُهُ كُذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّءً وَأَمَّامَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَنَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ﴿ اللَّهُ اللَّ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ ٱلْحُسِّنَى وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ لَوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْفُتَدُوْ إِبِهِ عَ أَوْلَيْكِ لَا مُ مُوعِ الْحِسَابِ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَيَّمُ وَيِئْسُ اللَّهَادُ الْإِلَّا

 أمُّ الكِتَاب اللُّوْ حُ المحفوظ

العلمُ الإلَّهِيُّ

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ (إِنَّ كُذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ آمَمُ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمَٰنِ قُلُهُورَبِّ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو عَلَيْهِ تَوكُّ لَتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (أَنَّ) وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتَ بِهِ ٱلْجِبَالْ أَوْقُطِّعَتَ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى بَلِيِّلَهِ ٱلْأَمْرُجَمِيعًا أَفَلَمْ يَاْيْعَسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن لُّو يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعًا وَلَا يَزَالْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُ مِهَا صَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلَّ قَرِيبًا مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمِّ أَخَذَ ثُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ الْآَثُ أَفَمَنُ هُوَقَآبِمُ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتَّ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكًا } قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَ هِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُـ رُّواْعَنِ

ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ الرَّبِي لِمُّ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ

يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيْعَلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُفْبِي ٱلدّارِ (اللهُ

اللهُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَرُ

أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُفِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّعُفِّي

ٱلْكَفِرِينَ ٱلنَّارُ الْآَنَ وَٱلَّذِينَ عَالَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ

بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمْنَ أُمْرَتُ

أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ وَلا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ الَّهِ الَّهُ اللَّهُ وَلا أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ الَّهُ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَشْرِكَ بِهِ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ الرَّبِّ

وَكُذَالِكُ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَمَا

جَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ إِنَّ وَلَقَدُ

أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُمَّ أَزُورَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ

لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا مِنْ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِكِتَا مِنْ اللَّهِ لِلْمُ اللَّهِ المِنْ

يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ الْإِنَّا

وَ إِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّينَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ

ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ إِنْ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا

مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكَمِهِ وَهُوسَرِيعُ

ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَدْمَكُرْ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجِمِيعًا

ٱلدُّنِيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ (اللَّهُ اللَّهِ مِن وَاقِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَكًا قُلْ كَفَي بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ

## و سُولَةُ إِبَاهِ عَنِي اللهِ

بِسُ أِللهِ الرَّمْرِ الرِّهِ الرَّكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِنُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِ مَ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهُ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَوَيْلٌ لِّلْكَ فِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَيْهِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدِ (إِنَّ وَمَآأَرُسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلْيُبَيِّنَ لَمُمَّ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزيِزُ ٱلْحَكِمُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَكُنَا مُوسَى بِعَايَدَتِنَا أَنُ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمُتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ الْ

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ شُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ حُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلا مُ مُن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدُ الْإِنَّ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْأَنْمُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودٌ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُوهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (أَ) ﴿ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَل مُّسَمَّى قَالُوٓ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِّ ثَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِشُلْطَنِ مُّبِينٍ اللهِ

ا يَسُومُونَكُمْ

يُذِيقُونكُمْ يُكَلِّفُونِكُمْ

■ يَسْتَحْيُونَ

 تأذَّنَ رَبُّكم أعْلَمَ إعلاماً

■ فاطِرِ

بسُلْطانِ

■ سُلْطَان

ا بِمُصْرِحِكُمْ بِمُغِيثِكُمْ من

■ بمُصْرِ حَيِّ

ر يح. ر يح.

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرُ مِّتُلُكُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَاكَا كَلَاآَأَن نَّا تِيكُم بِشُلْطَنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّ لِٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَنُوكَ لَكَا كَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنَا شُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَ بَ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوكِّلِ ٱلْمُتَوكِّلُونَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو الرُّسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَ فِي مِلَّتِنَا فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الْمُلِكُنَّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّ وَلَنْسُكِنَنَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنَ بَعْدِهِمَّ ذَ لِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ (إِنَّ وَأَسْتَفْ تَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ الْمِعْنِيدِ (فَأَي مِن وَرَآبِهِ عَجَهُم وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَادِيدِ إِنَّ يَتَجَرَّعُهُ وَلَايَكَ ادُيْسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ عَلِيظٌ ﴿ إِنَّ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُ مُكَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ

مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

أَلُمْ تَرَأْتِ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُّذُهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ (أَنَّ وَمَاذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ إِنَّ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَ وَاللَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِيلُولِ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوالْمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَالَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهُلُ أَنتُم مُّغَنُّونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ قَالُواْ لَوْهَدُ نِنَا ٱللَّهُ لَهَدُ يْنَكُمْ مَّسَوَآءٌ عَلَيْنَا أُجِزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ (أَنَّ) وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعُدَكُمْ وَعُدَالْحُقَّ وَوُعَدَّلُكُمْ فَأَخْلُفْتُ كُمُّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعُوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي ۚ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبِّلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ المنا وأُدْخِلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ رُخُ لِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُّ تَعَيَّنُّهُمْ فِهَاسَلُمُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا كِلْمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طِيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكُمَاءِ (إِنَّ السَّكُمَاءِ (إِنَّ السَّكُمَاءِ (إِنَّ السَّكُمَاءِ (إِنَّ السَّكُمَاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللّلْمِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

760

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلقظ

مد ۲ صرکات لزوماً ٥ مد۲ او ١٤ ٢ جوازاً
 مد حسرکتان مد حسرکتان

■ لا تُحْصُوها لكثرتها ■ اجْنُبْنِي

■ تَهْوِي إليُّهُمْ

تُسْرعُ إليهم شُوْقاً وَودَاداً

تَشْخُصُ تُرْتَفِعُ دُونَ أَن

تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَ أُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ الَّذِي اللَّهُ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُو اْنِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْراً وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ﴿ عَلَى جَهَنَّمَ يَصَّلُونَهُ أَوبِئُسَ ٱلْقَرَارُ الْإِنَّ وَجَعَلُواْ لِللهِ أَندَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهِ \_ قُلُ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ الْنَا قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُلُ الْآَثُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا مَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَلَكُمْ ٱلْفُلْك لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهُ رَاتًا وَسَخَّرَلَكُمُ

وَءَاتَكُمْ مِّنِ كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُ ثُواْ نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تَعْضُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كُفًّا رُّ إِنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمْ رَبِّ أَجْعَلُ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيّ أَن نَّعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ الْآَلُ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِنَّا رَّبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَبَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلْ أَفَعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مْ يَشْكُرُونَ اللَّ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ الْمِنَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ (أَنَّ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبِّنَا وَتَقَبَّلُ دُعاء ﴿ إِنَّ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ إِنَّ وَلَا تَحْسَبَ اللَّهَ غَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظُّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشَخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ الْإِنَّا

ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِ بَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلنَّكُ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ

ئدَتُهُمْ هَوَاءٌ

الْعَذَاب

■ الذَّكر القُرْآنَ

 شيع الأولين فرقهم

 نَسْلُکُهُ نُدُخلُهُ

■ خلَتْ مَضَتُ

 سُنَّةُ الأُولِينَ عَادةُ اللهِ فِيهِمْ

« يَعْرُجُونَ

يَصْعَدُونَ ■ سُكُرَت

أبصارنا

سُدَّتْ ومُنِعَتْ من الإبصار

مسخورون

بِسُ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّحِيمِ

الَّرْ تِلْكَءَايِئْتُ ٱلْكِتَبِ وَقُرْءَانِ شِّبِينِ إِنَّ رُّبَمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٠ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا

مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَّعْلُومٌ ﴿ مَا مَّا سَبِي مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَعْخِرُونَ (فَ) وَقَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ

ٱلدِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ لِنَّ لَوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْمَكَيِّكَةِ إِن كُنتَ

مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْحِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُوٓ ا

إِذًا مُّنظَرِينَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿ إِ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن

رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْنَهُ زِءُونَ اللَّهِ كَذَ لِكَ نَسَلُكُهُ فِي

قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ

الله وَلَوْ فَنَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ

وَإِنَّ لَقَالُو أَإِنَّمَاسُكِرِّتُ أَبْصِنْ نَا بَلْ نَعَنْ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لايرَتَدُّ إِلَيْمِ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ هَوَآءٌ اللهِ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ بِجُّبُ دَعُوتُكَ وَنَسَّيعِ ٱلرُّسُ لُ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالٍ شَيُّ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوَّا أَنفُسَهُ مُ وَتَبايِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثُ اللَّهِ فَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ النَّ فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ } إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ اللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (اللهُ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَيِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (أَنَّ سَرَابِيلُهُ مِين قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ

إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ هَلْذَابَكُ ثُرِّلْنَّاسِ وَلِيتُنذَرُواْ

بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَحِدُّ وَلِيَذَّ كُرَّ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (أَقَ

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لَمَا لِلنَّاظِرِينَ اللَّهُ وَحَفِظْنَاهَامِنَكُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ الْأَنَّ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنْبِعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ إِنَّ إِنَّا فِيهَا رَوَسِي وَأَنْبُتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ إِنْ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ إِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِن دَنَا خَزَآيِنُهُ, وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعُلُومِ لِنَا وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لُوْقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءُ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِغَدِنِينَ الْآُنَا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُعْيِ وَنُمِيتُ وَنَعُنُ ٱلْوَرِثُونَ اللَّا وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْعَلِمْنَا ٱلْمُسْتَعْخِرِينَ الْأَيْ وَإِنَّ رَبَّكَ هُو يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلِيمٌ وَإِنَّ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسَنُونِ الْآَلِ وَٱلْجَانَ خَلَقَنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ الْآَيُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْ كَةِ إِنِّي خَلِقُ أَبْشَكُرًا مِّن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ (أَنَّ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ إِسَجِدِينَ آنِيَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ

أَجْمَعُونَ إِنَّ إِلَّا إِلْمِيسَأَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ الْآ

قَالَ يَتَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ (أَبُّ قَالَ لَمْ أَكُن

 قَأْنُظِرْنِي أمهلنيي ولا تُمِثّن

ا لأغويتهم لأحمِلْنَهُمْ على

المُخلَصِينَ

صراط على حتِّي عليَّي مُراعاتُه

> = سُلطانَ تَسلُّطٌ وقُدرةٌ

 ◄ جُزْءٌ مَقْسُومٌ فَرِيقٌ مُعَيَّنٌ

جقد وضعينة

تَعَبُّ وَعَنَاءٌ ■ضيف إبراهيم

ريخ الجنزب ۷۲

لِّأَسْجُدَ لِبَسْرِخُلَقْتَهُ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسْنُونِ ( الْمِنْ) قَالَ

فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّغْنَةَ إِلَى يَوْمِ

ٱلدِّينِ الْآُكُ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ الْآُكَ قَالَ فَإِنَّكَ

مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ﴿ إِنَّ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا

أَغْوَيْنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِينَّهُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ)

إِلَّاعِبَ ادْكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ قَالَ هَاذَاصِرَطُّ عَلَيَّ

مُسْتَقِيمُ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْمٍ مُ سُلْطُنُّ إِلَّا مَنِ

ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْفَاوِينَ آنَ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ آتَ

لْمَاسَبْعَةُ أَبُوبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومُ (اللهُ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ الله

ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فِي ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ فِي

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُرِمُّنَقَ بِلِينَ

ا نَبِيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّا وَأَنَّ عَذَابِي

هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ﴿ وَنَبِيَّتُهُمْ عَنضَيْفٍ إِبْرَهِمَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

قَالَ هَتَوُّلَآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ إِنَّ لَكُمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرَ إِمْ

يَعْمَهُونَ الْآُلُا فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ اللَّهِ فَجَعَلْنَاعَلِيهَا

سَافِلَهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ

لَايَتِ لِلْمُتُوسِّمِينَ (فَهُ) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ (إِنَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَإِن كَانَ أَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّ

فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ (إِنَّ وَلَقَدُكُذَّب أَصْعَبُ

ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُمْ ءَايَنِنَافَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ

الله وكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ اللهُ فَأَخَذُتُهُمُ

ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ (إِنَّ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (إِنَّ الْمُ

وَمَاخَلُقُنَا ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ

ٱلسَّاعَةُ لَأَنِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلْجَمِيلَ (٥٠) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْءَ انْيَنْكُ سَبْعًا مِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ

ٱلْعَظِيمَ الْإِنَّ لَا تُمُدُّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ إِزْوَجًا مِّنْهُمْ

وَلَا تَحُزَنَ عَلَيْهِمْ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ الْأَبْ وَقُلْ إِنِّ

أَنَا ٱلنَّاذِيرُ ٱلْمُبِيثُ الْآَلِي كُمَّا أَنزَلْنَاعَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ الْآَلِي أَنَّا اللَّهُ المُقْتَسِمِينَ

ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ (إِنَّ قَالُو ٓ الْوَلَمُ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ وَلَا تُخَذُّرُونِ (إِنَّ قَالُو ٓ الْوَلَمُ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِ الْعَلَمِينَ (إِنَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَالِكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّ

في الصلاة الخفض جَنَاحَك

■الْمَثانِي التي تُثَنِّي قراءتُها

■سَكُرتِهمْ

■يَعْمَهُونَ يَعْمَوْنَ عن الرُّ شُدِ

أو يَتَحَيَّرُونَ

صوتٌ مُهْلِكٌ مر

دَاخِلِينَ في وقت الشروق

■مُشْرِقِينَ

■سِجِّيل طين مُتَحَجِّر

لِلْمُتَوَسِّمِينَ

■ لَبسبيل مُقِيم طريق ثابتٍ لم

> يَنْدَرِسْ ■الأيكة

بُقْعَةِ كَثيفَةِ الأش البإمام مبين

> طريق واضح ■الْحِجْر ديار ثُمُودَ

> > ا مُصْبِحِينَ داخلينَ في

هي سُورَةُ الفاتِحةِ

أهل الكِتَاب

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ (أَقُ قَالُواْ لَانُوْجَلَ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمِ (إِنَّ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ الْأِنَّ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ (فَقُ قَالَ وَمَن يَقَنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ (أَنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالُو الإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ اللهُ إِلَّاءَ اللهُ وَلِي إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا لَمُرَأَتَهُ قَدَّرُنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْعَنبِينَ إِنَّ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيُنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ إِنَّا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلْيُلِ وَٱتَّبِعَ أَدْبَرَهُمْ وَلَا يَلْنَفِتْ مِنكُو أَحَلُّ وَامْضُواْ حَيْثُ ثُوَّمُرُونَ الْفِلَّ وَقَضَيْنَ إِلَيْهِ ذَلِكَ ٱلْأَمْرَأَتُ دَابِرَهَ وَكُولَاء مَقُطُوعٌ مُصْبِحِينَ إِنَّ وَجَآءَ أَهُ لُ ٱلْمَدِينَ وَ يَسْتَبْشِرُونَ الْإِنَّ قَالَ إِنَّ هَـُ قُلاَءِ ضَيْفِي فَلَا نَفْضَحُونِ الْإِنَّ وَانْقُواْ

 أثقالكُمْ أمتعتكم الثقيلة بشق الأنفس

قصد السبيل

بَيَانُ الطّريق المستقيم

> ا جَائِرٌ مائِلٌ عن

الاستقامة ■ تُسِيمُونَ

■ ذرَأ خَلَقَ وأبدَعَ

مَوَاخِرَ فيه جَوَارِي فيه

تَشْقُ الماءَ

ٱلَّذِينَ جَعَـ لُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينَ ﴿ فَوَرَبِّلِكَ لَنَسْءَ لَنَّا هُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ إِنَّا كُفَيْنَكَ ٱلْمُسْتَهْزِءِينَ (فَأَ ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَاءَاخَرُ فَسُوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ نَعْلُمُ عُلَّمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدُرُكَ بِمَا يَقُولُونَ الْإِنَّ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنِجِدِينَ الْمِنَّ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ ٱلْيَقِيثُ الْبَا

و الله المرابعة المرا

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرِّحِيمِ أَتَى آمْرُ ٱللَّهِ فَلا تَسْتَعُجِلُوهُ سُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ يُنزِّلُ ٱلْمَكَيْمِ كَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ع أَنْ أَنْذِرُواْ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَتَّقُونِ إِنَّ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ خَلَقَ ٱلْإنسكنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَخَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءُ وَمَنْ فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ إِنَّ وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اللَّهِ

وَتَحْمِلُ أَثْقًا لَكُمُ إِلَى بَلَدِ لِمُّ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنْفُسِ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلْخِيلَ وَٱلْجِعَالَ وَٱلْحَمِيرُ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعَلَمُونَ ١ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلُوْشَآءَ لَمَدَ حَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُر مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿ يُبُبِتُ لَكُمْ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابُ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرُتُّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِنَّا وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُوَالشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُوَالنَّجُومُ مُسَخَّرُتُ مُ مُأْمِرُهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ النَّهُ وَمَاذَراً لَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُونَهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْحِلْمُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ لِقُوْمِ يَدُّكُ رُونَ اللَّهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْ هُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَ بْتَغُواْمِنَ فَضَلِمِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا

تَتَدَفُّؤون ب

ِدُّونَهَا بِالْعَشِيِّ

لي المَرَاحِ

سْرَ حُونَ

خُرِجُونَها

يُدِلُّهُمْ وَيُهِينُهُمْ - تُشَاقُونَ

> تُخَاصِمُونَ وتُنازِعُونَ

الخِزْيَ
 الذُّلُّ وَالْهَوَانَ

ا السُّوءَ

قَالُقُوْا
 أَظْهَرُوا

الاسْتِسْلَامَ والخُضُوعَ

ا مَثْوَى
 مَأْوَى
 ومُقَامُ

خَاقَ بِهِمْ أَخَاطَ . أُو نَزَلَ

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تُشَقُّونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَ فِرِينَ الْآِيُّ ٱلَّذِينَ تَنُوفًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ طَالِمِي أَنفُسِهِم فَأَلْقُوا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانَعُمَلُ مِن سُوعٍ بِكَيّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْأِنَّا فَأَدْخُلُواْ أَبُوبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَلِيثُسَ مَثُوى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ (أَنَّ) ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقُواْ مَاذَ ٱأَنْزِلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْفِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ وَلِنِعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ النَّ جَنَّتُ عَدْنِيدُ خُلُونَهَا تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُهُمْ فِيهَا مَايَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجِّزِى ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ لِآيُّ ٱلَّذِينَ نَنُوفَّ لَهُمُ ٱلْمَلَيْكُةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمْ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّة بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ ٱلْمَلَيْكِ مُ أُوْيَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَ كُذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَاظَلُمَهُمُ ٱللهُ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ البَيْ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِينَةُ زَءُونَ ( اللهِ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهُ رَاوَسُكُمْ لَّعَلَّكُمْ مَهُ مَدُونَ (فَأَ) وَعَلَمْتِ وَبِالنَّجْمِ هُمْ مَهُمَّ مُمَّدُونَ لَقَالُونَ اللهُ أَفْمَن يَغْلُقُ كُمَن لَّا يَغْلُقُ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ اللَّهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعُمَةُ ٱللهِ لَا تُحَصُّوهَا إِنَّ ٱللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ (إِنَّ اللهَ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿ وَإِلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ النَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيًّا أَمُونَ عَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشُعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ إِنَّ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُكُمْ إِلَاهُكُمْ اللَّهُ وَحِدُّ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِأَلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ اللهُ الله الله والله والله والمالي الله والمع الله والمع الله والمع الله والله والمع الله والمع و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ لَمُ مَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ لَهُ قَالُو ٱلسَّطِيرُ ٱلْأُولِينَ ﴿ لِيَكِمِمُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلنَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ (أَنَّ قَدُ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَ ٱللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ ٱلْقُواعِدِ فَحَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّفَّفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَا هُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (١٠)

(حركتان) فنفخيم الراء فنفنة

او ٦جـوازاً حكتــــان المُحَمَّرُ الدُعَام، ومواقع المُثَنَّة (حر

مد ٦ صرحات لزوماً ﴿ مدّ ٢ او ١٤ هـ جبوازاً ﴿ مَدّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ﴿ مدّ حسركتسانَ لَا

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ مِي شَيْءِ نُحُنُّ وَلَا ءَابَ أَوْنَا وَلَاحَرَّ مُنَامِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهُلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُرِينُ الْ وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَأَجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ اللَّهِ إِن تَعْرِضَ عَلَىٰ هُدَ نَهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِن نَّصِرِينَ اللَّهُ وَأَقُسُمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكُثُرُ أَلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآ لِيْبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيعَلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُو ٓ أَأَمَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ﴿ ثِنَّ إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَي عِ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ إِنَّ وَأَلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظَامُواْ

لَنْبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلاَجُرْ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ

يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَتَوَكَّلُونَ اللَّهُ

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوْحِي إِلَيْمُ فَسَّنَكُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (إِنَّ إِلَّهُ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْك ٱلذِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُرِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَفَكَّرُونَ النَّهُ أَفَأُمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ مِمْ ٱلْأَرْضَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ الْفِيَّا أَوْيَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلَّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ إِنَّا أُوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمُ الْإِنَّ أُولَمْ يَرُواْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَنْفَيَّوُّ الْطِلْلُهُ ،عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًالِلَّهِ وَهُمُّ دَخِرُونَ المنا وَلِللهِ يَسْجُدُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمْ لَايَسْتَكْبِرُونَ الْأَنِيُ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقَهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١ ﴿ إِنَّ فَ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا نَكَّخِذُواْ إِلَا هَيْنِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وُحِدُ فَإِيِّى فَأَرْهَبُونِ (إِنَّ وَلَهُ مَافِي ٱلسَّمَوْتِ

الزُّبُوِ كُتُبِ الشَّرَائِعِ

والتكاليف

■ يَخسِفُ

■ تَقَلُّبهمْ

مسايرهم

ومتاجرهم

ا بمُعجزين

ا تخوُّف مَخَافَةٍ من

يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ

إلى آخَرُ ■ دَاخُرُونَ

صاغرون مُنْقَادُونَ

تَنْتَقِلُ من جَانِد

دَائِماً . أو واجبأ ثابتأ ا تجارُونَ

تصيخون بالاستغاثة والتَّضُّو عَرِ

وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرُ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُم مِّن

نِعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعُرُونَ ( اللَّهُ الْمُ الضُّر اللَّهُ الْمُ

إِذَا كَشَفَ ٱلضَّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ الْأِنْ

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَا هُمَّ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (١٠) وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَأْلِلَهِ لَشْعَالُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ الْآُفِي وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ الْمِنَ وَإِذَا بُشِّرَأُ عَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ الْمُ يَنُورَى مِنَ ٱلْقُوْمِ مِن سُوَّءِ مَا بُشِّرَ بِهِ عَ ٱَيْمُسِكُهُ عَلَى هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ مُ فِي ٱلتُّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴿ إِنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ إِنَّ وَلَوْ مُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَعْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُ وَ إِنْ وَيَجْعَلُونَ لِللَّهِ مَايَكُرُهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْمُسْنَى لَاجْرَمَ أَنَّ لَمْهُمُ النَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَ آ إِلَى أَمَمِمِّن قَبَّلِكَ فَزَيِّنَ لَمُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَا لَهُمْ فَهُو وَلِيَّهُمُ ٱلْيُومَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيلْهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ إِلَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٩ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعُ مِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمًّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآيِغًا لِّلشَّكْرِينَ الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنًا أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (إِنَّ الْوَحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿ أَنَّ أُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَغُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّغَنْلِفُ أَلُونُهُ فِيهِ شِفَآءُ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ الْآنِ وَاللَّهُ خَلَقًاكُم ثُمَّ يَنُوفَّ كُمُّ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَى لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ لَإِنَّا وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَ كُرْعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ أَفْبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهِ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزُوكِجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ أَفَيا لَبُطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعَمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ

لَعظَّةُ بليغةً ■ فَرْثِ

مًا في الكرش

حُرِّمَتْ بالمدينة ■ يَعْرِشُونَ

يَبْنُونَ من الخَلايَ

· أَرْذَلِ الْعُمُرِ أردئه وأنحسه

وهو الهَرَم

شُرُ كَاءٌ

■ سکرا خَمْراً . ثُمَّ

تَسْتَخِفُونَهَا

■ يَوْمَ ظَعْنِكُمْ

مَتَاعاً لِبُيُو تِكُمْ

كَالْفَرْشِ

مَا يُلْبَسُ من

بأسكم الطعن في

حروبکم ا پُسْتَغْتَبُون

يُطْلَبُ منهم

إرضاءُ ربهم ليُنظَرُون

الاستِسلام لحكمه تعالى کم م خرس جلقة نلُ

لَّهُ وَعِيالٌ لَمْحَ البَصَرِ نُطِبَاقِ جَفْن نُشِن وفَتْحِه نَشِن وفَتْحِه

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنَّا وَجَعَلَ لَكُرْمِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعُامِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله وَالله جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَاوَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرَّ وَسَرِبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْك ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثُرُهُمُ أَلْكُنْفِرُونَ اللَّهِ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعَنَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْرَبَّنَاهَ وَلَا عِشْرَكَ أَوْنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَأَلْقَواْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ فِي اللَّهِ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللَّهُ

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُ وَنَ الْإِنَّا ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمَلُوكًا لَّا يُقَدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقَنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَيْنَفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلَيْسَتُونَ الْحَمْدُلِلَّهِ بَلْ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهَا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبُكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَى شَيءٍ وَهُوكَ لَ عَلَى مُولَاهُ أَيْنَمَا يُوجِهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَلُ يَسْتُوى هُووَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (إِنَّ) وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لِهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ أُخْرِجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمِّهَا تِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرُ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ الله الكالمُ الطُّلُهِ وَمُسَخَّرُتِ فِي جَوَّ السَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّا فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْإِنَّا

يَثْقَضِي وَيَفْنَى فَاسْتَعِذْ بِاللهِ

> فَاعْتَصِمْ به ■ سُلْطَانٌ

تَسَلُّطٌ وَولَايَةٌ

■ زُوحُ القُدُس

جبريل عليه

السلامُ

نَفْعِ الخَلْقِ 

خُلُولَ الْفَتْل

علًا بَيْنَكُمْ سَدَةً وَخِيَانَ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍ م وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَوُّ لَاءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبُيِّنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ فَإِنَّ أَلَّهُ مَا أُمُّرُ بِأَلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَ وَيَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِ وَٱلْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الله وَأُوفُوا بِعَهْدِ ٱللهِ إِذَا عَهَد تُثُمُّ وَلَا نَنْ فُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنُ بَعْدِقُو ۗ وَ أَنكَ أَنتَّخِذُونَ أَيْمُنَّكُمُ دُخَلاً بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللهُ بِهِ وَلَيْبِيِّنَ لَكُمْ يُومُ ٱلْقِيكُمةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلْفُونَ الْأِلِّي وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُشْعُلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْآلِي

وَلَانَنَّخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بِينَكُمْ فَنُزِلَّ قَدُمُ بُعَدُ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بِمَاصَدَتُّ مْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابُّ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَاعِندَ اللَّهِ هُوَخَيْرُكُ كُرُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ الْآ مَاعِندُكُمْ يَنفُدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِّ وَلَنجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (إِنَّ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكِرٍ أَوْأَنْثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِينَّهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً وَلَنْجَزِينَّهُمْ أَجْرَهُم بِأُحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرِّحِيمِ (إِنَّ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ الْمِنَّ إِنَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ الْمِنْ إِنَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطِينِ ٱلرَّحِيمِ الْمِنْ إِنَّا اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوَكَّلُونَ ﴿ إِنَّهُ إِنَّهَا إِنَّمَا سُلْطَ الله عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ الله وَإِذَابَدُّ لَنَاءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعُلُمُ بِمَا يُنَرِّكُ قَالُو الْإِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِّ بِلَ أَكْثُرُهُ وَلَا يَعْلَمُونَ الله قُلُ نَزُّلُهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلذِّينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَبُشِّرَى لِلْمُسْلِمِينَ النَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل

رُغُداً
 طيبًا واسعاً
 أهلً لغير الله

اهِل تعير الله إ ذُكِرَ عِنْدَ ذَبْحِ غيرُ اسمه تعالى

غَيرَ بَاغٍ
 غَيرَ طالِب
 لِلْمُحَرَّمِ لِللَّهَ
 أو اسْتِتثَارٍ

■ ولا غادٍ ولا مُتَجَاوِزِ ا الله يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُحَدِلْ عَن نَفْسِ مُ اللهِ ال نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ وَضَرَبُ اللهُ مُثَلًا قَرْيَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُّطْمَيِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغُدًا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوْفِ بِمَاكَ انْوَا يَصْنَعُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظُلِمُونَ شَنِي فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَكَالًاطَيِّبًا وَاشْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ الْإِلَّا إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَن ٱضْطُرَّ عَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللهَ عَفُورٌ رَّحِمُّ الْإِنَّ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنْذَاحَلُلُ وَهَنْذَاحَرًامُ لِنَّفْتُرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الْآَأَ مَتَكُ قَلِيلٌ أُ وَهُمْ عَذَا إِنَّ أَلِيمُ الْإِنَّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَاظُلُمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ الْمِنْ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بِشَرِّ لِّسَانَ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلْذَالِسَانٌ عَرَبِتُ مُّبِيثُ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَمْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا بُ أَلِيمُ لِنَا إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْ إِلَّهُ مُأْلُكَ إِنَّ مِنْ مُ ٱلْكَ نِدِبُونَ الْ مَن كَفَرُ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكُرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَيِنُّ أَبَّ لَإِيمَنِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِأَلْكُفْرِصَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِنَا اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ لِنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَ فِرِينَ اللَّهِ ٱلْوَلْمِكَ فَرِينَ اللَّهِ ٱلْوَلْمِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرَهِمَّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللَّهِ لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ الْإِنَّا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِمَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَابُوا إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مِنْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ الْمَ

تان) نفضيم الراء فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنة (حر
 ادغام، ومالا بلفظ

سد ۲ حرکات لزوساً ۞ مدّ۲ او او ۲ جوازاً دُ واجب £ او ٥ حرکات ۞ مدّ حسرکتسان

الأمرُ كلُّهُ

من قدرته ■ أُسْرَى

قضيتًا إلى بني

والعُدُوانِ

 أولى بأس قُوَّةٍ وبَطْشٍ في

■ فَجَاسُوا

خَلالَ الدِّيَارِ

■ الكُرَّةَ الدُّولةَ والغَلَبةَ

■ لِيَسُوءوا

ۇ جُوھَكُمْ لِيُحْزِنُوكُمْ

■ لِيُتَبَرُّوا

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْرَالِيِّ عِ

سُبْحَن ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلًامِّن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنْرِيهُ مِنْ ءَايَنِنَا إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ إِنَّ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبُ وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَءِ يلَ أَلَّا تَنَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا أَنَّا ذُرِّيَّةً مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبُدًا شَكُورًا وَقَضَيْنَ ] إِلَى بَنِي إِسْرَءِ يلَ فِي ٱلْكِئْبِ لَنْفُسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعَلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَ هُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلْلُ ٱلدِّيارِّ وَكَانَ وَعْدَامَّ فَعُولًا ﴿ ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمْ ٱلْكُرِّهُ الْكُرِّهُ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرُنَفِيرًا إِنَّ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأَتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعُدُا لَا خِرَةِ لِيسْفُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدُخُ لُواْ ٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخُلُوهُ أُوَّلُ مَرَّةً وَلِيتُ بِرُواْ مَاعَلُواْ تَتَّبِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْإِلَّا إِنَّ إِبْرَهِيمَكُانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِأَنْعُمِهُ آجْتَدُهُ وَهَدَنُهُ إِلَى صِرَطِمُّسْتَقِيم الْأُنَّا وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ المُناكُ ثُمُّ أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآَيُكُ إِنَّهَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَكَفُواْ فِيكِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ النَّا الدُّعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّك هُوَأَعْلَمُ بِمَن صَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الْأَبْلُ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَاعُوقِبُتُم بِهِ وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِينَ اللَّهِ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْنَرُنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْ كُرُونَ

اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

فصيراً بِجْناً أو مِهَاد مُحَوْنَا لَمَسْنَا بُصِرَةً نَضِيئةً

لزَ مْنَاهُ طَائرَهُ

و تزرُ وَازِرةً

كُلًا نُمِدُ
 نزيدُ العطاءَ
 مَرَّةُ بعد أَخْرَ

يَصْلَاهَا
 يَدْخُلهَا
 يُقاسِي حَرَّها

■ مَدْخُوراً

■ محظوراً
 منوعاً من عبر
 حذاه لأ

غيرَ منصورِ ولا مُعانٍ

الخرب الخرب 19

■ قضَى رَبُكَ أَمَرَ وَأَلزَم

- اي كلمةُ تَضَجُّر وكَراهِيَةٍ

لَا تَنْهَرْهُمَا
 لا تَرْجُرْهُمَا
 عما لا يُعْجبا

■ للأوَّابينَ التوَّابِينَ عمَّا

مِّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن نَّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالُهُ جَهَنَّمَ يَصَلَّهُا مَذْمُومًا مِّدْحُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادُ ٱلْآخِرة وسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنُ فَأُولَيِّكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا إِنَّ كُلَّا نُّمِدُّ هَـ وُلاَّءِ وَهِ وَلاَّءِ مِنْ عَطَّاءِ رَيِّكَ وَمَاكَانَ عَطَاءُ رُيِّكَ مَعْظُورًا ﴿ إِنَّ ٱنْظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلَا خِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبُرُ تَغْضِيلًا الله عَلَمُعُ اللهِ إِلَهُاءَ اخْرُ فَنْقَعُدُ مَذْمُومًا مُّغُذُولًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال ﴿ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبْرَأَحَدُ هُمَآ أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُل لَّهُمَا أَفِّ وَلَا نَهُرُهُمَا وَقُل لَّهُ مَا قُولًا كُريمًا (آيًّ) وَأَخْفِضُ لَهُ مَاجِنَاحَ ٱلذِّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَارِبَّانِي صَغِيرًا ﴿ إِنَّ كُورًا عَلَمُ بِمَا فِي نَفُو سِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ إِنَّا لَا أُوَّ بِينَ عَفُورًا (فَأَ) وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرُّ بِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبِيلِ وَلَا نُبُدِّرْ تَبْذِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُبَدِّرِينَ كَانُو ٓ الْإِخُونَ ٱلشَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلسَّيْطِينِ وَاللَّهِ مِنْ السَّيْطِينِ وَكَانَ ٱلسَّيْطِينِ وَلَا السَّيْطِينِ وَلَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلِيقِ وَكَانَ ٱلسَّيْطِينِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلْطِينِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ السَّلِيقِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُ اللّلْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولِ الللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الللللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلُ الللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلِيلِ

عَسَىٰ رَثُّكُمْ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدَّتُمْ عُدْناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكُفرِينَ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجُرًا كَبِيرًا إِنَّ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُمْ عَذَابًا أَلِيمًا إِنَّ اللَّهِ مَا اللَّهُ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَاءَهُ بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَاينَاتُ فَمُحَوْنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا عَايَةً ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (إِنَّ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (إِنَّ وَكُلُّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهِيرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخِرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ كِتَبَّا يَلْقَ لُهُ مَنشُورًا ﴿ إِنَّ الْقُرَأُ كِنْبِكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا المُنَّا مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَازِرَةً وِزُرَ أَخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (إِنَّا وَإِذَ آَأُرَدُنَا أَن نُّهُ لِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتُرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقٌّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَهَا تَدْمِيرًا إِنَّ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَيِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيزًا بَصِيرًا الْإِنَّا

مد ٢ حركات لزوما ( مد٢ او ١٤ و ٢جوازاً ) ( خفاه، وموالع الغَنَّة (حركتان) ( نفضيم العرب ا

لبسطِ ثنايةً عن لتبذير الإ

څسُوراً دِماً مَغْمُوماً. ر مُغْدِماً

بدر نئيقُه على ن يَشَاءُ

صُنْيَةً إمْلَاقٍ مُوْفَ فَقُرٍ

وف فقرٍ **تطئاً** ماً

مُلْطاناً سلُطاً على

لقاتلِ القصاصِ

و الدَّيَّةِ ي**ْلُغَ أَشُدَّهُ** 

وق على حفظِ مالِه بالقسطاس

الميزانِ حُسَنُ تأويلاً آلاً عاد تً

مآلاً وعاقبةً لا تقْفُ لا تَثْنُ

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنَهُمُ الْبَعْاءَ رَحْمَةٍ مِن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ مُقُولًا مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبُسُطُهَا مَّيْسُورًا ﴿ اللَّهِ مَعْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبُسُطُهَا كُلُّ الْبَسْطِ فَنَقَعْدُ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الل

سَبِيلًا ﴿ إِنَّ وَلَا نَقُتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَنَ قَبِلًا مِأْلُحَقِّ وَمَنَ قَبِلًا مِثْلُومًا فَقَدُ جَعَلَنَا لِوَلِيِّهِ مِسْلَطَ نَا فَلَا يُسْتَرِف فِي

ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَيْمِ إِلَّا إِلَّيْ

هِى أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهَدَ كَاتَ مَسْءُولَا (إِنَّ الْعَهَدَكَاتَ مَسْءُولَا (إِنَّ وَأُوفُواْ الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمَ

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِلًا (إِنَّ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ

إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصِرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا الْنَّا

وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ

ٱلْجِبَالُ طُولًا ﴿ اللَّهِ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَرَبِّكِ مَكُرُوهَا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

سند ۲ حبرکات لزوسا ۵ سنا۲ او ۱۶ جبوازا
 سند ۲ او ۵ حرکات ۵ سند حسرکنسسان

مَنْدُخُوراً
 مُنْهُداً من
 رحمة الله
 افَخَصَّكُمْ رَبُّكُ
 افَخَصَّكُمْ رَبُّكُ
 عَرَّفْقًا
 كَنَّ مُنَّا الماللة

لفوراً
 تباعداً عن الحؤ
 لابتغوا

■ مَسْتُوراً ﴿ سَاتِراً لك عَنْهُ ﴿ - بُسِرَةً

ا كنه أُغْطِيَةً كثيرةً

- رجر صَمَماً وثِقَلاً عظيماً

ا هُمُ نَجُوَى يتناجَوْنَ

ويتسارُونَ فيما بينَهُمْ عسخوراً

◄ مسخوراً
 مغلوباً على عقر
 بالسَّحْر

■ رُفَاتاً

أجزاءً مُفَتَّتَةً . أو تُراباً ذَلِكَ مِمَّا أُوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا

ءَاخَرَ فَنُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿ إِنَّ اَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم

وِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ إِنْثَا إِنَّكُمْ لَنَقُولُونَ قُولًا عَظِيمًا (اللَّهُ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَ انِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا الَّا

قُل لُّوكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَ أَهُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّا بُّنَعُولْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا

النَّا اللَّهُ وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا النَّا تُسَبِّحُ لَهُ أُلسَّمُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَدِهِ وَلَكِن

لَّا نُفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأُتَ

ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا

مَّسْتُورًا (فِنَا وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِمْ

وَقُرا وَ إِذَا ذَكُرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحَدَهُ وَلُّواْ عَلَىٓ أَدْبُرِهِمْ نَفُورًا

الْنَا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ

إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ اللَّهُ ٱنْظُرُ

كَيْفَ ضَرِّبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا الْمُثَا

وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَّا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (إِنَّا

كُبُرُ ظُمُّ عن قبولِ لحياةِ طَرَّ كُمُّ دَعَكُمُّ سَنْنغضُهُ نَ سَنْنغضُهُ نَ

تجاؤزاً للحدَّ في كُفْرِهِمْ **= أَرَائِتَك** أَخْيِرْنِي

■ فَطْلَمُوا بها فَكَفَرُوا بها ظاء

■ أحاط بالناس

احْتُونْهُم قَدْرَتُهُ الشجَرَةَ الملعو

شجرة الزُّقُوم

لأختيكن ذرًا
 لأستأصلتهم
 بالإغواء

استفزز
 استخف وأزع
 أجلب عليه

الجلب عليهم صح عليهم وسُقْهُمْ

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِ بركبانِ جُنْدِكَ ومُشاتِهم

غُرُوراً
 باطلاً وخداعاً

 سُلطان تَسَلُّط وقدرة على إغوائهِم يُزْجِي

يُجُرِي وَيَسُوقُ برِفْقِ

وَمَامَنَعَنَا أَن نُّرُسِلَ إِلَّا لَأَينَتِ إِلَّا أَن صَكَّد بَهَا ٱلْأُوَّلُونَ وَءَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْكَايَاتِ إِلَّا تَخُوِيفًا الَّهِ أَكُو إِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطُ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْ يَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحُوِّ فُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا ﴿ إِلَّا طُغْيَنًا كِيرًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيِ كَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا النَّا قَالَ أَرَءَ يْنَكَ هَنَدُ ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أُخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ قَالَ أَذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ فَرُرِّيَّتُهُ وَأِلَّ جَهَنَّمُ جَزَا وَكُوْ جَزَاءً مُّوْفُورًا ﴿ وَأَسْ فَنِرْ مَنِ ٱسْتَطْعَتُ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمْوَٰلِ وَٱلْأُولَٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا الْآَنِيُّ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

الله قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا النَّ أَوْخَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُفِ صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا إِنَّ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَ وَتَظُنُّونَ إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّا وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أُحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَغُ بِينَهُمْ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإِنسَنِ عَدُوًّا سُّبِينًا إِنَّ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُورً إِن يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَدِّبُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا لَأَنِي وَرَبُّك أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضَ وَءَاتَيْنَا دَاوُ دَ زَبُورًا (٥٠) قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَكَا يَمْلِكُونَ كُشْفُ ٱلضَّرِّعَنَكُمْ وَلَا تَعُولِلَّا إِنَّ أُولَيِّكَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابِهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعَذُّ ورًا ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مُعَذُّ ورًا ﴿ إِنَّ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَعَنْ مُهْلِكُوهَا قَبْلُ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أُوْمُعَذِّبُوهَ اعَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَاكِ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا (٥٠)

الخفاء، ومواقع الغنة الفنة الغنة الغنة الغنة الفنة الفنة الماء الماء الماء الفنة الفنة الماء ال

ا صدّ ٢ حركات لزوماً 🥚 مدّ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ أو ٥ حركات 🕙 مدّ حسركتسان

عدددريع الخورب الم

وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا لَّهُ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ ٱلصَّهَا فِهُ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مُّحْمُودًا (إِنَّ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَصِدُقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَأَجْعَل لِيمِن لَّدُنكَ سُلْطَ نَانَّصِيرًا إِنَّ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَكَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآَّ ۗ وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّامِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيةً وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّكَانَ يَوُسًا المُنِيُّ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَى سَبِيلًا ﴿ فَكُ وَيَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوجُ مِنْ أَمْرِرَبِي وَمَا أُوتِيتُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ( فَأَي وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْ هَبَنَّ بِٱلَّذِيِّ أُوْحَيْنًا إِلَيْكُ ثُمَّ لَا تِجِدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلَكُور إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا الْإِنا أَفَأُمِنتُمْ أَن يُغْسِفَ بِكُمْ جَانِبُ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنْ مُ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفُرْثُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا (أَنَّ اللهُ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمُ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرُزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطِّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى كَثِيرِ مِّمَّنَ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا لَأَنَّ يَوْمَ نَدُعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمْمِهِمْ فَمَنْ أُوتِي كِتَنِهُ بِيمِينِهِ فَأُولَيِهِكَ يَقْرَءُونَ كِتَنْبَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ادُواْ لَيُفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَّا تُّخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ آَنَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّ تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ شَيْعًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّا ذُفَّنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيْوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

لَيسْتَفِزُّونَك

لَيْسُتَخِفُّو نَكَ ويزعجونك

■ تحويلاً تغييرا وتبديلا

 لذلوك الشَّمْ بعد زوالها

غسق اللَّيْل

ظلْمَتِه أو شِدَّتِه قُرآنَ الفَجْر

صلاة الصبح

فَصَلِّ فيهِ = نافِلةً لك

فريضةً زائدة خاصةً بك

■ مقاماً محموداً

مقام الشفاعة العُظمي

■ مُدُخلَ صِدْقِ إدْخالاً مَرضيّاً

■ زَهَق الباطلُ

زال واضمحلً

هلاكاً بسبب

كُفرِهِم ■ نأى بجانبه

■ يَثُوساً

■ شاكِلتِه مذهبهِ الذي يُشَاكُلُ حالَه

شديدَ اليأس من رحمتِنَا

يَسْتَفِرُّهُمْ
 يَسْتَخِفُهُمْ

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَ لَمُمْ أَوْلِياءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَلَى وُجُوهِهُمْ عُمْيًا وَثُكُمًا وَصُمَّا مَّأُولَهُمْ جَهُنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا (١٠) ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَلِنَا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمًا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا اللَّهِ اللَّهِ أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مَ أَجَلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا الَّهِ الْ قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّا مُسَكَّمْ خَشْية ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا إِنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَا مُوسَى تِسْعَ ءَايَتٍ بِيِّنَاتٍ فَسْتُلْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ إِذْ جَآءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنَّ لَأَظُنَّكَ يَهُوسَى مَسْحُورًا إِنَّ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزلَ هَتَوُلاء إِلَّارَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّ لأَظْنَك يَ فِرْعَوْثُ مَثْ بُورًا النَّ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا لِآنَ اللهُ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَلِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱسْكُنُوا ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعَدُ ٱلْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ١

إِلَّارَحْمَةُ مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا الْآلُهُ قُلْ لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلُوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا الْإِنَّ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ فَأَبِّي أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا اللَّهِ وَقَالُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفَجُرَلْنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَلْبُوعًا إِنَّا أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةً مِّن نِّخِيلٍ وَعِنَب فَنُفَجِّراً لَأَنْهُ رَخِلُكُهَا تَفْجِيرًا اللَّهِ أُوتُسُقِطَ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ فَبِيلًا ﴿ اللَّهِ مِاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَّمْ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَّمْ عَلَيْنَا كَلَّهُ عَلَّمْ عَلَيْنَا كَلْمُ عَلَّمْ عَلَيْنَا كَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْنَا كَلْمُ عَلَّهُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا كُلُوا عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلْمُ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْكُ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلْمُ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلُمْ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْنِ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْنَا كُمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلَيْنَا كُلْمُ عَلْمُ عَلَيْمُ كُلِمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِلَا عِلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ أَوْيَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرْفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نَّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنزِّلَ عَلَيْنَا كِنْبَانَّقُ رَوُّهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بِشَرًا رَّسُولًا (إِنَّ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُو الإِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بِشَرًارَّسُولًا ﴿ قُلُ قُلُ لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِكَةً يُمْشُونَ مُطْمَيِنِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكَ ارَّسُولًا اللهِ قُلْ كَفَى بِٱللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا الَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سُولَةُ الْأَسْرَاءُ ١٧

المُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُعَالِمُ المُعالِمُ المُ

لَّرَ قُنَاهُ يَنَّاهُ. أَوْ أَحَكَمَنَاهُ وَفَصَّلْنَاهُ عَلَى مُكُثِ مَلَى تُؤَدَّةٍ وَتَأَنَّ لا تُخَافِثُ

وَهِ إِلْحَقِ أَنْ الْأَنْ هُ وَالْحَقِ مَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّراً وَنَذِيراً الْآنَ وَقُرْءَانَا فَرَقَنْ هُ لِنَقُرَا هُ مَكَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَرَّلْنَهُ فَنزِيلًا الْآنَ قُلُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَرَّلْنَهُ فَنزِيلًا الْآنَ قُلُ اللَّهَ اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ الْآلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بِسْ لِيُعْلَقُوا الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيُّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيُّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيُّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيِّ فَيْ الْجَهَرَالِيّ فَيْ الْجَهَرَالِيّ فَيْ الْجَهَرَالِيّ فَيْ الْجَهَرَالِيّ فِي الْجَهَرَالِيّ فَيْ الْجَهُرَالِيّ فَيْ الْجَهُرَالِيّ فَيْعِيْلِي اللّهِ الْجَهُرَالِيّ فَيْ الْجَهُرَالِيّ فِي الْجَهُرَالِيّ فِي الْجَهُرَالِيّ فَيْ الْجَهُرَالِيّ فَيْ الْجَالْمِي وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُولِيّ فَيْعِلْمِ الْعَلْمِي وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْجَهُمِ وَالْحَالِي فَيْعِلْمِ الْعَلْمِ وَالْحَالِيْكِي وَالْجَالِي وَالْجَالِيْكِي وَالْمِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْمِي وَالْحِيْلِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِقِي وَالْجَالِي وَلْمِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْمِيْعِلِي وَالْجَالِي وَالْجَالِي وَالْمِي وَالْمِيْعِلِي وَالْجَالِي وَالْمِيْعِيلِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْعِيلِي وَالْمِي وَالْمِي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِذَب وَلَمْ يَعْعَلَ لَهُ عِوجًا اللهِ فَيِّ مَالِيْدُ وَبَاللَّهُ وَيُنشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ قَيِّ مَالِيْدُ وَبَاللَّهُ وَيُنشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ لَعَمَّا لِيَّا اللهُ وَيُنفِينَ اللَّهُ وَيُنفِينَ اللَّهُ وَيُنفِينَ اللَّهُ وَيُنفِينَ اللَّهُ وَلَدَا اللهُ عَمْدُونِ اللهُ وَلَدَا اللهُ فَي اللهُ وَلَدًا اللهُ فَي اللهُ وَلَدًا اللهُ وَلِدًا اللهُ اللهُ وَلِدًا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِدًا اللهُ وَلِدًا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِدًا اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ اللّهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

اء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نقضيم الراء، ومالا يُلفظ

مد ۲ حرکات لزوما 🧓 مدّ۲ او ۱۶ جوازاً مدّ واجب ۱۶ و ۵ حرکات 🔗 مدّ حــرکتـــان

مَّا لَمْم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآبِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُوهِ مِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا إِنَّ فَلَعَلَّكَ بَحْعٌ نَّفْسَكَ عَلَى عَاتَ مَا اللَّهِ مُواللَّهُ مُؤْمِنُوا بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجُعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَاينتِنَا عَجَبًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْ يَدُ إِلَى ٱلْكُهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنا ٓ وَالْنَامِن لَّذُنك رَحْمَةً وَهَيِّ أَنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا (إِنَّ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكُهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴿ أَنَّ أَكُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْخِرْبِيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوا أَمَدًا ﴿ إِنَّ يَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقَّ أَحْصَى لِمَالَبِثُوا أَمَدًا إِنَّهُمْ فِتْيَةً ءَامَنُواْبِرَبِهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى (إِنَّا وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْمِن دُونِهِ إِلَهُ الْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا إِنَّا هَا فَلْا عِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَ نِ بِينَ فَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا (أَنَّ اللَّهِ كَذِبًا (أَنَّ

سَكَة الْمِينَة المِن عُومِيًّا اليف عُومِيًّا

> وجا حتلالاً. أو حتلافاً

ھە ستقىماً معتَدِ ئساً

فتان)

■ كَبُرَتُ كَلِمَةً عَظُمَتْ في النَّ

■ باخعٌ نفسك

قاتلُهَا ومُهْلِكُهَ

غَضَباً وحُزْناً إِنْبُلُوهُمْ

لِنَخْتَبِرَهُمْ اصعيداً جُرُزاً

ثُرَاباً لانباتَ ف الكهْفِ الغار المتسيعِ

في الجَبَل

اللوح المكتو فيه قصتُهم

أوى الفِتْيَةَ
 التَجؤوا
 رَشداً

اهتداء إلى طريق الحقّ

■ أمَداً

و رَبطنا

شططأ

قولاً بَعِيداً عن الحقّ

شددنا وقوينا

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتار
 ادغام، ومالا يُلفَثق

■ أغْشَرْنا عليهم أطلعنا الناس

و رُجُماً بالغَيْب

■ فَلَا ثُمَارِ
 فَلَا ثُجَادِلُ

هداية وإرشادا

■ مُلْتَحَداً ملجأ تَعْدِل

الخارث الخارث ۲۰

خوفأ وفزعأ

متَّستع من

أزكى طَعَاماً أَحَلُّ . أَو أَجْوَدُ

يَظْهَرُوا عليكُم

يَطَّلِعُوا عليكُمْ

ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تُقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةِ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ ءَاينتِ ٱللَّهِ مَن مَهدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيًّا مُّنْ شِدًا إِنَّا وَتَعْسَبُهُمْ أَيْقَ اطَا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلُّبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِٱطَّلَعْتَ عَلَيْهُمْ لُوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمْلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اللهِ وَكَذَلِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُمْ كُمْ لِبِثْتُمْ قَالُواْ لِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعُضَ يَوْمِ قَالُواْ رُبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَالْبِعُثُواْ أُحَدَّكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْغِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا الْآنَا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا اللَّهُ الْأَيْ

وَإِذِ آعْتَزَ لْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورًا إِلَى ٱلْكَهْفِ

يَنشُرُ لَكُوْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُو مِّنْ أَمْرِكُم مِّنْ وَقُعًا

الله ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوْرُ عَن كُهُ فِيهِمْ ذَاتَ

وَكَذَٰ اللهُ أَعَثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيعَلَمُواْ أَنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَ إِذْ يَتَنَكَزُعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمُ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا رَّبُّهُمْ أَعْلَمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا اللَّهُ سَيَقُولُونَ ثَلَثُةً رَّابِعُهُ مَكَلَّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلْبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَيُنَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْرَبِي أَعُلُمُ بِعِدَّتِهِم مَّايَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُّ فَلَاثُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِلَّءَ ظُهِرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا النَّ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ عَدًا لَإِنَّ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَانسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأُقْرَبَ مِنْ هَذَارَشَدًا النَّهُ وَلَيِثُواْ فِي كُهْفِهِمْ ثُلَاثَ مِانَّةِ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا اللهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَ تِوَالْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْبِهِ وَأُسْمِعُ مَالَهُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ عَلَى اللَّهِ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَيِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكُلِمَنتِهِ وَلَن يَجِدُمِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا النَّهُ

نْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ

■ لَكنَّا هُوَ اللهُ ربّي

أو مُزْلِقَةً

غَائراً ذاهباً في

يُقَلُّبُ كَفَّيْهِ

كنايةٌ عن النَّدَ

ا خاويةٌ على

ساقِطةٌ هي ودعائمها

ا الوَلَايةُ للهِ

عاقِبَةً لأوليائِه ■ هشيماً

يابساً متَفَتَّتاً

ٱللُّهُ نَيَا كُمْ إِهِ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عِنْبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذُرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّفَّنَدِرًا الْفَيَ

وَدَخَلَجَنَّتُهُ وَهُوظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنَّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ ع

أَبَدَ الْآَثِا وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّ

لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَلَهُ

أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلِكَ رَجُلًا

الْآيُ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلا آشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا اللَّهُ وَلَوْلا إِذَ

دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهُ لَا قُوتُهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهُ لَا قُوتُهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا اللَّهُ لَا قُوتُهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِن تَلْكُ لَا قُولُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهِ إِن تَلْكُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَى إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا قُولُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ لَا أَنْ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا الَّهِ مَا لَا وَوَلَدًا الَّهِ أَنْ فَعَسَى رَبِّ أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن

جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا

زَلَقًا إِنَّ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا إِنَّ اللَّهُ

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً

عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلْيَنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدًا (أَنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ

فِئَةٌ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ إِنَّ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَيْةُ

لِلَّهِ ٱلْحُقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَابًا وَخَيْرُ عُفَّبًا لَإِنَّا وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوة

وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا نُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هُونَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرْطًا الْآُنِيُ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِإِظَّالِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهْلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوةَ بِئُس ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرُ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا الْبَا أُولَيِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدُنِ تَجَرِى مِن تَحْنِهِمُ ٱلْأَنْهُ رُيُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِن شُندُسٍ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (إِنَّ) ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلِينِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُما

بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ﴿ إِنَّ كُلْتَا ٱلْجُنَّا يَنِ ءَانَتُ أَكُمُ هَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْنا خِلْلَهُمَا نَهُرًا الَّهِ وَكَانَ لَهُ مُمُّوفَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَيْحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكُثَرُمِنكَ مَا لَا وَأَعَزُّ نَفَرَا الْأَيْلَ

شرَافاً أو تَضْييعاً

عواناً أو عشيرةً

= قُبُلاً

■ مَوْئِلاً

لِمَهْلِكِهِمْ

مَجْمَعَ البَحْ

زَمَاناً طَويلاً

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْبَعِينَ ٱلصَّالِحَتُ خَيْرُعِندَريِّك ثُوابًا وَخَيْرُأُ مَلًا اللَّهِ وَيُومَ نُسُيِّرُ ٱلْحِبَالُ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُمْ أَحَدًا الَّإِنَّ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ أُوَّلُ مَرَّةٍ بِلْ زَعْمَتُمْ أَلَّن بُّعُكُلُ لَكُم مُّوعِدًا اللَّهُ وَوُضِعَ ٱلْكِنْبُ فَتْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يُويِّلُنَّا مَالِ هَنْدَاٱلْكِتَبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَلْهَا وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ كَةِ ٱسْجُدُوا الأَدْمُ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ عَيْ أَفَنْ تَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِياء مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُولًا بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (إِنَّ ﴿ مَّا أَشْهَا تُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِمِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَالُمُضِلِّينَ عَضُدًا الله وَيُومَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدُعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابِينَهُم مَّوْبِقًا (أَقُ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ ٱلْإِنسَىٰنُ أَكْثَرُشَىٰءٍ جَدَلًا ﴿ فَيْ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓا إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغُفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ( فَيَ الْرُفِي وَمَا نُرُسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدُحِضُواْبِهِ ٱلْحُقُّ وَأَتَّخَذُواْءَايْتِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوا (إِنَّ وَمَنْ أَظُلُومِمَّن ذُكِرُبِ اينتِ رَبِّمِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن مِهَدُواْ إِذًا أَبِدًا الْإِنَّ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُ هُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلُ لَمُنُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِهِ مَوْيِلًا (٥٠) وَتِلْكَ ٱلْقُرُى أَهْلَكُنْهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مُّوْعِدًا إِنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقْبًا إِنَّ فَلَمَّا بِلَغَا مُجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَاحُوتَهُمَافَأَتُّخَذُسَبِيلَهُ فِيٱلْبَحْرِسَرَيًا اللَّهُ

> ع الغُنَّة (حركتان) نقضيم الراء يُنفِق يُلفَق

﴿ فَاعَاء، ومواقع الغُنَّة (حر: ﴿ وَمَوَاقَعَ الغُنَّةُ (حَرَ

ٱلنَّارَ فَظُنُّوا أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا (إِنَّ اللَّهُ

صد ۲ حركات لزوماً ○ مد٢ او ١٤ و ٢ جـوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ○ مد حــركــــان

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَ لَهُ ءَالِنَا عَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا فَلَمَّا جَاوَرَا قَالَ إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ هَذَا نَصَبَا الْإِنَّ قَالَ أَرَءَ يَتَ إِذَ أُو يُنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيلَهُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَالتَّخَذَ سَبِيلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سَتَجِدُنِ إِن سَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

النَّا فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَارَكِبَافِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُهُا لَا أَخَرُقُهُا لَا أَخَرُقُهُا لِنَّا فَالْ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لِنُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيَّا إِمْرًا اللَّا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لِنُغُرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيَّا إِمْرًا اللَّا قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ إِنَّ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ إِنَّ فَأَنظَلَقَا حَتَّ إِذَا لَقِيَا غُلُمًا فَقَنْلُهُ ،

قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ إِغَيْرِنِفُسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْكُرُا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) نفخيم الراء العقام، ومالا يُلفَظ

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ( اللَّهِ عَالَ إِن اللَّهِ عَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بِعَد هَا فَلَا تُصْحِبْنِي قَدُ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُرًا الإِنَّ فَأَنطَلَقَاحَتَّ إِذَا أَنيا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْشِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهِ قَالَ هَنذَافِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنبِتُكَ بِنَأُويِلِ مَالَمْ تَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ اللَّهِ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرُدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلُّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴿ إِنَّ وَأُمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا الله فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَيُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا الله وَأُمَّا ٱلْحِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكُنْزُ لُّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا ٱشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُ مَارَحْمَةً مِّنزَّيِكُ وَمَافَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا (أَنَّ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَ يُنِّ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا اللهُ

المراجعة الم

﴾ فامتنعُوا ﴾ ■ يَنْقَضَّ

وراءَهم
 أمّامهم
 غضباً

استلابا بغير • يُرْهِقَهُمَا يُكَلِّقُهُمَا أُو

ت زكاةً طهارةً من الس

■ رُخما
 رحمةً وبرّاً بهـ
 تُلُفا أَدْ أَهِا

موابا . او إص نير نبراً

مُراً عَظیماً مُنْكَرًا لا تُرْهِقْنِي

لا تَغْشنِي ولا نُحَمِّلنِي عُسُّـاً

عسرا صُعُوبَةً ومشأ لکُ أ

ئڭرأ مُنْكَراً فظيعاً

) • تفخيم الراء • قنقة . ٦ حركات لزوساً . مدّ او او ١ جبوازاً واجب ٤ او ٥ حركات . مدّ حسركنسان

الخديد

يَخْتَلِطُ • غِطَاءٍ غشَاءِ غَليظ

وسِتْرِ كَثْنَيْفِ لَوُلاً منزلاً أو شيئاً منزلاً أو شيئاً

■ وَزُناً مقداراً واعتد

حَوْلاً
 عُولاً
 وانتقال

■ مِداداً
 هو ما یکتُبُ

لِكَلِمَاتِ رَبِّي
 معلوماتِه

لَنفِد البخر فَني وفرغ

مَدَدأً
 عَوْناً وزيادَةً

قَالَ هَنْدَارَ مَهُ مُن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعَدُرَ بِي جَعَلَهُ وَكُانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًّا الْإِنَّا ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (أَنَّ وَعَرَضْنَاجَهُمَّ يَوْمَ إِذِلِّلْكُ فِرِينَ عَرْضًا (نَا) ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنْهُمْ فِيغِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا النَّ أَفَحسِبَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَنَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِ أُولِيَا ۚ إِنَّا أَعْنَدُنَا جَهَنَّمُ لِلْكَفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قَالَ هُلَ نُنبِّ ثُكُمُ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّهِ اللَّهِ مَن صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ إِنَّا أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ فَعَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ هَمْمٌ يَوْمُ ٱلْقِيمَةِ وَزْنَا فِي ذَلِكَ جَزَّاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَتَّخَذُواْ ءَاينتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الْإِنَّا خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِولًا ﴿ فَلَ اللَّهِ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَ لَأَن نَنفَدَكُلِمُ ثُورِيِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا الَّذِيُّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرُّمِتُ لُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّما ٓ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ فَنَكَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَرَيِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اللَّهُ اللَّ

إِنَّا مَكَّنَّالُهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا (إِنَّ) فَأَنْبَعَ سَبَبًا الْهِ حَتَّ إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةِ وَوَجَدَعِندَهَاقُومَا قُلْنَاينذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نُنَّخِذَ فهِمْ حُسْنًا إِنَّ قَالَ أُمَّامَن ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعُذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيْعَذِّ بُدُ عَذَابًا أَنَّكُرًا الْإِنَّ وَأُمَّامَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا الْمُنَا ثُمَّ أَنْبُعَ سَبَبًا الْآنَا حَتَّى إِذَا بِلَغُ مُطْلِعُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ يَجُعَل لَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا اللَّهِ كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَابِمَالُدُيْهِ خُبُرًا اللَّهِ ثُمَّ أَنْبُعَ سَبِيًا الْآُبُ حَتَى إِذَا بِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا لَّايكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ إِنَّ قَالُواْ يَنذَا ٱلْفَرِّنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهُلْ بَعُعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا سَدَّا الْأِنْ قَالَ مَامَكِّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبِينَهُمْ رَدْمًا إِنْ اللَّهِ اللَّهِ فِي زُبِرَ الْخُدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ إِنَارًا قَالَ ءَا تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا النَّ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ نَقْبًا اللَّهِ

مد ۲ حرکات لزوما مد ۱ حرکات الواما المد الوام المجوازا المد المد واجب ؛ او ۵ حرکات المد حسر کنسان

يُنَكِّيَ خُذِ ٱلْكِتُبِ بِقُوَّةِ وَءَاتَيْنَ لُهُ ٱلْحُكُم صَبِيًا اللهُ وَحَنَانَامِ للَّهُ نَا وَزَكُوهُ وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ إِنَّا وَبِرًّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّ ارَّا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَمْ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيُوْمَ يَمُوتُ وَيُوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا الْفَا وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتَ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ﴿ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونِهِمْ جِمَابًا فَأْرُسُلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَافَتُمُثَّلَ لَهَابُشُرًاسُويًّا ﴿ إِنَّ قَالَتَ إِنِّ أَغُوذُ بِٱلرَّحْمَ نِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا ﴿ قَالَ إِنَّ مَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهُبَ لَكِ غُلُمًا زَكِيًّا الْأِنَّ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا ١٠٠ قَالَ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوعَلَى هَيِّن وَلِنَجْعَ لَهُ وَالدَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَا وَكَاكُ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اللهُ ﴿ فَحَمَلَتُهُ فَأَنْتَبَذَتَ بِهِ مَكَانًا قَصِيًا ﴿ إِنَّ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلْيُتَنِي مِتَّ قَبُّلُ هَذَاوَكُ نَتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا البَّا فَنَادُ نِهَامِن تَعْنِهَا أَلَّا تَعْزَنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَحْنَكِ سَرِيًّا ﴿ اللَّهُ النَّهُ ا وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ شُلْقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًاجِنِيًّا ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ع السُّوالَةُ مِرْنِيبِرَا بِسُ لِللهِ الرَّضْوِ الرَّحِيمِ كَهِيعَصَ إِنَّ ذِكُرُرَ مُمَتِ رَبِّكَ عَبُدُهُ، زَكُريًّا ١ إِذْ نَادَى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا إِنَّ وَإِنِّ خِفْتُ ٱلْمَوْلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ أَمْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّذُنكَ وَلِيَّا إِنَّ يَرِثُني وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْقُوبَ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيًّا ١ يَـٰزَكَرِيًّا إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ ، يَحْيَىٰ لَمْ بَعْعَلَ لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلُمُّ وَكَانَتِ أَمْرَأَ قِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبِعِتِيَّا اللَّهِ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَيَّ هَ بِنُّ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكَ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَكَ لِيِّ وَالْكَ وَالْكَ أَلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تُكلِّمُ ٱلنَّاسَ تُلَثَ لَيَ الِ سَوِيَّا اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكُرةً وعَشِيًا الله

عَاءً مستُوراً

ِهَنَ العظُّمُ

حائباً في

حَفَّتُ المَوالِي

ئى يكون

حالةً لا سبيل

كُرَة وَعَشِيّاً

> ■ حَنانا ﴿ رَحْمَةً وعطْفاً ﴾ على الناس

زكَاةً
 بَركَةً
 أو طَهارةً

مِنَ الذُّنُوبِ عانَ تَقِيًا

◄ جَبَّاراً عَصِيًا
 مُتَكَبِّراً مِخالِفاً لر

■ انْتَبَدْتْ اعْتَزَلَتْ وانْفَرَدَهِ

حجاباً
 سِتْراً

سَوِياً
 كامل البنية

■ بغِيًا فاجرَةً

قصياً
 بعیداً وراء
 الجَمَا

12 (F. F. )

■ فأجَاءها

فالجاهَا واضطرّه ■ نَسْياً مَنْسِيّاً

• صيب مسيي شيئاً حقيراً

متروكاً • سَرِيّاً

م. جَدُّوَلاً صغيراً

■ جَنِيّاً

صالحاً للاجْتِنَاءِ

يَوْمَ الحَسْرَةِ

الشديدة

مستقيما

قريناً في

اهْجُرْنِي مَلِيّاً

فارِقْنِي دَهْرِأ طَويلاً

واصطفاه

فَكُلِي وَٱشْرِبِي وَقَرِّى عَيْنَافَإِمَّاتَرِينَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًافَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَ نِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلِّمُ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَ هَا تَحْمِلُهُ ، قَالُواْ يَكُمْ يَكُلُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ﴿ يَا أَخْتَ هَنْرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ ٱمْرَأُ سَوْءٍ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴿ إِنَّ فَأَشَارَتَ إِلَيْهِ قَالُواْ كَيْفَ ثُكِّلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ﴿ فَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ نِي ٱلْكِنَابَ وَجَعَلَني نِبيًّا ﴿ إِنَّ وَجَعَلَنِي مُبَارًكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَنِي بِٱلصَّاوَةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمُتُ حَيًّا الْآَ وَبَرُّا بِوَلِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ أَنَّ وَٱلسَّلَهُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا إِنَّا ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمٌ قُولِكَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ لَا إِنَّا مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَنَّخِذَمِن وَلَدِّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَاقَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ (إِنَّا اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمُ فَأَعْبُدُوهُ هَنَدَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ فَأَخْنَلَفَ ٱلْأَحْزَابُمِنَ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِن مَّشْهَدِيوْمِ عَظِيم (٧٦) أَسْمِعْ بِمِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِمُّونِ الْمُ

وَأَنذِرْهُمْ يُومُ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الْ إِنَّا نَعَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ إِنَّا فَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمْ إِنَّهُ كَانَصِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ اللَّهِ إِنْهُ إِنْهُ إِنَّهُ مِكَانَصِدٌ يقًا نَّبِيًّا ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللّل لِمَ تَعَبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْعًا (إِنَّ يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدَّجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا اللَّهُ يَعَلَّبُ لَا تَعَبُّدِ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَكَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا إِنَّ يَا أَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطُنِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ وَالِهَ بِي يَاإِبْرُهِيمُ لَمِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا الَّهِ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغَفِرُلُكَ رَبِي ۗ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا اللَّهُ وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا الْإِنَّ فَلَمَّا أَعْتَزَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا الَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْمَنِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نِّبِيًّا (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ باركين على

ركبهم لشِدَّةِ

عِصْياناً أو

دُنحولاً . أو مُقَاسَاةً لحرُّها

الصراط فوقها

مجلسا ومجتمعا

■ أحْسَنُ أثاثاً متاعاً وأموالاً

■ رئياً مَنْظَراً وهيئةً

■ فليَمْدُدُ لَه يُمْهِلُهُ اسْتَدُرَ

■ أضْعفُ جُنْداً

أعوانأ وأنصار

مرجعا وعاقبة

■ خيرٌ مرداً

■ واردُهَا

وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِبِٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبُنَهُ نَجِيًّا ﴿ ثِنَّ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ هَنُرُونَ بَبِيًّا (إِنَّهُ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا بَبِيًّا ﴿ فَا وَكَانَ يَأْمُرُأَهُ لَهُ بِإَلْصَّلَوْةِ وَٱلرُّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ عَرْضِيًّا (فَقُ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَرَفَعَنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ فَأَنْ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّابِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَ إِسْرَءِ يلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْنَبَيْنَا إِذَانُنْكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَيْنِ خَرُّواْسُجَّدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ إِنِّ هُ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ الصَّلَوْةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَ تِهِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ عَيًّا الْ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيِّكَ يَدُخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا النَّا جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعَدُهُ مَأَنِيًّا اللَّهِ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا وَلَمْمُ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ قِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَامَنَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَازُّلُ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّهُ مَا اَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّالِلَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَكَ تِهِ هَلَ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ وَإِن قُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا الْإِنَّا أُولَا يَذُكُرُ الْإِنسَنُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيَّا اللَّهُ فَوريِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حُولَ جَهَنَّمُ جِثِيًّا اللهُ ثُمُّ لَنَازِعَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنِ عِنيًّا ﴿ أَنَّ أَنَحْنُ أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّ شُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ إِلَّا إِنَّ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِيًّا (إِنَّ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مُّقَضِيًّا ﴿ إِنَّا ثُمُّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَاجِثِيًّا ﴿ إِنَّا لَنَّكَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُنَا بَيِّنَنْتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُو الْمَنْ الْفَرِيقَ أَنِ خَيْرٌ مُّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أَهْلَكُنَّا قَبْلُهُم مِّن قُرْنٍ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَّا وَرِءْ يَا الَّهُ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُلُهُ ٱلرَّحْنَنُ مَدًّا حَقَّ إِذَا رَأَوُا مَا يُوعَدُونَ إِمَّاٱلْعَذَابَ وَإِمَّاٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفْ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ الْمُتَدُوَّا هُدَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْحَالَةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلْبُنِقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرٌ مُّرَدًّا الْإِلَا

أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابِئِنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا إِنَّ اللَّهِ



أَفَرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَبِ ايْلِينَا وَقَالَ لَأَ وَتَيْنَ مَا لَا وَوَلَدًا الله أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهَدًا ١ الله كَالَّا سَنَكُنُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا الْآ وَنَوِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا إِنْ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَ مَ لِّيَكُونُواْ لَمُمْ عِزًّا اللَّهُ كَالْاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ إِنَّ أَلُوْتُ رَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيْطِينَ عَلَى ٱلْكُفِرِينَ تَوُرُّهُمُ أَرًّا لِآلًا فَلا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا الْ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (أَنُّ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا لَأِنَا لَآيَمُ لِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٱلرَّمْنِ عَهَدًا اللهِ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا اللهِ لَقَدَ جِئْتُمْ شَيًّا إِدًّا الْأِنَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوْتُ يَنْفُطُّ رَنَمِنْهُ وَيَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا النَّكَ أَن دَعَوا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا الله وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّحْمَنِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللَّهِ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْنِ عَبْدًا (إِنَّ الْقُدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا إِنَّ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ فَرَدًا اللَّهِ

نكرأ فظيعا

ويتفتُّشُّنَّ من

نخِرُ الجبَالُ

القلوب ■ قوماً لُدَا

آنسٹ ناراً

■ هُدیً ھادِياً يَهْدِينِي

■المُقَدَّسِ

رَبُ أُخْرَى

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَأَسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى ﴿ إِنَّ إِنَّتِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا

هْرِي أو قوَّتِي

فَأُعْبُدُنِي وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي لِنَّا إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةٌ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَاتَسْعَىٰ ﴿ فَالْ يَصُدُّنَّكَ اللَّهِ مَا لَتُعْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُوَلَهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكَ قُوْا عَلَيْهَا وَأَهْشٌ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ إِنَّ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَاهِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ إِنَّ قَالَ خُذُهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى (أَنَّ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ إِنَّ لِنُرْبِكَ لِلْإِنَّا لِنُرْبِكَ مِنْءَ ايْلِتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ آَنُهُ الْهُ مِنْ عَلَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ فَأَنَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (أَنْ وَيَسِّرُلِي أَمْرِي (أَنَّ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿ إِنَّ يَفْقَهُواْ قُولِي ﴿ إِنَّ وَأَجْعَلَ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ وَأَنَّ هَلُونَ أَخِي إِنْ ٱشْدُدْ بِهِ عِ أَزْرِي إِنَّ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي إِنَّ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا لِرَبُّ وَنَذُكُرُكُ كَثِيرًا لِنَّ إِنَّكَ كُنت بِنَابَصِيرًا لَوْبً قَالَ قَدْ

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أَمِّكَ مَايُوحَى ﴿ إِنَّ أَنِ ٱقَدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَدِفِيهِ فِي ٱلْيَدِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لِلهِ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مُحَبَّلَةً مِّنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي آثِبً إِذْتَمْشِي أَخْتَكَ فَنَقُولُ هَلَ أَذُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعَناك إِلَى أُمِّك كَيْ نُقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا يَحُزُنَّ وَقَنْلُتَ نَفْسًا فَنَجِّينَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَنَنَّكَ فَنُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَمُوسَىٰ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي إِنَّ ٱذْهَبُ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِعَايِدِي وَلَا نَيْيا فِي ذِكْرِي إِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَعُوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى إِنَّا فَقُولًا لَهُ وَقُولًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ ، يَتَذَكَّرُ أَوْيَخْشَىٰ ﴿ فَيَ قَالَا رَبَّنَاۤ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطُ عَلَيْنَآ أَوْأَن يُطْعَىٰ إِنَّ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ وَلَا تُعَذِّبُهُم قَدْ جِئُناك بِاللَّهِ مِن رَّبِّك والسَّلَهُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ ٱلْمُدُى الْإِنَّا إِنَّا قَدْ أُوحِى إِلَيْ نَا أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَى مَن كُذَّب وَتُولِّي الْأَنِّ قَالَ فَمَن رَّبُّكُما يَمُوسَى الْأَنَّ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَى إِنَّ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى إِنَّ الْأَوْلَى ا

لنفسي

ا القُرُونِ

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَ إِمَّا أَن تَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَى (أَنَّ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَاحِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُغَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا سَعَى النَّا فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى الْإِنَّا قُلْنَا لَا تَخَفُّ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ وَأَلِّقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفْ مَاصَنَعُوا ۚ إِنَّمَاصَنَعُوا كَيْدُسُحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ الْآَلُ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُواْءَامَنَّابِرِبِّ هَنْرُونَ وَمُوسَىٰ إِنْ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لِكَبِيرُكُمْ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمْ ٱلسِّحَرَّ فَلَأْ قَطِّعَ ۖ أَيْدِيكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلُفِ وَلَأَصَلِّبَ مَ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنْعَلَمُنَّ أَيُّنَا أَشُدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى إِنَّا قَالُواْ لَن نُّوْثِرَكَ عَلَى مَاجَاءَنَامِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّ مَانَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا لَإِنَّا إِنَّاءَ امَنَّا بِرِبِّنَا لِيغَفِرَ لَنَا خَطْيَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآبُ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجَرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ إِنَّ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّلِحَتِ فَأُولَيِكَ هُمُ ٱلدَّرَجَتُ ٱلْعُلَى (فَيُ المَّرَعَةُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّى الَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الجن السياس عَشِين

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَقِي فِي كِتَبِّلْايَضِلُّ رَقِي وَلَا يَسَى (أَهُ) ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهَدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأُخْرِجْنَا بِهِ عِ أُزُورُجًا مِّن نَّبَاتِ شَتَّى إِنَّ كُلُواْ وَارْعَوْا أَنْعُمَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِأُولِي ٱلنَّهِي (إِنَّ فِي مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ (١٠) وَلَقَدُ أَرَيْنَاهُ ءَايَلِتِنَا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَبَّى إِنَّ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـ مُوسَىٰ ﴿ إِنَّ فَلَنَا أَتِينّاكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ فَأَجْعَلْ بِلْنَنَا وَبِيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نِعَنْ وَلا أَنتَ مَكَانًا سُوَى ﴿ أَن يُحَشِّرُ النَّاسُ ضُحَى اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ (أُفَّ) فَتُولِّي فِرْعُونُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى إِنَّ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَافَيْسُحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ إِنَّ فَنَنْ زَعُواْ أَمُرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجُوي (إِنَّ عَالُو الْإِنْ هَاذَا نِ لَسَحِرَ نِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَا كُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْ هَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ آَنَّ الْأَمْثُلُ الْآِنَّ الْأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمُّ ٱئْتُواْصَفًّا وَقَدُأَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُعْلَىٰ الْأَنْ

فأؤجَسَ
 أضْمَر . أؤ

وجَدَ ■ تلْقَفْ

ئَبْتَلِعْ وَتَلْتَقَ فَطَرَنَا أُنْدَتَا

> رتبع الخنزب و اجاً منافاً

منفه ولي التُّهَي سحابِ العا

ننع عن الإيماد الطاعة كاناً شوئ كاناً أو مُسْتُو إُمُ الزَّينَةِ

مُ عيدِكُم جَمَعَ كَيدَهُ حرته الذين

دید بهم سُجِتَکُم ستأصِلَکُم

يُبِيدَكُمْ سَرُّوا النَّجو

سَرُّوا النَّجُوء حُفُوا التَّنَاجِي

عور سد بِي سدَّ الإخفاءِ

جُمِعُوا کیدکم حُکِمُوا

حَرَكُمْ

ع زَ بالمطلوبِ

راكأ ولحاقأ

<mark>ٔ تطْغَنُوا</mark> تَكُفُرُوا نِعَمَه

قَعْنَاهُمْ فِي الْفِتْنَةِ

وَلَقَدُ أُوْحَيْنًا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأُضْرِبُ لَمُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبُسَا لَا تَحْفُ دَرُكَا وَلَا تَخْشَىٰ الْإِنَّا فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُنُودِهِ فَغَشِيهُم مِّنَ أَلْيَمٌ مَاغَشِيهُمْ (إِنَّ وَأَصَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ الْأِنَّ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ قَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلطَّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرُّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوي (إِنَّ كُلُواْ مِن طَيِّبُتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَلَا تَطْعُوْاْفِيهِ فَيُحِلَّ عَلَيْكُرْ عَضِييَ وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ عَضِبِي فَقَدْ هَوَىٰ اللهِ وَإِنِّ لَغَفَّارُ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَلِحًا ثُمَّ أَهْتَدَىٰ ﴿ آَمُ اللَّهِ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَىٰ إِيَّهُ قَالَ هُمْ أَوْلَاءِ عَلَى أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿ إِنَّا قَلْ فَإِنَّا قَلْ فَإِنَّا قَلْ فَاتَّنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ الْهِ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبُنَ أَسِفَا قَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهَدُ أَمْ أَرَدَتُّمْ أَن يَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمُ مُّوْعِدِي اللَّهُ قَالُواْ مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أُوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِيُّ اللَّهُ

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجِسَدًا لَّهُ خُوارٌ فَقَالُواْ هَنْ آ إِلَهُ كُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَسَى اللَّهُ أَفَلا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَمُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا الْأَمْ وَلَقَدْ قَالَ لَمُمْ هَرُونُ مِن قَبْلُ يَكُونُ مِلْ إِنَّمَا فُتِنتُ مِبِهِ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكُمُ ٱلرَّمَانُ فَٱلْبِّعُونِ وَأَطِيعُواْ أُمْرِي إِنَّ قَالُواْ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَلِي فِين حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى اللهُ قَالَ يَهُرُونُ مَامَنَعُكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ ضَلُّواْ اللَّهُ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ اللَّهُ مَ أَفْعَصَيْتَ أَمْرِي البُّ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيَّ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُت بَيْنَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قُولِي إِنَّ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسْمِرِيُّ وَإِنَّ قَالَ بَصُرُتُ بِمَالُمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَ قَبْضَ قَبْضَ أَثُر ٱلرَّسُولِ فَنُبَذَّتُهُا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتَ لِي نَفْسِي إِنَّ قَالَ فَأَذْهُبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلُفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَى إِلَى اللَّهِ فَ ٱلَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لُّنُحُرِّقَنَّهُ وَثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وَفِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ﴿ إِنَّهُ إِنَّكُمْ الْمُ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ أَلَّذِي لَا إِلَّهُ هُو وَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا الْإِنَّا

أحمرَ إذْ هوَ

■ بَصْرُتْ

فَنَبَذْتُهَا

■ سَوَّلَتْ

لا تمَسنِّني ولا

بوازاً ﴿ الْحَامَ ومواقع اللهِ اللهُ الله

مد ۲ حرکات لزوماً ۵ مد۲ او ۱۶و ۲جوازاً مد واجب ٤ او ٥ حرکات ٥ مد حسرکتسان

فَنَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلَ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (إِنَّ وَلَقَدُعَهِدُنَّا إِلَى عَادَمَ مِن قَبُلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَرْمًا ﴿ فِأَنَّا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْ حَدِّ السَّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِي النَّ فَقُلْنَا يَكَادُمُ إِنَّ هَنْذَا عَدُوَّ لَّكَ وَلِرَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمْ مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى النَّهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى الْمِنا وَأَنَّكَ لَا تُظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَى اللَّهِ فُوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَكَادُمُ هَلُ أَدُلَّكَ عَلَى شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ للايبلى ﴿ فَأَكُلا مِنْهَا فَبِدَتْ لَمُنْمَا سُوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن ورقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى عَادُمُ رَبَّهُ, فَعُوى (إِنَّا) ثُمُّ ٱجْنَبُ لُهُ رَبُّهُ وَفَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى آرَانًا قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْنِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبِعَ هُدَاى فَلَا يَضِ لُّ وَلَا يَشْقَى إِنَّا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ وَيُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدُّكُنتُ بَصِيرًا ﴿ وَأَنَّا

يُفْرَغُ ويُقَمَّ

امْتَنَعَ من

■لا تغرى

■لا تضح

الاينكي

لا يَزُولُ وَلَا

سَو، آتُهُمَا
 عَوْرَاتُهُمَا

أخذا يُلْصِقَان

مَطْلُوبِهِ أَو

معيشة ضنكا

ضَيِّقَةُ شَدِيدَة ( في قبْرِه )

عن الأمر = اجْتَبَاهُ

■فغوى
فضلٌ عن

77.

زْراً هُوبةً ثقيلَةً لِى إعْرَاضِه رُقاً: زُرْقَ مُيُونِ. أو عُمُ

يُونِ. أو عُمُّي **ضَافَتُونَ** سَارُّونَ تَهامَسُونَ

شُلُهُمْ طريقَةً لَدَلُهُمْ أَفْضَلُهُمْ رَأَيا

سِفها: يقتلِعها يُفَرِّقُها بالرَّياح اعاً:أرْضاً واسِهَ لاشيء فِيهَا

مَفْصَفاً سُتُويةً مَلْسَاءَ

وَجَاً كاناً مُنْخَفِظ ِ انْخِفَاضاً

ُمْتاً نَكَاناً مُرْ تَفِعاً أو ارْتِفَاعاً

> ا عِوَجَ لَهُ الميْلَ لدُعا

Eliax Ileiciax Ileicic

هَمْساً صَوْتاً خَفِيّاً خَاهِ عَ**نَتِ الوُجُوهُ** ذَلَّ النَّاسُ

دن الناس وخَضَعُوا هَضْماً نقصاً مِنْ ثَ

قصاً مِنْ ثَو مَرَّفْنَا فيه كَدَّرْ نَا فيه

كَرَّرْنَا فيه أساليبَ شَتَّى

أولي النُّهَى ِهْرَةَ الحياة تَرَبُّصٌ

قَالَ كَذَٰ لِكَ أَنْتُكَ ءَايَنُنَا فَنَسِينَما وَكَذَٰ لِكَ ٱلْمَوْمَ نُسَى الرَّبِي وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِي مَنْ أَسُرِفَ وَلَمْ يُؤْمِنَ بِاينتِ رَبِّهِ } وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ الْأِنَّا أَفَلَمْ يَهْدِ لَمُمْ كُمُ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنهِم إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِأَوْلِي ٱلنُّهُي (إِنَّ وَلُولًا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رِّيِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُّسَمِّى (إِنَّا) فَأَصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبَلُ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَىٰ (إِنَّا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُو جَامِّنْهُمْ زَهْرَةُ ٱلْحَيْرِ وَٱلدُّنْيَا

لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى الْآيُ وَأُمْرُ أَهُلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطَبِرُعَلَيْهَ لَانْسَالُك رِزْقًا تَعُنُ نَزُزُقُكُ وَٱلْعَقِبَةُ لِلنَّقُوي المُعْنَا وَقَالُواْ لَوْ لَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِن رَّبِّهِ عَلَوْلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي

ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى التَّبُ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابِمِّن قَبْلِهِ

لَقَ الْوَاْرَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰنِكَ مِن

قَبْلِأَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى الْآلَ فَكُلَّكُلُّ مُّتَرَبِّضُ فَتَربَّضُواْ

فَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ الْوَاللَّهِ



قُرْبَ وَدَنَا

أجسادا ■ فِيهِ ذِكْرُكُمْ

شرَّفُكُمْ وَصِيثُكُ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي عَفْ لَةٍ مُّعْرِضُونَ ١ مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَّبِّهِم مُّحُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ الْأَلِي لَاهِيتَ قُلُوبُهُم وَأُسَرُّواْ ٱلنَّجُوي ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَاذَ إِلَّا بِشَرِّمِّ أَكْ كُمْ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرُوأَنْتُمْ تُبْصِرُون ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقُولَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ بَلْقَالُو ٓ الْمُعَاثُ أَحْلَمِ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْنِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ الله ماء امنتُ قَبْلَهُم مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكُن هَا أَفَهُم يُؤْمِنُونَ النَّ وَمَا أَرْسَلْنَا قُبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهُمَّ فَسَعُلُواْ أَهْلَ ٱلدِّكَرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ الْكَاثُمُّ صَدَقَنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نُشَاءُ وَأَهْلَكِ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ لَقَدْأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأَسَنَا إِذَاهُم مِّنْهَا يَرُكُفُونَ ﴿ إِنَّا لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَى مَا أَتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ إِنَّ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَلِمِينَ إِنَّا فَمَا زَالَت تِلْك دُعُونِهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلِمِينَ الْأُنَّا وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَا لَعِبِينَ الْإِنَّ لَوْأَرَدُنَا أَن لَّا خَذَ لَمُوا لَا تُخذَنَاهُ مِن لَّذُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ الْآلِي اللَّهُ بَلْ نَقَدِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدُمَعُهُ وَإِذَا هُوزَاهِقُ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّانَصِفُونَ المن وله من في السَّمنوت والأرض ومن عنده الايستكبرون عَنْعِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ الْآلَ يُسَبِّحُونَ ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ إِنَّ أَمِراتُخُذُواْ ءَالِهَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنْشِرُونَ اللهُ وَيُ اللهِ وَيَّ الْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ الْآَيُّ لَا يُسْتَالُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَالُونَ الْآَيُّ أَمِ ٱتَّخَنْدُواْمِن دُونِهِ عِ عَالِمَةً قُلْ هَا ثُواْ بُرُهَانَكُمْ ۖ هَاذَا ذِكْرُمَنَّ عِي

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوجِي إِلَيْهِ أَنَّهُ إِلاَّ إِلَّهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ إِنَّ وَقَالُواْ أَتَّخَذَالرَّ مَن وَلَدًا شُبْحَنَهُ بَلْعِبَادُ مُ كُرِمُونِ إِنَّ لَايسَبِقُونَهُ بِإِلْقُولِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيمِمْ وَمَاخُلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمِنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمْشُفِقُونَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال جَهَنَّمَ كُذُلِكَ بَحُزِي ٱلظَّلِمِينَ الْآَيُ أُولَمْ يَرِٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَانَارَتْقَافَفَنْقُنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلُ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ (إِنَّ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَ لَّهُمْ يَهْ تَدُونَ الْمَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُّوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَنِهَا مُعْرِضُونَ الْآَبُ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ البَّ وَمَاجَعَلْنَا لِبُشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَإِين مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ إِنَّا كُلَّ نَفْسِ ذَآبِقَ أَ ٱلْمُوتِ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِّوالْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (وَبُ

■ مُشْفِقُونَ خَائِفُون • رَثْقاً

مُلْتَصِقتَيْن بلا فَصْل فَفَتَقْنَاهُمَا

ا رُوَاسِي

■ أَنْ تَمِيدَ لِتَلَا تَضْطَرِبَ فلا تُثبت ■ فِجَاجًا سُبُلاً

طُرُقاً وَاسعةً ■ مَحْفُوظاً مَصُوناً مِنَ

الوقوع أوالتَّغيُّر ■ يَسْبَحُون

يَدُورُونَ ■نبّلُو كُمْ نَخْتَبَرُ كُمْ

الْوَيْلُ

الْهَلَاكُ أو

العذابُ أو

كثيراً أهْلَكْنَا

عَذَابَنَا الشَّدِيدَ

يَرْ كُضُونَ

يَهُرُ بُونَ مُسْرِ

أترفته فيه

كالنبات

المخصود المناجل

كَالنَّارِ الَّتِي سكن لَهِيبُهَا

ما نَتَلَهًى به مِن

صَاحِبَةٍ أُو ولدٍ

عَمْتُمْ فيه فَبَطِرْتُ

لا يَفْتُرُونَ

يُحْيُونَ المُوتَى

وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بِلَأَ كَثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُم مُّعْرِضُونَ إِنَّا

يكڤون يىنىئون يىنىئون ئىنى 

قُلْ إِنَّ مَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحِيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّرُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَايُنذَرُونَ الْفَي وَلَيِن مَّسَّتَهُمْ وَنَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُونَلُنَّ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ الْأَنَّ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبِّ فِي مِنْ خَرْدَلِ أَنْيُنَ ابِهَا وَكُفَى بِنَا حَسِبِينَ الن وَلَقَدْ عَاتَيْنَ الْمُوسَىٰ وَهَ رُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِياءً وَذِكْرًا لِّلْمُنَّقِينَ الْإِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ إِنَّ وَهَنَذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ (أَنَ اللهُ وَلَقَدْءَ انْيَنَ إِبْرُهِيمَ رُشْدَهُ، مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ الْإِنَّ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَكِفُونَ إِنَّ قَالُواْ وَجَدْنَاءَابَاءَنَا لَمَا عَبِدِينَ إِنَّ اللَّهُ الْمَاعَبِدِينَ قَالَ لَقَدْكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابِ آؤُكُمْ فِيضَلَالِ مُّبِينِ فِي قَالُواْ أَجِئْتُنَا بِٱلْحُقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ (فَقَ قَالَ بَل رَّبُّ كُرْرَبُّ ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنِّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنِهِدِينَ الله وَتَأَلُّه وَلَأُكِيدَنَّ أَصَّنَا كُمُ بِعَدَأَن تُولُّوا مُدِّبِرِينَ اللهِ

دُفْعَةً يُسيرةً

الْقِسْطَ العدلَ . أو ذَوَاتِ

الْعَدْلِ عِشْقَالَ حَبَّةٍ

وَزْنَ أَقلَّ شيء • مُشْفِقُونَ

> خَائِفُونَ التّماثيلُ

الأصنام

المصنُّوعةُ بأيدِيكُمْ

■ فَطَرَهُنَّ

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوّا أَهَا اللَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ وَهُم بِذِكِ رِالرُّمْ نِ هُمْ كَ فِرُونَ الْآ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُورِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ لَايَكُفُونَ عَن وُجُوهِ مِهُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِ مُولَلا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُعْتَدُّ فَتَبَّهُمُ فَالْا يَسْتَطِيعُونَ رَدُّهَا وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبِّلِكَ فَحَاقَ بِٱلنَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ يَسُنَهُزِهُ وَنَ اللَّهُ قُلْمَن يَكُلُؤُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِمِنَ ٱلرَّمْنَ اللهُمْ عَن ذِكْرِرَبِّهِ مَّ عُرِضُونَ اللهُ أَمْ لْمُهُمْ ءَالِهَةُ تُمْنَعُهُم مِّن دُونِا لَايَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَاهُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿ إِنَّا بُلْ مَنَّعْنَا هَلَوُّلاءِ وَءَابَاءَ هُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُ مُرَّأَ فَلا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفُهُمُ ٱلْعَالِمُونَ إِنَّا

تان) و تفخيم الراء الله الله الله

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا يُلفَظ

مد ٦ حركات لزوماً 🧶 مدّ٢ او ١٤ و ٢ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان

■ قَوْمَ سَوْءِ فساد وفعل مَكْرُوهِ ■ الْحَرْثِ الزُّرْعِ ■ نفَشْتُ فِيهِ رَعَتْ فيه لَيْلاً بلًا زَاعِ اصَنْعَةَ لَبُوس عَمَلَ الدُّرْعِ ■ لِتُخصِنَكُمْ لتحفظكم وَتَقِيَكُمْ · بَأْسِكُمْ خُرْبِ عَدُوِّكُم ■ عَاصِفَةً شُديدة الهُبُوب

وَجَعَلْنَهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعُلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَاةِ وَإِيتَ آءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ الْآَثِا وَلُوطًاءَ انْيَنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَبَعِيْنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّغُمَلُ ٱلْخَبَيْثِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ الْأِنِيُ وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ إِنَّ وَنَصَرْنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّ بُولْ عِاكِلتِنا ٓ إِنَّهُمْ كَانُولْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ الْإِنَّ وَدَاوُ دَوَسُلَيْمُنَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْحَرُثِ إِذْ نَفَسَتُ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شُهِدِينَ اللَّهُ فَفَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلَّاءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعُ دَاوُرُدُ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ (الْأَيْرُ وَكُنَّا فَعِلِينَ (الْأَيْ وَعَلَّمْنَا أُصْنَعَاةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِنُحْصِنَاكُم مِّنَ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَكِرُونَ الْآُ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ الْإِلَّا

فَجَعَا هُمْ مُذَا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللهُ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَدَائِ عَالِهَ مِنَا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ اللَّهُ المَّالطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ المَّالطُولِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَي يَذْكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِمْ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنَدَابِ عَالِمُتِنَايَ إِبْرُهِيمُ النَّا قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَانُهُ كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْتَأْوُهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ اللَّهُ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأَلَّ أَكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ الْأَلَّ أُمَّ نُكِسُواْ عَلَى رُءُ وسهم لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَ وَلَا عِينَطِقُونَ (أَنَّ قَالَ أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْمُ شَيْعًا وَلَا يَضْرُّكُمْ إِنَّ أُفِّ لَكُمْ وَلِمَاتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الْآَلُ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُ وَاْءَالِهَ تَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ اللَّهِ قُلْنَا يُنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَيْ إِبْرُهِهِمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْبِهِ كَيْدُافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكُرُكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَاصَلِحِينَ (١٠٠٠)

C CES

ا إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم ادغام، ومالا يُلفَظ

) مدّ ٦ حركات لزوماً 🌑 مدّ ٢ او\$او ٦ جواز مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركةــــار ■ أحْصنَتْ

وصائث

■ تقطُّعُوا أَمْرَ هُمُّ تَفَرُّ قُوا فِي

دينهم فرقاً

مُرْ تَفِع مِنَ الأرص

يُسْرِعُونَ النَّهُ ولَ شاخصة أنصار المسار المسار

مُرْتَفِعةٌ لا تكادُ

■ خصب جهنم

تطرف

وَقُودُهَا

■ يَنْسِلُونَ

■ أُمَّتُكُمْ مِلْتُكُمْ

تلاثة الرباع الخيارب ٣٣

ذا النُّونِ غَضْبَانَ عَلَى نقْدِرَ عَلَيْهِ رَغَباً ورَهَباً طَمَعاً وَخَوْفاً

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ, ويَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَأَيُّوبَ إِذَ نَادَىٰ رَبُّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحُمُ ٱلرِّحِينَ اللَّهُ فَاسْتَجَبُّنَالُهُ فَكُشُفْنَا مَابِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ إِنَّهُمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِنَ ٱلصَّلْمِ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ وَأَدْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنْ ٱلصَّالِحِينَ الله وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهُ بَ مُعَنضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهُ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَبَحِّينَا لُهُ وَبَحِّينَا لُهُ وَبَحِّينَا لُهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكُذَٰلِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَزَكِرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ رُبِّ لَاتَ ذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ

الله فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ, زَوْجَهُ وَإِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْحَيْرَتِ

وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَبًا وَكُلُوا لَنَاخَشِعِينَ إِنَّا

وَٱلَّتِيٓ أُحْصَلَتَ فَرْجُهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ لَأِنَّ إِنَّ هَاذِهِ ع أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَارَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ آلِيَّا وَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ مَكُلُّ إِلَيْنَارُجِعُونَ اللَّهُ فَمَن يَعْمَلُمِن ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَالْاكُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالُهُ وَكُلْمُ وَكُلْمُ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهُمْ أَنَّهُمْ لَايرُجِعُونَ فَقَ حَتَّ إِذَافُنِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ (إِنَّ) وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْ لُـ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِي شَخِصَةٌ أَبْصَ لُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ يُوَيِّلُنَا قَدُّكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنْ اللَّكُنَّا ظَلِمِينَ ﴿ إِنَّ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَ بُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ حَصَبُ جَهَنَّمُ أَنتُمْ لَهَا وَرِدُونَ اللَّهِ لَوْكَانَ هَتُولاً عَالِهَةً مَّاورَدُوها وَكُلُّ فَهَا خَالِدُونَ (أَنَا لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُم مِّنَا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ الْنَا



لَايسْمَعُونَ حَسِيسَهَ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ اللَّهُ لَا يَعَزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلِنَالَقًا لَهُمُ ٱلْمَلَيِّ إِكَةُ هَانَايُومُكُمُ ٱلنَّذِي كَانَتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَيَّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُثُبِّ كَمَا بَدَأْنَ أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعَدَّاعَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ الله وَلَقَدُ كَتَبْنَ افِي ٱلزَّبُورِمِنْ بَعْدِ ٱلذِّكِرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَاعِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ الْآ إِنَّ فِي هَنْذَا لَبَلَعُا لِقُوْمِ عَنبِدِينَ لَأِنا وَمَآأَرُسَلْنَاكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ النَّا قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ حُمْ إِلَنَهُ وَحِدُّ فَهَلَ أَنتُ مُسْلِمُونَ إِنَّ فَإِن تُولُواْ فَقُلْ ءَاذَنكُمْ عَلَى سَوَآءِ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَمْ بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ وَإِنَّا إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُ تُمُونَ الله وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَنَكُمْ إِلَى حِينِ اللَّهِ قَلَ رَبِّ ٱخْكُمْ بِٱلْحُقِّ وَرَبِّنَا ٱلرَّحْمَنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ الْأِنْ سورة الحري

وت خركة وت خركة زغ الانخر

زَعُ الأَكْبَرُ خَةُ البَعْثِ شَجِلً

کُتُبِ ما یُکْتَبُ فیه .

بُورِ كُتبِ المُنزَّلَةِ •كُر

وح ِ الْمَحْفُوطِ لاغاً ' لأ لا النائنة

ُرْصُولاً إلى البُّ آ**ذَنتُكُمْ** اعْلَمْتُكُمْ

مُنَةً لَكُمْ

قَدْرَ مَا يُمْضَغُ • مُخلَقةٍ

 مُضغنة قطعة لحم

قطعةِ دُم جامدِ

تذهَلُ
 تغفلُ و تُشْغلُ

مَوِيلِ
 عَات مُتَجَرِّد

للفسادِ

لطفة

مُسْتبينَةِ الخَلْقِ مُصَوَّرَةٍ

لِتَبْلُغُوا أَشْدَكُمْ
 كَمَالَ قُوتكُمْ

وعَقْلِكُمْ • أَرْذَلِ العُمُرِ أُحسِّهِ ؛ أَي

اخسته ؛ اي الْخَرْفِ والهَرَمِ

■ هَامِدَةً يَابِسَةٌ قَاحِلَةٌ

> ■ رَبَتْ ازْدَادَتْ

وائتفَخَتْ زُوْجٍ بَهِيجٍ صِنْف حَسَنٍ وَكَذِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن مُ مِن اللّهُ فَمَالُهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ اللَّهُ الْمُ هَلَا اِنَ اللَّهَ عَلَى مَا اِنَّا أَلْلَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللّهُ اللللْمُ الللللِمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللللللِمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللِل

وَأَلْحُالُودُ شَيْ وَلَهُمْ مِّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ شَيْ حُكِّماً أَرَادُواْ

أَن يَغُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ

اللهُ إِنَّ اللهُ يُدْخِلُ الَّذِينِ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ

جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَ رُيْحَالُونَ فِيهَامِنْ

أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُوًّ وَلِهَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

من ۲ حرکات لزوماً . مذ۲ او ۱ او ۲جوازاً مذواجب ؛ او ۵ حرکات . مذ حسر کنسان ४४ हिंदी हैं

الجن السينامع عبشبن

ثَانِي عِطْفِه

لاويأ لِجَانِبِهِ

تكبّراً وإباءً

ذُلِّ وهَوَان

عَلَى حَرُف

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ اللهُ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ إِنَّ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ للهُ لِهُ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَنُذِيقُهُ مِيوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَ) ذَلِكَ بِمَاقَدٌمَتْ يَدَاكُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّ مِلَّا تَعِيدِ (إِنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُكُ ٱللَّهُ عَلَى حَرْفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِمِ وَإِنْ أَصَابَنْهُ فِنْنَةُ أَنقُلَبَ عَلَى وَجْهِمِ خَسِرُ الدُّنيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ إِذَالِكَ هُوَالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ إِنَّ يَدْعُوا لَمَن ضَرُّهُ وَأَقُرُبُ مِن نَّفَعِلْ لِيَسُ ٱلْمُولِي وَلَيِنُسَ ٱلْعَشِيرُ الْمَالِيَ إِنَّ ٱللَّهَ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ

تَجُرِي مِن تُحِنِهَا ٱلْأَنْهَ رُإِنَّ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ الْأَنَّ مَن كَاك

يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ اللَّهُ فِي الدُّنيا وَالْأَخِرَةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبِ إِلَى

ٱلسَّماءِ ثُمَّ لَيُقَطِّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبُنَّ كَيْدُهُ مَايغِيظُ (فَا)

فَخْدِم الراء (حركتان) نَّفُتُم (حركتان) الله فَخْدِم الراء النَّام ، ومالا بِلَفْظ

مد ۲ صرحات لزوماً ف مدّ۱ او ۱ او ۲ جـ وازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرحات ف مد حــرحنـــان

عَبْدَةَ الملائكةِ الكواكبِ الكواكبِ عَنَّقٌ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

■ الصَّابِئِينَ

الحميم الماء البالغ نهاي الحرارة

■يُصْهَرُ بِه يُذَابُ بِه ■مَقَامِعُ

مُفامِع مُطارِقُ . أو سِياط

وي الخرن الخرن الخذس

حُنَفَاءَ لِللَّهِ عَثْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِقِ الْإِنَّا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَلِيرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ النَّهُ لَكُوْ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَى أَجُلِ مُّسَمِّي ثُمَّ مَعِلَّهُ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ النَّهُ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكُمِّ فَإِلَاهُ كُوْ إِلَٰهُ وَحِدُّ فَلَهُ وَأُسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينَ الْأِنَّ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابُهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَوْةِ وَمِمَّا رَزَقَنْهُمْ يَنْفِقُونَ (فَيُ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُر مِّن شَعَتِيرِ ٱللَّهِ لَكُرْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٌ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرِّ كَذَلِكَ سَخِّرُنْهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الْآيِ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُ هَا وَلَادِمَا وَهُمَا وَلَكِن يَنَا لَهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَنُالِكَ سَخَّرُهَا لَكُرْ لِثُّكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدُ كُمْ وَبُشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ الْآيَا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ اللَّهُ يُدُفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِثُّ كُلَّ خَوَّانِ كُفُورِ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِثُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُورِ (إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِثُّ كُلُّ خَوَّانِ كُفُورِ

وَهُ دُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُ دُواْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ الْمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَّاءً ٱلْعَلَى فُ فِيهِ وَٱلْبَادِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلُونَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ الْأَنَّ وَمَن عُذَابِ أَلِيمِ الْأَثَا وَإِذْ بِوَّأَنَا لِإِبْرُهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكَ فِي شَيَّا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُاوَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ اللهُ لِيَشْهَدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَتِ عَلَى مَارُزَقَهُم مِّنَ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَ مِرَّفَكُمُ وَالْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآ إِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُّواْ تَفَتَهُمُ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطُوَّفُوا بِالْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٩٠ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِندَ رَبِّهِ } وَأَحِلَّتُ لَكُمُ أَلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُنِ وَٱجْتَنِبُواْ قُولِ الرَّورِ الْآ

سجد الحوام كة ( الحَرَم ) ﴿ هَاكِفُ فِيهِ مُقِيمُ فِيهِ

مقِيم فِيهِ لَبَّادِي طَّارِيءُ غيرُ لقيم إلْحَادٍ

وَّأَنَا لِإِبْراهِيم طَّأْنًا . أو بَيْنًا ل

ذِّنْ فِي النَّاسِ

فَج عَمِيقِ

طَرِيقِ بَعِيدٍ هِيمَةِ الأُنعَام

لإبل والبقر

لمَّ لْيقْضُوا

وأوساخهم مُحُوُمَاتِ اللهِ

نكاليفَه في الحج وغيره ا**لرَّجْسَ** 

القَذَرَ ، وهو الأوثَانَ قَوْلَ الزُّورِ

■ مجلها وجُوبُ نحرها ■ إلى البيتِ العتر الحَرِمِ كلّه

إلى الدِّين الحقِّ

ا تَهْوِي بِهِ الرِّي

تُسْقِطُه وتَقْذَفُ

ا مَكَانِ سحيق موضع بعيد

اشَعَائِرَ اللهِ البُدْنَ المهداةَ لِلْبَيْتِ المعظَّم

إِرَّاقة دماء قَرَّبُ ■ بَشُر الْمُخْبَةِ المُتَوَاضِعِينَ کَلْهُ تِعالَى

= وَجِلَتْ: خَافَ = الْأُوْنَ

ب الإبل . أو هي والبَقَرُ

■ شعائر الله ِ
 أعُلام شريعتِ
 في الحج

• صَوَافَ
 قَائمَات صَفَفْر
 أَيْدِيَهُنَّ وأَرْجُلَ

وَجَبَتْ جُنُوبُهَ
 سَقَطَتْ عَلَى
 الأرْضِ بعد النَّـ

■الْقانع: السَّائِلَ

■المُعْتَرَّ الذي يتعرَّض

الذي يتعرَّض كُمْ دون سؤالٍ الكُمْ دون سؤالٍ

رٍ ۗ حموادٍ خَائنِ لِلأَمَانَاتِ

■ مُعَاجزينَ ظَانِّينَ أَنْ يَفِرُّو

من عذابنا

المنزلة عليه

ألقى الشبة

فيما يقرؤه

مِرْيَةٍ
 شَكُ وقَلَقِ

■ تمنَّى قَرَأُ الآياتِ

لَصْرٍ مَشيدٍ نَرْفُوعِ البنيان

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَّتَكُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيثُ الْآِيُ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَمُّكِّمَتْ صَوْمِعُ وَبِيعٌ وَصَلُونَ وَمَسَجِدُ يُذُكُرُ فِهَا ٱسْمُ ٱللّهِ عَزِيزُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ لِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبُتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحِ وَعَادُ وَتُمُودُ (اللَّهُ وَقُومُ إِبْرَهِمَ وَقَوْمُ لُوطِ (اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يُر وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَ فِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمُّ فَكُيْفَكَ انْنَكِيرِ ﴿ فَا فَكُأْيِنَ مِّن قَرْكَةٍ أَهْلَكُنْهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِمُّعَطَّلَةِ وَقَصْرِمَّشِيدٍ (فَي أَفَامُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَرَيِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ ﴿ اللَّهِ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ هَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ الله عَلَيْ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّمِّينٌ ﴿ فَا لَذِينَ اللَّهُ فَا لَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيمٌ إِنَّا وَٱلَّذِينَ سَعُواْ فِي عَايَلِتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْحَجِمِ الله وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللهُ عَايَتِهِ وَاللهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللهُ عَالَيْهُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَالَمُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَالِمُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَالَمُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَالَمُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَلَى مُحَلِّمُ اللهُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَلَى مُحَكِمُ اللهُ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَيْهِ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَيْهُ مُعَلِّمُ عَلَيْهُ عَلَى مُحَلِّمُ اللهُ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَى مُحَلِّمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحَلِّمُ اللهُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُحْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطُنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قَلُوبِهِم مَّرَضُ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ( اللَّهُ وَلِيعًلَّمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّلِكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَا دِٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إَإِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ إِنَّ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِنْ يَةِمِّنْ هُ حَتَّى تَأْنِيهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْنِيهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ (١٠)

فَتَكُونَ لَمُهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ مِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ مِمَا فَإِنَّهَا

لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصِرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لِّتِي فِي ٱلصَّدُورِ (إِنَّا

منسكاً
 شريعة خاصةً

■ سُلْطَاناً

حُجَّةُ ويُرْهَاناً عَي**َسْطُونَ** 

ويبطشون

(Ep. 2200 (P) 2-311 (P) 2-311 (P) 2-311

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيمٌ (فَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمُّ يُمِيثُكُمْ ثُمِّ يُحِيدُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ (أَنَّا لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنِ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَّى مُّسْتَقِيمِ (١٠) وَإِن جَنْدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَعْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومُ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَغْتَلِفُونَ الْأِلَّا ٱلمُرْتَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَنْبِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى أَللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنْزِّلُ بِهِ مِنْ لَطَنَّا وَمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نُصِيرٍ الإِنِّ وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنصَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينِ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَنِتِنَا قُلْ أَفَأُنِيَّ كُمْ بِشَرِّمِّن ذَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَعَدُهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَى ٱلْمَصِيرُ (آُنَّ)

ٱلْمُلْكُ يَوْمَ إِلِلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعُكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنِّعِيمِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّ بُواْبِ اَيْكِنَا فَأُوْلَ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُنْهِينٌ (٧٠) وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيْرُزْقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُ وَحَيْثُ ٱلرَّزِقِينَ الْمُ لَيُدْخِلُنَّهُم مُّلْخَلَا يُرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱلله لَعَلِيمُ حَلِيمٌ وَاللَّهُ اللَّهُ لَكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَاعُوقِبَ بِهِ عُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَ نَصْرَتْ وُاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُونَ عَفُورٌ اللَّهَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ النَّهَ الْيُعِلِوَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ الله عَون مِن الله هُو ٱلْحَقُّ وَأَبَّ مَا يَدْعُون مِن دُونِهِ هُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ أَلْمُ تَرَأُبُ ٱللَّهُ أَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمُوتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِدُ النَّهِ اللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي الْحَمِدُ النَّهُ

مد ۲ حرکات لزوماً و مدّ ۱ او ۱ او ۲جوازاً و مدّ درکتان او ۱ محرکات و مدّ حسرکتان

أفْلَحَ المؤمِنُونَ

فَازُوا وَنَجُوْا

■ خاشِعُونَ مُتَذَلَّلُون خَائِفُود

> ■ اللّغو مَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ

> > = العَادُونَ المُعْتَدُونَ

■ الفردوس أعْلَى الجنّانِ ■ سُلالَةِ

نحكاصة ■ قَرَار مَكِين

■ علَقَة دَما مُتَجَمَّداً

■ مُضْغةً قِطْعَةَ لحم قَدُرَ ما يُمضَعُ

 ■ فَتَبَارَكَ اللهُ تعالى أو تكاثر

خَيْرُه وَإِحْسَانُهُ • أحْسَنُ الخالِقي

أَتُّقَنُّ الصَّانِعينَ أو المُصَوِّرينَ ■سَبْعَ طَرَائق

سبغ سموات

مُسْتَقَرِ مُتَمَكِّن وَهُوَ الرَّحِمُ

بِسُ إِللَّهِ الرَّحْمُ الرّحْمُ الر قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ إِنَّا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُعُرِضُونَ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ إِنَّ إِلَّاعَلَىٰ أَزُورِ جِهِمْ أَوْمَا مَلَكُتُ أَيْمُنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ الْ فَمَنِ ٱبْتَغَيْ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ هُمَّ لِأُمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيَاخَلِدُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَكَنَمِن

سُكَلَةِ مِن طِينِ ﴿ إِنَّ أُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ﴿ إِنَّا ثُمَّ اللَّهِ المُ

خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَكَةً فَخَلَقْنَا

ٱلْمُضْعَةَ عِظْمَافَكُسُونَاٱلْعِظْمَ لَحُمَّاثُمُّ أَنشَأَنَهُ خُلُقًا

ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُم بِعَدُ ذَلِكَ

لَمَيَّتُونَ إِنَّا ثُمَّ إِنَّكُمْ يُوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ إِنَّا وَلَقَدُ

خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَطَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخِلِّقِ غَفِلِينَ الْإِنَّا

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَغْلُقُواْ ذُبَابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُمُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْ تَنقِذُوهُ مِنْ لُهُ ضَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ الْآُنِيُ مَاقَكَدُرُواْ ٱللهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَقَ قَدْرِهِ ﴿ إِنَّا ٱللَّهَ لَقُوِي عَنِيرٌ لَا اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمُلَيِّكَةِ رُسُلُا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعُ بُصِيرٌ (٥٠) يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ (إِنَّ) يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُـدُواْ وَٱعۡبُدُواْ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ فَهُوَ ٱجْتَبَاكُمْ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَسَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَنذَا لِيكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ

وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُو مَوْلَ كُمْ فَنِعْمُ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّهِ

مَا قَدَرُوا اللهُ مَا عَظَّمُوهُ اجْتَبَاكُمْ

اخْتَارَكُمْ للدينه

مِقْدَارِ الحَاجَة

وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِمَاءُ بِقَدرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ الْإِنَا فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّتِ مِن يَخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُوْ فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ الْإِنَّ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِسَيْنَاءَ تَنْبُثُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ شَا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِّمَّافِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْ كُلُونَ إِنَّ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعِلْمَا لَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِ عَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهِا وَعَلَيْهُا وَعِلْمُ الْعُلْوِقِ عَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْهُا وَعَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَيْهُا وَعَلَاهُمُ وَالْعَلَاقُ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَاقُ عَلَاهُمُ وَالْعَلَاقُ عَلَاهُمُ وَالْعَلَاقُ عَلَاهُ وَالْعَلَاقُوا وَعَلَالْمُ عَلَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ إِنَّا فَقَالَ ٱلْمَلَوُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَاهَنَّا إِلَّا بَشَرُّهِ مِّ لَكُمْ ثِيرِيدُ أَن يَنفَضَّ لَ عَلَيْكُمْ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزلَ مَلَيْكُةً مَّاسَمِعْنَا بَهُذَا فِي عَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَى حِينِ (أَنَّ قَالَ رَبِّ أَنصُرُف

بِمَاكَذَّبُونِ الْآَنَ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعَ ٱلْفُلُك بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْ مُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكُ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَانِ ٱثْنَانِ وَأَهْلَك إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْ وِٱلْقَوْلُ

ٱلْمُنزِلِينَ الْآِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ الْآِنَا أَمُرُ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرْنًاءَ احْرِينَ ﴿ إِنَّ فَأَرْسَلْنَا فِيهُمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلا نَنَّقُونَ (إِنَّا وَقَالَ ٱلْمَلاَّمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱللَّهُ نَيَا مَاهَندَآلِ لابشر مِّ مُلكُمر يَا كُل مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ الْآيُا وَلَيِنَ أَطَعْتُم بَشُرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّحُسِرُونَ الْنَهُ أَيعِدُكُمُ أَنَّكُمْ إِذَامِتُهُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ تُخْرَجُونَ الْ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ اللَّهُ إِنَّ هِمَ إِلَّا حَيَانُنَا اللَّهُ عَدُونَ اللَّهُ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحَيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ الْآيَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ كَالَّهِ مَا نَعُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

لَمُخْتَبرينَ عباه

وُجُوهُ الْقَوْم

وَسَادَتُهُمْ ا أترفنناهُمْ

هَالِكِينَ كَغُثَاء

■ قُرُوناً آخَرينَ

فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ

ٱلظُّالِمِينَ ﴿ ثُمَّ أَنْسَأَنَا مِنْ بَعَدِهِمْ قُرُونًا ءَاخْرِينَ ﴿ اللَّهِ الْخَرِينَ اللَّهُ

مِنْهُم وَلَا تُحَكِطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴿ إِنَّهُ

أنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ

نجعَلُهُ مَدَداً لهم

مُشْفِقونَ

مُسْتَغيثينَ بَرَبُّهمْ ■ تنكصُونَ

 يُؤتُونَ مَاءاتَوْا يُعْطُونَ ما أَعْطَوْ

■ وَجلةٌ خَائِفَةٌ أَلَّا تُقْبَلَ أغمالهم

> ■ وُسْعَهَا قَدْرَ طَاقَتِهَا

من الأعمال ■غَمْرَةِ

جَهَالَةٍ وَغَفْلَةٍ ■ مُتْرَفِيهِمْ منعميهم

> ■ يَجْأَرُونَ يَصْرُ نُحُونَ

■ سامراً سُمَّاراً حولَه

« تهْجُرُونَ تَهْذُونَ بالطعن في الآياتِ

> ■ به جنّة به جُنونٌ

اخرجاً

جُعْلاً وأَجْراً من المالِ

■ لَنَا كِبُونَ مُنْحَرِفُونَ عَن

الْحَقُّ زَائِغُونَ

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَاتُواْ وَقُانُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَجِعُونَ ١ أُوْلَتِهِكَ يُسْكِرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَمَاسْبِقُونَ (إِنَّ وَلَا ثُكِلُّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَد يَنَا كِنْبُ يَنطِقُ بِالْحُقِّ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ آيَا ﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَنِمِلُونَ الْآَثِيَّ حَتَّى إِذَا أَخُذُنَا مُثَرَفِيهم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَحِّعُرُونَ النَّهُ الْاَجْعُ عُرُواْ ٱلْيُومَ إِنَّكُمْ مِّنَّا لَانْتَصَرُونَ الْآَفَ قَدْ كَانَتَ ءَايْتِي نُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُونَ نَكِصُونَ الْآلَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسْمِرًا تَهُجُرُونَ الإِنَّا أَفَلَمْ يَدَّبَرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَاءَهُم مَّالَمُ يَأْتِ ءَابَاءَهُمُ ٱلْأُولِينَ (إِنَّ أَمِّلُمْ يَعْرِفُواْرَسُوهُمْ فَهُمْ لَهُ, مُنكِرُونَ الْإِنَّا أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِجِنَّةُ اللَّهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْحَقِّ وَأَكْثُرُهُمُ لِلْحَقّ كُرِهُونَ (إِنْ وَلُوِ أَتَّبِعُ ٱلْحَقُّ أَهُو آءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ؟ ثِلْ أَنْيُنْهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ الْإِنَّ أَمْرَتُنَ عُلْهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكِ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ (آُنِ) وَإِنَّكَ لَتَدُعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ (آُنِ) وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِأَلْأَخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَكِبُونَ الْأَبْ

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثَنَّ أُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا رُسُلَنَا تُتُرَا كُلُّ مَاجًاءَ أُمَّةً رُّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَّبِعُنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثُ فَبُعْدًا لِقُوْمِ لِلْا يُؤْمِنُونَ لَنِيًّا ثُمٌّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَنْ تِنَاوَسُلُطُنِ مُّبِينٍ الْفَيُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَأُسْتَكُبِرُواْ وَكَانُواْ فَوْمًا عَالِينَ (إِنَّ فَقَالُواْ أَنْوُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقُومُهُمَا لَنَاعَبِدُونَ الْإِنَّ فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ المن وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ لَعَلَّهُمْ يَهُنْدُونَ الْ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّا لُهُ وَاللَّهُ مَا إِلَّى رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارِ وَمَعِينِ النَّهُ مَا أَلُّ سُلُكُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (إِنَّ أَوْلِنَّ هَاذِهِ عِلْمَ أُمَّتُ كُورُ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ (أَقُ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ الْآُقُ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مُحَتَّى حِينٍ الْأُفِي أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُربِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ (فَقَ نُسَارِعُ لَمُثُمْ فِي ٱلْخَيْرَتِ بَلَّلا يَشْعُرُونَ عِايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (فِي وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (فِي

مَا اسْتَكَانُهِ ا ا يَتَضَرَّعُونَ ا يَتَذَلَّلُونَ لَهُ عَالَى بِالدُّعَاءِ

مُلْكُ الوَاسِعُ

بيث ويحمي

\* يُجَارُ عَلَيْهِ ' يُغَاثُ أَحَدٌ نْهُ وَلَا يُمنَعُ

أنَّى تُسْحَرُونَ

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِبُونَ ﴿ فَا النَّحَدُ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلَّ إِلَهِ بِمَاخَلُقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللّهِ عَمّايَصِفُونَ ﴿ إِنَّ عَلِم ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادةِ فَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (أَنَّ قُل رَّبِّ إِمَّا تُرِيِّينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ الْكَبِّ فَكَلَّ تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ (إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَرِرُونَ (إِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَرِرُونَ (إِنَّ ٱدْفَعْ بِٱلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمْ بِمَا يَصِفُونَ الْإِلَّا وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيْطِينِ (إِنَّ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ الْإِنَّا حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ (أَنَّ لَعَلِّيَّ أَعُمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُّتُ كُلَّ إِنَّهَا كِلَمَةُ هُوَقَآبِلُهُ أَوْمِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ إِنَّ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ نِولَا يَسَاءَلُونَ الْأَنَا فَمَن ثَقُلْتُ مُوْزِينُهُ فَأُ وُلِيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتُ مَوْزِينُهُ فِأُولَتِمِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ لَيْنَا تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُوهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ لَنَا

■ أغوذ بك

■ هَمَزَاتِ الشياطين نُزَ غاتِهم

ووساوسهم المغرية

حَاجِزٌ دُونَ

الرَّجْعَة

= كَالْحُونَ

مُكَشِّرُونَ في

= تَلْفَحُ تخرق

أغتصيم وأمتينع

﴿ وَلُوْرَحِمْنَا هُمْ وَكُشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ الْإِنَّ وَلَقَدُ أَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّمَ وَمَايَنَضَرَّعُونَ الْإِنَّ حَتَّ إِذَا فَتَحْنَاعَلَيْهِم بَابًاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ الْآِنِي وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِيرَ وَٱلْأَفْعِدَة قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ (إِنَّ وَهُوَالَّذِي ذَرّاً كُرُفِ ٱلْأَرْضِ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ الْآَنِ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ إِنَّ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَالُ ٱلْأُوِّلُونَ ﴿ فَالْوَا أَءِ ذَامِتْنَاوَكُنَّا ثُرَابًاوَعِظُمَّاأُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اللَّهِ لَقَدُوعِدُنَا نَعُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَنَدَامِن قَبْلُ إِنْ هَنَدًا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّهُ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ] إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ إِنَّ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ الله المن رَبُّ السَّمَوتِ السِّبِعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا نَنَّقُونَ اللَّهُ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيْجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الْمُهُمُ سَيَقُولُونَ لِللَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ الْمُ

المحادث المحارث المحارث المحارث

قرضناها
 أوجبنا
 أخكامها

يَرمُونَ
 المُحْصَنَاتِ
 يَقْذِفُونَ

يفدِفون الْعَفِيفَاتِ بالزَّنَا يَدْرأُ عنْهَا

يَدُرأُ عنْهَا
 يَدُفَعُ عنْهَا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّحْدِ

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَتِ بِيِّنْتِ لَّعَلَّكُمْ لَذَكُّرُونَ الزُّ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْ كُلَّ وَحِدِمِّنْهُمَامِاْ نَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَارَأْفَةُ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَاطَآبِفَةٌ مِّنَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ الزَّافِلَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانٍ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَدّاء فَأَجْلِدُوهُمْ ثُمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَمُمْ شَهِندَةً أَبِدًا وَأَوْلَتِ كَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورً رَّحِيمُ الْفُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزُو جَهُمْ وَلَرْيَكُنَ لِّكُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهدة أحدهم أربع شهدت بإلله إنّه لمن الصّدقين (أ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَنْدِيِينَ ﴿ إِنَّ وَبَكْرَوُّ أَ عَنْهَا ٱلْعَذَابَأَن تَشْهَدَأُرْبِع شَهُدَتِ بِإللَّهِ إِنَّهُ لَكِن ٱلْكَاذِبِينَ

﴿ وَٱلْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آبِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ عَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آبِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَالْحَامِ اللَّهِ عَلَيْهَ آبِن كَانَ مِن ٱلصَّدِقِينَ ﴿ وَالْحَامِ اللَّهِ عَلَيْهَ آبِنَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وَلُولًا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ اللَّهَ وَلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ

مد ۲ حركات لزوما 🔵 مدّ ۲ او او ۲ جوازا 💎 اخفاء، ومواقع الغُلَّة (حركتان) 🖢 تفخيم الراء 🕏 🕬 🕬 🕬 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 📗 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌘 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌓 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌓 مدّ واجب ٤ او ٥ حركات الله عند المركزية الم

أَلَمْ تَكُنَّءَ ايْتِي تُنْلَى عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ الْفِيُّ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَآلِّينَ لَإِنَّا رَبَّنَا أُخْرِجُنَامِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ الْإِنَّ قَالَ ٱخْسَثُواْ فِهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ الْأِنَّا إِنَّهُ كَانَفَرِيقٌ مِّنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الَّذِيُّ فَأَتَّخَذُ تُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَيِّ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنا إِنِّ جَزِيتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أُنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ الْإِنَّا قَالَ كُمْ لِيثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ الْأَنْ قَالُواْ لِبَثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْكَلِ ٱلْمَآدِينَ اللَّهِ قَلَ إِن البُّثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ الْأِنْ أَفْحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبِثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ آفِ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَه إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيرِ النَّا وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرَلَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ الْآلِيُ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَأَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ الْإِلَّا

سُورَةُ الْبُورِدِ

7 حركات لزوماً ● مدّ ۲ اوغاو ٢ جـوازاً اجب ٤ او ٥ حركات ● مدّ حـركنـــان

40.

729

بَّ يُحَيِّرُ امِعَهُ ظَاعَتِهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِّنكُولًا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُو خَيْرُ لَّكُمِّ لِكُلِّ أَمْرِي مِّنْهُم مَّا أَكْتَسَبَ مِنَ أَلِّا ثُمِّ وَٱلَّذِي تُولُّك كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ الَّوْلَا إِذْسَمِعْتُمُوهُ ظُنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِمِ مَ خَيرًا وَقَالُواْ هَاذَ آ إِفْكُ مُّبِينٌ إِنَّا لَّوْلَا جَآهُ وعَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُولَيِّكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ إِنَّ وَلَوْلَا فَضَلَّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الْأَلْ إِذْ تَلَقُّونَهُ وَإِلَّهِ نَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُمْ مَّالْيُسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ هِيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴿ وَأَوْلا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ الله يَعِظُكُمُ اللهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عِلْمَا إِن كُنْمُ مُّ وُمِنِينَ اللهِ وَيُنَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُحِبُّونَأَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْآلُ وَلَوْلا

اللَّهُ يَتَأَيُّهُمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَيْنَ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطِينِ فَإِنَّهُ مِا أَمْنُ إِلَّهُ مَا أَمْنُ مِ الْفَحْسَاءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكِي مِنكُم مِن أُحدٍ أَبدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزكِّي مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلَيمٌ لِنَ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْلِ مِنكُور وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرِين وَٱلْمَسْكِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ فِي سَبِيلِٱللهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ الْأِنَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لْعِنُواْفِ ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْأَخِيرةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ يُوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْ يَوْمَ إِنْ يُوفِي مُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقُّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُو الْحَقُّ ٱلْمُبِينُ الْآُنِ الْخَبِيثُ لِلْحَبِيثِينَ وَٱلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُونَ لِلْحَبِيثُاتِ وَٱلطَّيِّبَاثُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيِهِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةً وَرِزْقُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدُخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ

= خُطُواتِ

ا مَا زَكَى
 مَا طَهُرَ من
 دَنس الذُّئوب

لا يَأْتلِ
 لَا يَحْلِفُ

أَوْ لَا يُقَصَّرُ أُولُوا الفَصْل

■ السُّعَةِ

دينهُمُ الحَقَّ

به لَهُمْ تَسْتَأْنِسُوا

تستأذنوا

الشَّيطانِ طُرُقَهُ وَآثَارَهُ

> ت لزوماً • مدّ ٢ أوغاو ٢ جـوازاً ﴿ فَاللَّهُ وَمُواقِعَ الظُّنَّةُ (حركتان) 8 حركات • مدّ حـركنان ﴿ فَاللَّهُ الْفَاهُ، وَمَالاً بِلْفَقَا

وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَ أَذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (اللهُ)

201

401

فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ النَّا

وَ لْيَضْرِبْنَ ( صُدُورهنَّ لِبُعُولَتِهِنَّ لأزواجهن

أصْحَابِ

الحاجة

إلى النّساء

م يَظْهَرُوا

لم يطَّلعُوا

أولي الإربة ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرُتِ ٱلنِّسَآءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْ خُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَ لَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدُخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَنْعُ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ إِنَّا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنَ أَبْصَى بِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَ لِكَ أَزَّكَى لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ إِنَّا وَقُل ِّللَّمُوْمِنَاتِ يَغَضَّضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَ رَمِنْهَا ۖ وَلَيْضَرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُومِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِمُعُولَتِهِ ﴿ أَوْءَابَآبِهِ ﴾ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآيِهِ ﴾ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ ﴾ أُوَّ إِخْوَانِهِنَّ أُوْبَنِي إِخُوانِهِ ﴾ أُوْبَنِي أُخُولِتِهِنَّ أُوْلِيهِ اللهِ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنْهُ فَي أُو التَّبِعِينَ عَيْرِأُو لِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ

إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ الْآ

يَكُونُواْ فَقُرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعْ عَالِيمٌ (آبا) وَلْسَتْعَفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ -وَٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِنْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَ نَكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنْيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِعَامِ إِنْ أَرَدُن تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكْرِهِ فُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الْمِينَا وَلَقَدُ أَنْزَلُنَا إِلَيْكُمْ ءَاينتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُمْ وَمُوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكُبُّ دُرِّيٌّ يُوْقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَنِرَكَةٍ زِيْتُوْنَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَارُ اللَّهِ نُّورُّ عَلَى نُورِّ يَهْدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ مِن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْسُلَ

■ الأَيَامَى

مَنْ لَا زَوْج

لها ومَنْ

■ الْكتابَ

■ فتياتكم إمّاءَكُمْ

■ البغاء

■ تحصُناً

وَتُصَوُّناً عنه

لَا زَوْجَ لَهُ

بينهم وبين المالكين

■الله نُورُ ... أو مُوجدُ . أو مُدَبّرُ ...

■ كَمِشْكَاةٍ كُوَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ

■ كَوْ كَبُ دُرِّيُ مُضييء مُتَلاَلِي ■ تُرْفَعَ

■ بالْغُدُوَ

والآصال أُوَائِلِ النَّهَارِ

وأواخره

لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ وَإِنَّ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ

وَيُذِكَرِفِهَا ٱسْمُهُ مُسَبِّحُ لَهُ فِهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ الْآَ

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَى مِنكُمْ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا يِكُمْ إِن

سِنُورَةُ النَّبُولِدِ ٢٤

رِجَالٌ لَّا نُلْهِم جِهُ بَجِنْرةً وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينًا ، ٱلرُّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمًا نَنَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ اللَّي لِيَجْزِيهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ الْمِثْ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعْمَالُهُمْ كُسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جِاءَهُ وَلَهْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ اللَّهُ عِندُهُ, فَوَفَّ لَهُ حِسَابَهُ, وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَبَّ أَوْكُظُلُمُتِ فِي بَحْرِلَّجِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فُوقِهِ عَكَابُ ظُلْمُتُ بُعَضُهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَخْرَجَ يَكُهُ لَمْ يَكُدُيرَكُهُ أَوْمَن لَرَّ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَرُا فَمَالُهُ مِن نُورٍ إِنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَيِّحُ لَهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَفَّاتٍ كُلَّ قَدُ عَلِمَ صَلَانُهُ وَتَسْبِيحُهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ الَّهُ وَلِلَّهِ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ الْأَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِي سَعَابًا ثُمُّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ مُمَّ يَجْعَلُهُ وَكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ

إخفاء، ومواقع الغُنُّة (حركتان) • تفخيم الراء الماء المنام، ومالا يُلفنا

ه سدّ ۲ حرکات لزوماً ﴿ مدّ۲ او ۱۹ جبوازاً ﴾ مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ﴿ مدّ حسرکتــــان ﴾

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَنِ إِنَّ إِن وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ يَغْلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَاتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ الَّهُ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أَوْلَكِيكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا دُعُوَّا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بِينَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُعْرِضُونَ (إِنَّ وَإِن يَكُن لَمُّمُ الْحَقَّ يَأْتُواْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ إِنَّ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَمِ الرِّتَا بُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ مِلْ أُولَيْمِكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مِلْ أُولَيْمِكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَرَسُولُهُ مُ بِلْ أُولَيْمِكُ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ النَّا إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ (أَنَّ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ فَأُولَتِ كَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهِدَأَيْمَنِهُمْ لَيِنْ أَمَرْتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّانْقُسِمُواْطَاعَةُ مَّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَاتَعُمَلُونَ الرَّهُ

15.E

المُدْعِنِين
 مُنْقَادِينَ

يَجُورَ ا جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ

> أغْلَظها وأَوْكَدَها

خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَدٍ فِيصِيبُ بِهِ مَن يَشَآءُ

وَيَصْرِفُهُ عَن مِّن يَشَآءُ يَكَادُسنَا بَرُقِهِ عِيدُهُ مُبْ بِأَلْأَبُصُ لِهِ اللَّهِ اللَّهُ المُ

■ مَا مَلَكُتُم

■ الْقَوَاعِدُ النّساء الْعَجَائِزُ

مُتَفَرِّقِينَ

يُبَيِّثُ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لِإِنَّا

وَإِذَا كُلَّ ٱلْأَطْفَ لُمِ مَكُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُوا كُمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَـتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ الْأَقِي وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِسَاءِ ٱلنَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴿ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُ ﴾ عَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَّهُ بَ وَاللّهُ وَاللّهُ سَمِيعُ عَلِيهُ إِنَّ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرِجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أُوبِيُوتِ ءَابِ إِيكُمْ أُوبِيُوتِ أُمَّا لَا يَعِكُمْ أُوبِيُوتِ أُمَّا لَا يُحْدَرُ أُوْبُيُوتِ إِخْوَنِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَخُوتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوبُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخْوَالَكُمْ أُوبْيُوتِ حَلَاتِكُمْ أُوْمَا مَلَكُتُم مَّفَاتِحَهُ، أُوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَا تَأْفَإِذَا دَخَلْتُم بْيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمُ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكْرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمِّلَ

وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ

إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ

ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ

وَلَيْ بَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُون بِي

شَيَّْا وَمَن كَفَرِيعَدُ ذَلِكَ فَأُولَتِ كَهُمُ ٱلْفَسِقُونَ (فَا

وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ

تُرْحَمُونَ اللهِ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ

وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

لِيسْتَغْذِنكُمْ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمِنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُمْ

تُلْثُ مُرِّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ

وَمِنُ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ

وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بِعَدَهُنَّ طُوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْكُمْ عَلَى

بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ (١٩)

■ إفْكُ

كذِبٌ • أَسَاطيرُ الأُوَّلِينَ

> أكاذيبُهُمْ المسطورةُ في

• بُكْرَةً وَأَصِيلاً

أُوِّلَ النَّهارِ وآخرَهُ

بُسْتَان مُثْمِرٌ

غَلَبَ السَّحرُ علَى عَقْلِهِ الرسول ا

خسانُه حُسَانُه لَ الفُرْقانَ

رَك الذي

ل الفرقان رُآنَ

دِّرَهُ أَه لِمَا

ه و تشريك في الملك و خا ه مد ٢ مركان لاوما • مد٢ او ١ او ٢ جوازا الا

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عِ وَالِهَ لَا يَخَلْقُونَ شَيَّا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَانفَعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةً وَلَانْشُورًا إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَلَا آلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْنُهُ وَأَعَانُهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورًا ﴿ وَقَالُوا أَسَطِيرُ ٱلْأُولِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُحُرَةً وَأُصِيلًا فِي قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًارِّحِيًّا ﴿ أَي وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْحُكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيكُون مَعَدُ، نَذِيرًا ﴿ أُويُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزُ أُوتَكُونُ لَهُ مِنْ أَيْ أَكُولُ لَهُ مِنْ اللَّهِ أَوْقَ ال ٱلظُّلْلِمُونَ إِن تَشِّعُونَ إِلَّارَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ النَّظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثُلُ فَضَلُّواْ فَكَلايَسْ تَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ ثَا تَبَارُكُ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا إِنَّ إِبَلَ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا لِإِنَّا

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ إِذَاكَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أُمْرِجَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّى يَسْتَغْذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَيِهِكَ ٱلَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا ٱسۡتَعُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُّعَآء بَعْضِكُمْ بَعْضَا قَدْيَعُ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أُمْرِهِ ع أَن تُصِيبُهُمْ فِتُنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْيَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيُوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبِّعُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ الْأَلَ

المُورَةُ الْفُرُقِ الْفُرُقِ الْفُرُوبَ الْفُرَاقِ الْفُرُوبِ الْفُرُوبِ الْفُرُوبِ الْفُرُوبِ الْفُرَاقِ الْفُرُوبِ اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللّلِي الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْفُرِي وَاللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ اللَّهِ الْفُرْدِي اللَّهِ الْمُلْمِي اللَّهِ الْمُعْلِقِيلِي اللَّهِ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِلْمِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِيلِي الْمُعْلِقِ

بِسْ لِللهِ السَّمْرِ السِّهِ السَّمْرِ السِّهِ السَّمْرِ السِّهِ السَّمْرِ السِّهِ السَّمْرِ السَّمِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَاسِمِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمِ السَّمْرِ السَّمْرِ السَّمِ السَاسِمِ السَّمِ السَّمِي السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّمِ السَّ

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ - لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا (الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى عَبْدِهِ - أَلِيكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا وَالله عَلَى الله عَلَى اله

تَجَاوَزوا الحَدُّ في الطُّغْيَانِ عَلَيْكُم البُشْرَي

(مايرى في كالغبار) ■ مَنْثُوراً

مُفَرَّقاً ■ أُحْسَنُ مَقِيلاً مَكَانَ اسْترواح

الرَّقيق

طريقاً إلى الجَنَّةِ = خَدُولاً

كثير التَّرُّكِ لمن يُواليهِ ■ مَهْجُوراً

مَثْرُوكاً مُهْمَلاً ■ رَتُلْنَاهُ

فَرَّ قُنَاهُ آيَةً

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَكَ مِكُةُ أَوْنَرَىٰ رَبُّنَا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا (أ) يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِلِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّعْجُورًا ﴿ إِنَّ وَقَدِمْنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِ آءً مَّنثُورًا (إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخْيرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا إِنَّ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُزِّلُ ٱلْمُكَمِ تَنزِيلًا (أَنَّ ٱلْمُلُكُ يَوْمَ إِلْ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴿ أَنَّ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَ عُولُ يَ لَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ يَوْيُلَتَى لَيْتَنِي لَمُ أُتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ﴿ لَهُ لَقَدْأَضَلَّنِي عَنِ ٱلدِّكُرِبَعْدَإِذْ جَاءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطُنُ لِلْإِنسَنِ خَذُولًا الْآَ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكْرَبِ إِنَّ قُوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا إِنَّ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَيِّلِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا الآي وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمُلَةً

إِذَا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ﴿ إِنَّ وَإِذَا أُلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا مُّقَرِّنِينَ دَعَوْاْهُنَالِك ثُبُورًا اللَّهِ لاَّذُعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا لَيْنَا قُلُ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْجَنَّ أُلُخُ لَدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُ مُجَزَآءً وَمُصِيرًا (فَ) لَمُّمْ فِيهَامَايَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكِ وَعُدًّا مُّسْتُولًا ﴿ إِنَّ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَتُؤُلِآءِ أُمُّهُمْ ضَالُّواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ فَالْواْ سُبْحَننَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَخِذُمِن دُونِكِ مِنْ أُولِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَءَابَ الْهُ مُمَّحَتَّى نَسُوا ٱلدِّحْرَ وَكَانُواْ قُومًا بُورًا اللَّهِ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأَ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأُسُواقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اللَّا

وَلِحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكُ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا الْآَا

فَدَمَّرْ نَاهُمْ أَهْلَكْنَاهُمْ أصْحَابَ الرَّسِّ البئرِ ؛ قَتَلُوا نبيهم فأهْلِكُو قُروناً تبَّرْنَا أهْلَكْنَا لَا يَرْجُونَ ئشورا لَا يَأْمُلُونَ أرأيت أخبرني وَ كِيلاً

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثُرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَلَمْ بَلْهُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا الله أُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبُضًا يَسِيرًا الله وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ الل وَهُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْرًا بَيْ يَكَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَا أَءَ طَهُورًا ﴿ لِنَّ لِنُحْدِي بِهِ عِبَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيهُ مِمَّاخَلَقُنْ ٱلْعُلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ إِنَّا وَلَقَدْصَرَّفْنَهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبِّحَ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ١ فَي وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ﴿ فَالْ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَ فِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا اللهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرِيْنِ هَاذَاعَذْبُ فُرَاتُ وَهَاذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بِيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجُرًا مُّحْجُورًا ﴿ إِنَّ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلُهُ نَسَبًا وَصِهَرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا (أَنْ)

وطلوع الشم

■ اللَّيْلَ لِبَاساً: سـ

لكُم بظَّلامِه كاللَّهِ

النَّوْمَ سُباتاً

رَاحَةً لأبدانك

وقطعأ لأعمال

من النوم لِلْعَمَا

ا الريّاحَ بُشْراً

مبشر ات بالر-

على أنحاء مختلِف

كُفُوراً: جُحُو وكفرانأ بالنُّعْمَ

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

أرْسَلَهُمَا في

مَجَارِيهِمَا

شّدِيدُ الْعُذُوبَ

بَمْنَعُ اختلاطَهُ حِجْراً مَحْجُو

تَنَافُراً مُفْرِطاً بينهما في الصُّفّ

 نسَباً: ذُكُوراً يُنسَبُ إِلَيْهِمْ

إنَّاثاً يُصَاهَرُ بِهِ عَلَى رَبِّهِ ظَهِير مُعِيناً للشَّيْطَانِ عَلَى رَبِّهِ بالشِّر

 أَجَاجٌ: شَدِيدُ المُلُوحَةِ والمَرَ

صَرِّ فْنَاهُ:أَنْوَلْنَاا

النَّهَارَئُشُوراً: انْ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ( " اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَيِكَ شَكٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَلُونَ وَزِيرًا الْآَثَ فَقُلْنَا أَذْهَبًا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْبِ اينتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ آَيُّ وَقُومَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ اللَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلطَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الآيَّ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَبَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ((١) وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثُلُ وَكُلَّا تَبَّرْنَا تَنْبِيرًا (أَنَّ وَلَقَدْ أَتُواْ عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَّ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا إِنَّ وَإِذَا رَأُولُ إِن يَنَّخِذُونَك إِلَّاهُ زُوًّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِنَّ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَاعَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَاعَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَصْلُ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ أَرَّ يَتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَا هَهُ مُولِنُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (اللهُ مَن أَتَّخَذَ إِلَا هَا اللهُ اللهُ

زما ممتدًا ؛ كلزوم الغريم

مْ يَقْتُرُوا

لذلا وسطأ

وَٱلَّذِينَ لَايَدَعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلْمَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِللَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلْمَا اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللّ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا الْإِنَّا يُضِعَفُ لَهُ ٱلْعَكَدَابُ يَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ وَيَغُلَّدُفِيهِ مُهَانًا إِنَّا إِلَّا مَن تَابَوَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا الْإِنَّ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ مِنُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَ أَبًا اللَّهُ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَنُّواْ كِرَامًا لِآنِا وَٱلَّذِينَ إِذَاذُكِّرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانًا اللهِ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبْ لَنَامِنْ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّ نِنَاقُرَّةً أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا لَأَنَّ أُوْلَتِهِكَ يُجُرِّزُونَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا الْإِنَّا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا إِنَّ قُلْمَا يَعْبَوُا بِكُرْرَبِّ لُولا دُعا وَكُمْ فَقَدْ كُذَّ بِتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا اللهُ سُولَةُ الشُّرُعُ الْشَيْعِ الْخِيلَةِ

■ يَلْقَ أَثَاماً عِقَاباً وَجَزَاء

مَرُوا باللَّغُو

ما ينبّغي أن

يُلغَى ويطرّ حَ ■ مَرُّوا كِرَاماً

معرضين عنه

مَسَرَّة وفَرَحاً

■ يُجزَوْنَ الْغُرْفَة المنزل الرفيغ

في الجَنَّةِ ■ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ ما يكْتَرِثُ ومَا

> يَعْتَذُ بِكُمْ ■دُعَاؤُكُمْ

مُلازِماً لَكُمْ

■ قُرَّةَ أَغْيُن

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِأَنَّ قُلْمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرِ إِلَّا مَن شَكَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسِيلًا ﴿ اللَّهِ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوْب عِبَادِهِ حَبِيرًا الْإِنْ ٱلَّذِي خُلَقَ ٱلسَّمَا وَتِوَا ٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسْعَلَ بِهِ خَبِيرًا رُبُ وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّحْمَنِ قَالْواْوَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُلِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نَفُورًا ١ ﴿ إِنَّ نَبَارِكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلُ فَهَاسِرُجًا وَقَكَمُرًا مُّنِيرًا لِللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَنْ يَذَّكَّرَأُوْأَرَادَ شُكُورًا النَّهُ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَعِمِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِينَمَا الْأَنَّ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَاٱصۡرِفۡعَنَّاعَذَابَجَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا الَّهِ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اللَّهُ

## بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّحِيدِ

طسم الله عَلَى عَلَى عَلَيْ الْكِنْبِ الْمُبِينِ اللهُ لَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن لَّهَا أَنْكُرِّلْ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ إِنَّ وَمَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَانِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَا فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْكَوُّا مَا كَانُواْ بِهِ عِسْنَهُ رَءُونَ (أَنَّ أُوَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُمْ أَنْكَنْنَا فِهَامِن كُلِّ زَوْج كَرِيمِ الْإِنَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأُ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَى ٓ أَنِ ٱلْتَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ (إِنَّ وَيَضِيقُ صَدُرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَنرُونَ (إِنَّ وَلَكُمْ عَلَى ذَنُبُّ فَأَخَافُ أَن يَقْتُ لُونِ (إِنَّ قَالَ اللَّهِ عَلَى قَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَابِ الْكِينَا إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ (إِنَّا فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّا أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْإِنَّ قَالَ أَلَمْ نُرُيِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلِيثَتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ الْإِنَّ

وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكُنْفِرِينَ الْإِلَّا

■ الضَّالِّينَ

المتعمدين ا عَبَّدُت بنى إسرائيل

اتَّخَذْتَهُمْ عَبيداً لك نزَعَ يَدَهُ

أنحرجها من جَيْبِهِ المالا ا

وُجُوهِ القَوْم وساداتهم أرْجة وأخاة

أتحر أمرهما ولا تعجل بعقوبتهما

ا حَاشِرِينَ يجمعون السَّحَرة

المُخْطِئِينَ لا

قَالَ فَعَلَنْهُم إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ إِنَّ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فُوهَبَ لِي رَبِّي حُكُمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (أَنَّ ) وَتِلْكَ نِعَمَةُ تَمُنَّهَا

عَلَىٰ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿ إِنَّ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَلَمِينَ

المُن قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ

النَّهُ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ (أَنَّ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمْ

ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ عَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ ٱلَّذِيِّ أَرْسِلَ إِلَيْكُورُ لَمَجْنُونٌ الْإِنَّ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابِيَّنَهُمَ إِن كُنْمُ تَعْقِلُونَ آلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

لَبِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهُ اغَيْرِي لَأَجْعَلْنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (أَبَّ) قَالَ

أُولُوجِتْ تُكُ فِي شِينِ إِنَّ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ

ٱلصَّدِقِينَ الْآَيُّ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ الْآَيُّ وَنزع يدهُ

فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِينَ الْآيُ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلُهُ إِنَّ هَذَا لَسَحِرٌ

عَلِيثٌ إِنَّا يُرِيدُأُن يُغْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ فَمَاذَا

تَأْمُرُونَ الْآَبُ قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْمَدَابِينَ حَشِرِينَ

النَّا يَأْتُولُكُ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيمِ النَّا فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ

لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ إِنَّ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ الْآبَ

كَذَٰ لِكَ وَأُوۡرَثُنَاهَا بَنِي إِسۡرَءِ بِلَ ﴿ فَأَنَّا فَأَتَّبَعُوهُم مُّشُرِقِينَ لَنِكَا

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِينِ الْأَنَّ فَلَمَّاجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ

قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعْنُ ٱلْغَلِيِينَ (إِنَّ قَالَ نَعَمْ

وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ فَإِنَّا قَالَ هَمْمُ مُّوسَى ٓ أَلْقُواْمَآ أَنْتُم مُّلْقُونَ

المنا فَأَلْقُواْحِبَالْهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْبِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّالْنَحْنُ

ٱلْغَلِبُونَ الْإِنَّ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ

وَا فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ اللَّهِ قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَنرُونَ الْإِنَّ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ

لَكِبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ

وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأُصِلِّبَتَّكُمْ أَجْمَعِينَ (إِنَّ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا

إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَا ۖ أَنْ كُنَّا

أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ ﴾ وَأُوحَيْنَ إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ

مُّتَّبَعُونَ (أَنَّ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ (أَنَّ اللَّهُ إِنَّ هَلَوُلاَء

لَشِرْ ذِمَةُ قَلِيلُونَ (إِنَّ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَا بِظُونَ (فَقُ وَإِنَّا لَجَمِيعُ حَاذِرُونَ

اللهُ عَالَخُرَجُنَاهُم مِّن جَنَّنتِ وَعُيُّونِ لِنَّ وَكُنُوْزِ وَمَقَامِ كَرِيمِ اللهُ

فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ لِإِنَّا قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ إِنَّ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱضْرِب يِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَالطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (اللَّهُ السَّالَةُ الْمُعَلِّمِ اللَّهُ السَّالِ السَّلْقَ فِي السَّالِ السَّلْقَ فِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّالَ السَّلَّ السَّلْمُ السَّلَّ السَّلِّي السَّلَّ السَّلِيلِيلِّ السَّلَّ السَّلِّ السَّلَّ ال وَأَزْلُفْنَاثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ إِنَّ وَأَبْحِيْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمِينَ (٥٠) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (أَنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُوا لَعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهُ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ إِبْرُهِيمَ الْآ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَاتَعْبُدُونَ (إِنَّ قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ اللَّهِ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ الْآُكُا أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّ وِنَ اللَّا عَالُواْ بَلْ وَجَدُنا عَاباً عَنا كُلْالِكَ يَفْعَلُونَ الْإِنَّ قَالَ أَفْرَءَ يَتُمُمَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ الْإِنَّ أَنتُمْ وَءَابَا وَكُ مُ الْأَقْدُمُونَ لِإِنَّا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيِّ إِلَّارَبَّ الْعَلَمِينَ الله الله عَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ الله وَالله عَمُويُ طُعِمُنِي وَيَسْقِينِ الله وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشَفِينِ الله وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ الله وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (إِنَّ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله رَبِّ هَبُ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

الْجَمْعَانِ زَأَى كُلِّ

مِنْهُمَا الآخرَ فَانْفَلَقَ

قطعة من الماء ■ كَالطَّوْدِ كَالْجَبَل

> أَزْلَفْنَا ثَمَ قرَّ بْنَا هنالكَ

 أفر أيتم ما أتأمَّلْتُمْ فَعَلِمْتُم

لِسَان صِدْقِ **لا تُخْزِني** لا تَفْضَحْنِي زَلَا تُذِلِّنِي زُلِفَتِ الجَنَّةُ رُّ بَتْ وأَدْنِيَتْ لمغاوين

وَأَجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخِرِينَ الْأَنْ وَأَجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ الْأَبِّي وَأُغْفِرُ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّا لِّينَ اللَّهُ وَلَا تُغْزِني يَوْمَ يُبْعَثُونَ اللهُ يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا لُ وَلَا بَنُونَ الْإِنهُ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (إِنْ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ (إِنَّ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ الله وقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمْ أَوْيَنْنُصِرُونَ (إِنَّ فَكُبْكِبُواْفِيهَاهُمْ وَٱلْغَاوُرِنَ ( إِنَّ وَجُنُودُ إِبليسَ أَجْمَعُونَ الْآَفِي قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ الْآِفَا تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ شَبِينِ الْإِنْ إِذْ نُسُوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنْ وَمَا أَصَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ الْآِنِيَّ فَمَا لَنَامِن شَلِفِعِينَ النَّا وَلَاصَدِيقٍ حَمِيمِ النَّا فَلَوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِآنِنَّا إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَهَ وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُم مُّوُّومِنِينَ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُؤُالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ إِنَّ كُذَّبَتَ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ الْإِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحُ ٱلْانْتَقُونَ الَّذِنا إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ لِإِنَّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ لِإِنَّ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْأِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ إِنَّ ﴾ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَأُتَّبِعَكَ ٱلْأَرْدَلُونَ اللَّهُ

قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ النَّهِ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي الْأُنَّا قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَ مِيننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرَّجُومِينَ الْإِنا قَالَ رَبِّ إِنَّ قُومِي كُذَّ بُونِ الْإِنَّا فَأَفْنَحْ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتُحَاوَنِجٌ فِي وَمَن مَّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الْإِنَّا أُمُّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ الْإِنَّا وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْإِنَّا كُذَّبَتُ عَادُّٱلْمُرۡسَلِينَ ﴿ آَبُ اللَّهُ مَا لَهُ مُ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَتَّقُونَ ﴿ آَيَا إِنِّ الْمُ رَسُولٌ أُمِينٌ الْآَنِيُ فَأَنَّهُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ الرَّبِي وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ إِنْ أُجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلَ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ دِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ الْإِنَّ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ الْإِنَّ وَإِذَا بَطَشْتُه بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ إِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ الْآلِيَّ وَأُتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدُّكُمْ بِمَاتَعَلَمُونَ الْآَبُا أَمَدُّكُمْ بِأَنْكِمِ وَبَنِينَ الْآِبُا وَجَنَّتِ وَعُيُونِ الْأِنَّ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُوْمِ عَظِيمِ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْنَا أَوْعَظْتَ أَمْلَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ الْهُ اللهُ اللهُ

■ فَافْتَحُ

فَاحْكُمْ ■ المشخون

المملوء

بلق الأولين المتقددة المتقددة

لا تثقصوا
 ■ لا تغشوا
 لا تفسيدوا أش
 الإفساد

مُتَجَاوِزُونَ الحَ

■ القَالِين

■ الْغَابِرِينَ

إهالاك

البُقْعَةِ المُلتَقَّةِ الأشجار

■ المُخسرينَ

لا تَبْخَسُوا

الْبَاقِينَ فِي العذ دَمَّرْنَا أَهْلَكُنّا أَشَدً

> ا الخزرت ۲۸

كُذَّبِتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَمُمْ أَخُوهُمْ لُوطُّ أَلَانَنَّقُونَ الله إنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللَّهُ فَأَنَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّهَ وَمَا أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِنَّا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ آفِيًّا وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَثُّكُم مِّنْ أَزْوَ حِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ لَمِن لَّمْ تَنتَ وِيَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرِجِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ الْمِثْلُا رَبِّ بَعِينِي وَأُهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ (وَأَنَّا فَنَجَّيْنَاهُ وَأُهْلَهُ وَأَهْلِهُ وَأَهْلِي وَمِا لَا إِلَّاعَجُوزَا فِي ٱلْغَامِينَ الْإِنَّا أَمَّ دَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ الْآَثِنَّا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ لِإِنَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّوْمِنِينَ لِيْنَا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَنِي كُذَّبَ أَصْعَابُ لْقَيْكُةِ ٱلْمُرْسَلِينَ لَآنِ إِذْ قَالَ لَمُمْ شُعَيْبُ أَلَانَنَّقُونَ لَانَكُمْ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينُ اللهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ وَمَا أَسْعُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ الْوَقُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ اللَّهُ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوَّا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهُ

إِنْ هَنَدَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ وَمَا نَعَنُ بِمُعَدَّبِينَ اللَّهِ فَكَدَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّ وَمِنِينَ ( الْمُثَاكُولِنَّ الْمُثَاكُولِنَّ رَبِّكَ لَمُوا ٱلْعَنِ بِثُو ٱلرِّحِيمُ لِنِيًّا كُذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ لَإِنَّا إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَانَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ الْآلِالَ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهِ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَتُمْرَكُونَ فِي مَا هَاهُ مَا مَا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْمَا عَلَىٰ رَبِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ اللَّهُ عَلَىٰ رَبِّ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَا هُمُ عَلَىٰ مَا هُمُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا هُمُ عَلَىٰ مَا هُمُ عَلَىٰ مَا هُمُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا هُمُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَلَّ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَلْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ مَلْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ مَلْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مِلْ عَلَىٰ مِنْ عَلَى مَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَىٰ ع فِيجَنَّتِ وَعُيُونِ إِلَيْ وَزُرُوعِ وَنَعُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اللَّيْ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ الْأِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ النَّهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ النَّهُ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ النَّهِ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحِّدِينَ النَّهُ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ وَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ هَاذِهِ عِنَاقَةً لُمَّا شِرْبٌ وَلَكُرْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومٍ (٥٠) وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ الرَّا فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ الْأِنْ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَا كَانَ أَحُثُرُهُم مُّ قُومِنِينَ الْآَنِ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَرْبِيزُ ٱلرَّحِيمُ الْآَنِي

إخفاء، ومواقع الخُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ
 ادغام، ومالا بلفظ

مد ٦ صرحات لزوماً ﴿ مدّ ٢ او ١ او جوازاً الله مدّ واجوازاً الله مدّ واجب ٢ او ٥ حركات ﴿ مَا حَسَرَكُسُانَ الْمُ

■ تَقَلُّبَكَ

تَنَقَلَكَ

الْفَاك كثير الْكَذِب

> ■ يَهِيمُونَ يَخُوضُونَ وَيَذُّهُبُونَ

جبلَّةَ الأُوَّلِينَ خليقَةَ والأُمَّمَ

ر الأولينَ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِيلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ الْأَمَّ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ الْآِلِيُ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرُّيِّ ثَلْنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ اللَّهُ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنت مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١١ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١١ فَكُذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ الْمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْةً وَمَا كَانَأَ كُثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَرْبِيزُٱلرَّحِيمُ الْإِنَّا وَإِنَّهُ لَنَازِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْإِنَّا نَزَلَ بِهِٱلرُّوحُ ٱلْأُمِينُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ الْأِنْ بِلِسَانِ عَرَبِيِّ شُبِينِ الْفِلْ وَإِنَّهُ لِفِي زُبُرِ ٱلْأُوَّلِينَ النَّهُ أَوَلَمْ يَكُن لَّمُ عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا البِي إِسْرَةِ يِلَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ اللَّهُ فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِثْوَمِنِينَ الْأِنْ كَذَٰ لِكَ سَلَكُنْكُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ إِنَّ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرُوا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللَّهُ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ فَيُقُولُواْ هَلْ نَعَنْ مُنظُرُونَ إِنَّ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ الْإِنَّ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لْمَا مُنذِرُونَ الْإِنَّا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلِمِينَ الْإِنَّ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَّطِينُ (أَنَّ وَمَايَنَبَغِي لَمُثُمَّ وَمَايَسَ تَطِيعُونَ (أَنَّ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ الْأِنَّا فَلا نَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَاخَرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَدِّبِينَ إِيِّنَا وَأَنذِرْعَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ النَّهَ وَٱخْفِضَ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱلبُّعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (أَنَّ) فَإِنْ عَصُوكَ فَقُلَ إِنِّي بَرِي اللَّهِ مِمَّاتَعُمَلُونَ اللَّهُ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهُ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ الْإِنَّ وَتَقَلَّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ الْإِنَّ إِنَّهُ مُوالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ النَّهُ هَلُ أُنْبِيَّ كُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ (أَنَّ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَيْهِمِ إِنَّ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَحْتُرُهُمْ كَنذِهُنَ إِنَّ اللَّهُ مَا كُلِّهُمْ كَنذِهُن النَّا وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْعَاوُنَ الْأَنَّ ٱلْمُتَرَأَنَّهُمْ فِكِلِّ وَادِ يَهِيمُونَ (فَأَنَّ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ (أَنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَذَكَرُواْ ٱللهَ كَثِيرًا وَٱننَصَرُواْمِنَ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِمُونَ الْآَثَا سُورَةُ النِّهُ إِنِّ الْمُ

إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ فِي ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ فَيَ

■ عُلُواً اسْتَكْبَارِ أَعِن

الإيمان بها

 مَنْطِقَ الطَّيْر فَهُمَ أصواتِه

■ فَهُمْ يُوزَعُونَ يُوقف أوائلُهم

> لتلحقهم أواخرهم

 لا يَحْطِمَنَكُمْ لا يكسر نكم ويُهْلِكُنُّكُمْ

■ أُوْزِعْنِي

بِسْ لِللهِ الرَّمْرِ الرَّهِ

طس يَلْكَ ءَايَثُ ٱلْقُرُءَانِ وَكِتَابِ شَبِينٍ إِنَّ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَا الَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿ إِنَّا أُولَتِ كَ ٱلَّذِينَ لَمُمْ سُوَّةُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ( فَي اللَّهُ اللَّكُ لَنُلَقَّى ٱلْقُرْءَ ال مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (إِنَّ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّ ءَانَسَتُ نَازًاسَا تِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْءَ اتِيكُم بِشِهَابِ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصَطَلُونَ ﴿ إِنَّ فَلَمَّا جَاءَ هَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبِّحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَامِينَ (إِنَّ يَكُمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِيمُ (أَنَّ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَعَفَّ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ إِنَّ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءِ فَإِنِّ عَفُورٌ رَّحِيمُ (إِنَّ وَأَدْخِلُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ تَخْرُحُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُومَ عِنْ فِي تِسْع ءَاينتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقُومِهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ

الله فَامَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَكُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينُ الله

وَجَحَدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ لَإِنَّ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا اللَّهِ وَقَالَا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١١٥ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُرِدُ وَقَالَ يَحَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَامِن كُلِّ شَيْءً إِنَّ هَنذَا لَمُوالْفَضَلُ ٱلْمَبِينُ إِنَّ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ الْإِنا حَتَّ إِذَا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مُسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلْيَمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ الْإِنَّا فَنَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُر نِعْمَتُكُ ٱلَّتِي أَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَلِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ الْإِنَّا وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَا أَرَى ٱلْهُدُهُدُ أُمْ كَانَمِنَ ٱلْعَامِينِ لَنَ لَأُعَذِّبَتُّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحَنَّهُ وَ أُولِيَ أَتِينِي بِسُلْطَ نِ مُبِينِ الْأَلَى فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطَتُ بِمَالَمْ تُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينِ (أَنَا)

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيتَ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَمَا عَرْشُ عَظِيمٌ اللهُ وَجَد تُهَا وَقُوْمَ هَا يَسْجُدُونَ لِلسَّمْسِمِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (١٠) ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ ﴿ إِلَّهُ هُ وَالْسَنَظُرُ أَصَدَقَتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ اللَّهِ ٱذْهَب بِّكِتَبِي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهُمْ ثُمَّ تُولُّ عَنْهُمْ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ (إِنَّ فَالَتْ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّ أَلْقِيَ إِلَىَّ كِنَابُ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّا إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ (إِنَّ اللَّا تَعَلُّواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ الرَّالةَ عَلَى وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ (إِنَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ الللللَّهِ اللللَّهِ الللللللللَّاللَّهِ الللللَّهِ الللَّهِ اللللللَّا اللللللللَّاللَّالللللللللَّهِ الللَّهِ اللللللللَّاللَّا الللللَّهِ الللللللللللل قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُ حَتَّى تَشْهَدُونِ (إَنَّ اللَّهُ الْعُنْ أُوْلُواْ قُوَّةٍ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ المُناكُ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعِنَّ هَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْإِلَّا الْمُ

وَإِنِّي مُرْسِلَةُ إِلَيْم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةُ أَبِم يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ (٢٠٠٠)

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمُنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَّنْ عَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَكُمْ بَلْ أَنتُه بِهِدِيَّتِكُمُ نَفْرَحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِمْ فَلَنَأْنِينَّهُم بِجُنُودِلِّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَاۤ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ (٧٦) قَالَ يَكَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ﴿ الْآِنَ قَالَ عِفْرِيتُ مِن ٱلْجِيِّ أَنَا ءَانِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُوِيٌّ أُمِينُ لَا إِنَّ قَالَ ٱلَّذِي عِندُهُ عِلْمُرُّمِّنَ ٱلْكِئْبِ أَنَا عَالِيكَ بِهِ قَبْلُ أَن يُرْتَدُّ إِلَيْك طَرْفُك فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ, قَالَ هَنَدَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشْكُرُأَمُ أَكُفُرُومَن شَكْرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كُرِيمُ النَّ قَالَ نَكِّرُواْ لَمَا عَرْشَهَا نَنْظُرُ أَنْهُنَدِى أَمْرَتُكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ الْإِنَّا فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَ شُكِي قَالَتَ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَمِن فَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ النَّهُ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ المُنَّا قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّ مَرَّدُمِّن قُوارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي

■ صَاغِرُون

■ طَرْ فُكَ

القَصْرُ . أو ساحَتَهُ

والاستغباد

لِيَبْلُونِي

■ نکروا

ظُلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْإِلَّا

قَاسَمُوا بِاللهِ حَالَفُوا بِاللهِ

نُبَيِّتَنَّهُ و أَهْلَهُ

نقتُلَنَّهُمْ ليْلاً

لهُلكَ أَهْلِهِ

فكالكهم

البَاقِينَ في

■ يَتَطَهَّرُونَ

■ قَدَّرْناهَا

يَزْعَمُونَ التَّنَزُّ عَمَّا نَفْعَلُ

حَكُمْنَا عَلَيْهَا ■ مِنَ الْغَابِرِينَ

■ حَدَائِقَ ذَاتَ

بَسَاتِينُ ذَاتَ خسن ورَوْنَقِ

 قَوْمٌ يَعْدِلُونَ يَنْحَرِفُونَ عَنِ الحقُّ في أمورهم

والتَّسُويَةِ

■ رُوَاسِيَ جيّالاً ثَوَابتَ

■ خاجزاً فَاصِلاً يَمْنَعُ انحتلاطهما

﴿ فَمَاكَ جُوابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُواْءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ (أَنَّ) فَأَنجَيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتُهُ وَقُرَّزُنَهَامِنَ ٱلْغَيْرِينَ (إِنَّ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ (٥) قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّ ءَٱللَّهُ خَيْرٌ أُمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَأَنَّا مُعْرَدُهُ مِنْ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَابِهِ عَدَآيِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُورُ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَ أَءِلُكُ مَّعُ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُولِمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْمُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنَا مُولِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ أُمَّن جَعَلُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَكَ خِلَالُهَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ لَمَا رَوْسِي وَجَعَلَ بَيْنِ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَءِ لَنَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلْ أَتُ أَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَّءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاءَ ٱلْأَرْضِّ أَءِكُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّانَذَكَّرُونَ النَّا أُمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشَرَّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَالَيْهُ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ ] إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ ﴿ فَا كَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ الْفَقَالَ يَنْقُومِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسِّيِّئَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ ٱطُّيَّرُنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبِيرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ اللَّهِ وَكَابَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبِيِّ تَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَمِ لْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَنْدِقُونَ ﴿ إِنَّا وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَامَكُرًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ فَأَنْظُرُكُيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْعِينَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ لِأَقَّ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ إِنَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ مِع أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبُصِرُونَ ﴿ إِنَّا أَيَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاء بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهُ لُونَ إِنْ

أُمَّن يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُِّ أُولُهُمَّعُ ٱللَّهِ قُلْهَا تُواْبُرُهُ مَنكُمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ إِنَّا قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمُوتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشُعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِنَّ بَلِ أَدَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَلِّي مِّنْهَ آبَلُ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ إِنَّ الَّهِ مِّنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفُرُوا ال أُءِذَا كُنَّا ثُرُبًا وَءَابَآؤُنَآ أَيِنَّا لَمُخْرَجُونَ اللَّهُ لَقَدُوْعِدُنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَا قُونًا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ الْإِنَّا قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ الْنَا وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ الْإِنَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْآَيُ قُلْعَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَحَثُرُهُمْ لَا يَشُكُرُونَ (إِنَّ وَإِنَّ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ الْآَكُ وَمَامِنَ عَالِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنْبِ شِّينٍ الْأَنَّ إِنَّ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَوِيلَ أَكَثُرُ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَإِنَّهُ إِلَّهُ الْمُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْعَرِيزُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ الْإِنَّا إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتِيَ وَلَا تُسْمِعُ ٱلشُّكَمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلُواْ مُذْبِرِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَنْتَ بِهُدِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَلِتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ إِنَّا ﴿ وَإِذَا وَقَعُ ٱلْقُولُ عَلَيْهِمَ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِيِّمُ هُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ الْأِنَّ وَيَوْمَ نَعَشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكُذِّبُ بِايَكِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهُ حَتَّى إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَدُّبْتُم بِاَيْتِي وَلَمْ تِحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْ وَوَقَعَ ٱلْقُولُ عَلَيْمٍ بِمَاظُلُمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ الْأِنَا الْمُ يَرُوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسْكُنُوْاْفِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكُ لَاينتِ لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرِعَ لَيْكُ لَا يَعْتِ لِقُومِ وَفَقَرِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ دَخِرِينَ الْإِنْ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرُ ٱلسَّحَابِ 

 وقعَ الْقَوْلُ دَنَتِ السَّاعَةُ

وأهْوَالُها

■ فَهُمْ يُوزَعُونَ

يُوقَفُ أُوَائِلُهُ

لتَلْحَقَّهُمْ أواخرهم

خَافَ خَوْفاً يَسْتَثْبِعُ الموتَ

كُبَّتْ مجوههم لهُوا لكُوسينَ

فارغاً
 خالباً من كلّ
 ما سواه
 لتبدي به

■ يَحُذَرُونَ يخَافُونَ

كائوا خاطئين
 مُذْنِبينَ آثِمينَ

 قُرَّةُ عَين هُوَ مَسَرَّة

وَفَرَحٌ

لَتُصَرِّحُ بِأَنَّهُ ابنُها • قُصيّه البَّعِي أَثْرَهُ

بري را قَبَصُرُتْ به أَبْضَرَنْهُ عَنْ جُنُب

مِنْ مَكَانِ يَعِيدِ عَيْكُفُلُونَهُ لَكُمْ يَقُومُونَ بِتْرْبِيَتِهِ

لأَجْلِكُمْ = تَقَرِّ عَيْنُهَا

- مر مينه الستر والفرح ا

وَنُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهُلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونَ إِنَّ وَأُوْحَيْنَا إِلَى أُمِّمُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِّقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَحَافِي وَلَا تَعْزَفِ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَٱلْنَقَطَهُ وَعَلَى فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنَّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهُلْمُنْ وَجُنُودَهُمَاكَانُواْ خَلْطِينَ اللهُ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ لَانَقُتُ لُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْنَتَّخِذُهُ وَلَدَاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ (أَنَّ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَكِرِعًا إِن كَادَتَ لَنُعْبَدِي بِهِ لُولَا أَن رَّبَطْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةً فَبَصْرَتْ بِهِ عَنْجُنْبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الله وحرَّمناعليه المراضع مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُّكُو اللَّهِ وَكُرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمُراضِعُ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُّكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَدُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَنُصِحُونَ إِنَّا فَرُدُدُنَاهُ إِلَى أُمِّهِ فَي نُفَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ (اللَّهُ

## الْبُولُونُ الْبُولُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلْمُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلْمُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُونُ الْبُلْمُ الْبُلِيلُونُ الْبُلْمُ الْبُلْمُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُونُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُ الْبُلِيلُونُ الْبُلْمُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلْلِيلُونُ الْمُعِلِيلُونِ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُونُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُعِلِلْلِلْمُ لِلْمُعِلِلْلِ

نفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) تفخيم الراء عام ، ومالا بُلفَظ

مد ۲ حركات لزوماً ● مدّ۲ او ١٤ و ٢ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حركات ● مد حركات الله

تِلْقَاءَ مَدْيَنَ

■ تذُو دَانِ

■ ما خطبُكُمَا

مًا شَأْنُكُمًا • يُصْدِرَ الرِّعَاءُ يَصْرِف الرُّعَاةُ

مَوَاشِيَهُمْ عن

■ تَأْجُرُنِي تَكُونَ لِي

رَعْيِ الْغَنَم

۽ شأنكَ

وَلَمَّا بِلَغَ أَشُدُّهُ وَالسَّتَوَى ءَانَيْنُهُ حُكُمًا وَعِلْمَا وَكَذَٰ لِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ الْنَا وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ عَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفِهَا رَجُلَيْنِ يَقُتَ لِلانِ هَاذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَاذَا مِنْ عَدُوِّمَ الْ فَأُسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوٍّ هِ فَوَكَرْهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلَّ مُّبِينُ (إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظُلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ ﴿ إِنَّ هُو اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّاللَّا اللَّالَّالَةُ اللَّاللَّاللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللّل ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ الْآلُا فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يُتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعَويٌّ مُّبِينُ ﴿ فَالمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِأَلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَهُوسَى أَثُرِيدُأَن تَقَتُلَني كُمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ (أَنَّ) وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَكُمُوسَى إِنِّ ٱلْمَالَأُ يَأْتُمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴿ إِنَّ لَكُ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ فُخْرَجُ مِنْهَا خَآيِفًا يُتَرُقُّ فَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقُوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ أَنْ يَهْدِينِي سَوْاءَ ٱلسَّكِيلِ (أَنَّ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَادَمِن دُونِهِ مُ ٱمْرَأْتَ يَنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطُبُكُما قَالَتَ الْانسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَ آمُّ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ لِنَهُ فَسَقَىٰ لَهُ مَا ثُمَّ تُولِّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِ يُرُ الْأَنِي فَجَاءَتُهُ إِحْدَى هُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أُجْرُ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخُفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقُومِ ٱلظَّلِمِينَ الْآُنَا قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَكَأْبُتِ ٱسْتَغْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ النَّهُ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْ كَحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثُمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ الله وَمَا أُرِيدُأُنْ أَشُقَّ عَلَيْكُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبِيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُونَ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (٢٠) فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَٰنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَٰنَدَآ إِلَّاسِحْرُ اللَّهِ عَرْثُ

■ صرْحاً قَصْراً . أو

بناء عَالِياً مَكْشُوفاً ا فَنَبَذْنَاهُمُ

الْقَيْنَاهُمُ وأغرقناهم

طَرُداً وَإِبْعَاداً

عن الرّحمةِ ■ الْمَقْبُوحِينَ

الْمُبْعَدِينَ . أو

المهلكين

سُطَلُونَ

الله فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلُ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَالَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي عَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي عَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِأُ وَجَذْوَةً مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصُطَلُونَ (أَنَّ فَلَمَّا أَتَهُانُودِي مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبِكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَنْ يَكْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلُمَّا رَءَاهَا مُهَازُّكُا مُّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ الْآَيُ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِسُوءٍ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَنِكَ بُرُّهَانَانِ مِن رِّيِّاكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَ إِنَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ إِنَّ وَأَخِي هَنْرُونُ هُوَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ﴿ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ إِنَّ الْمُ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا شُلْطَنَا فَلَا

يَصِلُونَ إِلَيْكُمْ إِنَا يَالِنَا أَنتُمَا وَمَنِ أَتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (أَنَّ عَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ (أَنَّ الْمَا

مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ءَابِ إِنَا ٱلْأُوِّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّنِلِمُونَ الْآَيُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَ أَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَنهِ غَيْرِي فَأُوقِدً لِي يَنْهَامُنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَنْهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكُنْدِينَ (إِنَّ وَأَسْتَكُبَرُ هُوَوَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودُهُ, فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّ فَأُنظُرُكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ الْ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيُومَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ اللَّهُ وَأَتْبَعْنَهُمْ فِي هَنْذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَكَةً وَيَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ هُم مِّنِ ٱلْمَقْبُوحِينَ إِنَّ وَلَقَدْءَ انْيِنَا مُوسَى ٱلْكِتَابِ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَابِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْبَا

ناوِياً نقيماً سِحْرَانِ ظَاهَرَا عَاوَنَا

وَصَلْنَا لَهُمْ
 القَوْلَ
 أُنْزلناهُ مُتَنابِعاً
 مُتَوَاصِلاً

يَدْرَءُونَ
 يَدْفَعُونَ
 سَلَامٌ عليكُمْ

سلام عيد سلِمَتْمْ مناً لا تُعَارِضُكُمْ بالشَّمْ شَنْخَطَفْ

لْنُتَزَعْ بِسُرْعَةٍ

يُجْبَى إلَيْهِ
يُجْبَى إلَيْهِ
يُجْلَبُ

ويُحْمَلُ إِلَيْهِ ع بَطِرَتْ

مَعيشَتَهَا طَغَتْ وتَمَرُّدَتْ فِي حَيَاتِهَا

﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُّرُونَ اللَّهُ ٱللَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ فَم بِهِ يُؤْمِنُونَ (أَفَّ) وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمَ قَالُواْءَامَنَّا بِهِ عِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ عِمْسَلِمِينَ (إِنَّهُ أَوْلَيِكَ يُوْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبُرُواْ وَيَدُرُءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّارَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّا وَإِذَا سَمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمْ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ( فَ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الْا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ( فَ إِنَّكَ لَا تُهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعُلُمْ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَالْوَاٰإِن اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّ نَتَّبِعِ ٱلْمُدُى مَعَكُ نُنَخَطَّفَ مِنَ أَرْضِنَا ۗ أُولَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرُتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقَامِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمُ تُسُكَنَّ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعُنُ ٱلْوَرِثِينَ الْأَقْ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهَلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتِنَا وَمَا كُنَّا مُهَاكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ الْأَقَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ۚ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرُ وَمَاكُنْتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ إِنَّ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ وَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايُنِتَنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فَيْ وَمَاكُنْتَ بِعَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رِّيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (أَنَّا وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُولُ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّا فَلَمَّاجِاءَهُمُ ٱلْحَقَّ مِنْعِندِنَاقَ الْوَا لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أَوْلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبَلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظُنهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّكُنِوْرُونَ الله هُوَأَهُدَى مِنْ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَأَهْدَى مِنْهُمَ ٱلبِّعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْآنَا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُتَّبِعُونَ أَهُواء هُمْ وَمَنْ أَصَلَّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَلَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمُ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّ

700

لغُنَّة (حركتان) • تفخيم ظ وخفاء واخفاء

) مدّ ٦ حركات لزوماً 🧶 مدّ٢ او ١٤ و ٦ جـوازا مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حـــركتــــــان

الْمُحْضَرِينَ نُ نُحْضِرُهُ رِيْنَا رِيْنَا لَلْنَا عليهم

الباطلِ
قَبَغَى عَليهِمْ
ظَلَمَهم ، أو تكبَّ
عليهم بغنّاهُ

أرأيتُمْ
 أخبرُوني

■ سَرْمَداً

دَائِماً مُطَّرِداً عَيْفُتُرُونَ

يَخْتَلِقُونَه من

تَتَوَعُ بِالغُصِّبَةِ لَتُتُقِلُهُم وتميلُ جهم

■لَا تَفْرَحُ لا تَبْطَرْ بِكَثْرَة المالِ

قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلَّيْلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمةِ مَنْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً وِأَفَلَا تَسْمَعُونَ اللَّهِ قُلْ أَرْءَ يْتُمْ إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ٱلنَّهَارُسَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلا تُبْصِرُونَ الآنا وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْيُلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ النُّهُ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ إِنَّا وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا اتُواْ بُرْهَا مُكُمْ فَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ فِي ﴿ إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قُوْمِمُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِم وَءَانَيْنَ فُونِ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَآلِنٌ مَفَاتِحَهُ لِلنُّوا أَبِالْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قُوْمُهُ لِلا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ الله وَأَبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ أُللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كُمَا أَحْسَنَ ٱللهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ ٱلْفُسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ الْإِنَّا

وَمَا أُوتِيتُ مِين شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيْوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِن دَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ لَإِنَّا أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّاحَسَنًا فَهُوَ لَنْقِيهِ كُمن مَّنَّعَنْكُ مَتَاعَ ٱلْحَيْوِةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُونَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ الْآَلِيَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًا عِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الْآنِ قَالَ ٱلنَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَا وُلاَءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمُ كَمَا غُويْنَا تَبُرَّأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ الآيُ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَّاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمْمُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَا فَعَمِيتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يُوْمَيِدِ فَهُمْ لَا يُتَسَاءَ لُونَ الْآنَ فَأُمَّامَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعُسَى أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَاكَانَ هُمُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُو لَهُ وَاللَّهُ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْأَخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْإِلَّا

قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أُولَمْ يَعْلَمْ أَتَ ٱللَّهَ قَدْأُهُلك

مِن قَبِلِهِ مِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ جَمْعًا

وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ اللَّهُ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ

فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا

مِثْلَمَا أُوتِي قَدُونُ إِنَّهُ لِذُوحَظٍّ عَظِيمٍ الْأِنَّ وَقَالَ

ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ

وَعَمِلُ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّ لَهَ آ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ فَي فَنَا فَنَا فَنَا الصَّابِرُونَ فَا فَنَا فَنَا

بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُ ونَهُ مِن دُونِ

ٱللهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِينَ اللهِ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا

مَكَانَهُ إِلَّا مُسِيقُولُونَ وَيْكَأَّتِ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن

يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِرُ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا أَ

وَيُكَأَنَّهُ إِلاَيُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ إِنَّ قِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْعَلُهَا

لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ

الله مَن جَآءَ بِالْحُسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَ آوَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلا

يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ عَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُا لَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّهُا

إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّآدُّكَ إِلَى مَعَادٍّ قُل رَّبِّيّ أَعْلَمُ مَن جَآءً بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ (فَلَ) وَمَاكُنتَ تَرْجُوٓاْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّارَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۗ فَلَاتَكُونَنَّ ظُهِيرًا لِّلْكَنِفِينَ اللَّهِ وَلَا يَصُدُّ نَّكُ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزِلَتَ إِلَيْكَ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ وَلَاتَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ إِلَّا هُوَكُلُّ شَيْءِ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ إِلَهُ أَلْهُ أَلْهُ كُرُو إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (١١)

## المُولَةُ الْعَبْرَبُونَ الْعَالِمُ الْعَبْرِبُونَ الْعَالِمُ الْعَبْرِبُونِ الْعَالِمُ عَلَى الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبِيلُونَ الْعَبْرِبُونِ الْعِبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعِبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَالِمُ عَلْمِلْعُلِيلُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَالِمُ عَلْعِلِلْعِلْمِ الْعِلْعِلِيلُونِ الْعَبْرِبُونِ الْعَبْرِبُ الْعِنْعِلِي الْ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ 

يُفْتَنُونَ إِنَّ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ إِنَّ أُمَّ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ إِنَّا مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَمَن

لا يُفْتَنُونَ لَا يُمْتَحَنُونَ بمَشْاقً التّكاليف

يعجزونا

أَوْ يَفُوتُونَا أَجَلَ اللهِ

الوقت المعيَّنَ

جَهُدَفَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ الْعَالَمِينَ الْأَبِّ

فَأَنْجِيْنَكُ وَأُصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَاكَةً لِّلْعَالَمِينَ الْفَا وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌلُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ اللَّهِ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثُنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وِإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّا وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبُ أُمَرُ مِّن قَبْلِكُمَّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ الْأُنَّ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبِّدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّا قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنَّ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَرَحُمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقُلُّونَ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ الْأَنَّ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أَوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُثُمَّ عَذَابُ أَلِيمُ الْآلِ

 تخلُقُونَ إِفْكاً تكْذِبُونَ كَذِباً.

أو تَنْحِتُونَها

ئُردُّونَ وَئَرْجِعُو • بمُعْجزينَ

فَائِتِينَ من عَذَابِه بِالْهَرَبِ

للكذب الله تُقْلَبُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينًا لَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَاكْنَتُمْ تَعْمَلُونَ الْمِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ الله وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةُ ٱلنَّاسِ كَعُذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ الله وقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْسَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِياكُمْ وَمَاهُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُندِ بُونَ آلَ وَلَيَحْمِلْ أَثْقًا لَا مُعْمُ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقًا لِمِيمَّ وَلَيْسَعُلْنَّ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ المُن وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الْإِلَّا ■ الْغابِرِينَ
 الْبَاقِينَ في
 الْعَذَاب

بمجيئهم

طَاقَةً وَقُوَّة

لا تَعْفَوْا
 لَا تُفْسِدُوا

الرَّجْفَةُ الرَّلْوَلَةُ

الشَّدِيدَةُ الجَاثِمِينَ

مَيِّتِينَ قُعُوداً

مُسْتَبْصِرِينَ

عُقَلاءَ مُتَمَكِّنِينَ مُتَمَكِّنِينَ

مِن التَّدَبُّر

أَشَدَّ الإِفْسَادِ • فأُخذَتْهُمُ

**نَادِيكُمْ** مَجْلِسِكُمْ الَّذِي نَجْتَمِعُونَ فِيه

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوۤ اْإِنَّا مُهَلِكُوۤ اْ أُهْلِهَا فَالْفَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ الْآيَا قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحُنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيمَ لَنُنَجِّينَّهُ وَأُهُلُهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ الَّهِ وَلَمَّا أَنْ جِكَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَك كَانَتُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ البَّيُ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهُل هَندِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ الْ الله وَلَقَد تُرَكَنَا مِنْهَ آءَاكَةً بِيّنَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (فَيُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُم شُعَيْبًا فَقَالَ يَ فَوْمِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ النَّا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّفَكَ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ الله وَعَادًا وَثُمُودًا وَقُد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَحِنِهِم وَزيَّن لَهُمُ ٱلشَّيْطُنُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ (٢٠)

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ فَأَنِهَا لُهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ الْ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا مَّودَّةً بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَآثُمُّ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالُكُمْ مِن نُنْصِينَ اللهِ اللهِ فَعَامَنَ لَهُ الْوَطُّ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ وَءَانَيْنَكُ أَجُرُهُ فِي ٱلدُّنْيَ آوَ إِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ النَّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفُحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ الْمَاسَ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ في ادِيكُمُ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتِنَابِعَذَابِٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ أَنصُرُنِي عَلَى ٱلْقُوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ

799

(11-3-3) (11-3-3) (11-3-3-3)

﴿ وَلَا تَجُدِلُواْ أَهُلُ الْحِكَتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُّ وَنَحَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ الْإِنَّا وَكُذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَوَ لُآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجَحُدُ بِعَايَلِنا إِلَّا ٱلۡكَنْفِرُونَ الَّإِنَّ وَمَا كُنتَ نَتْلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْبِ وَلَا تَخْطُهُ بِيمِينِكَ إِذَا لَا رَتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (إِنَّا بَلْ هُوَ ءَايَنْ يَيِّنَاتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ وَفَيَا لُواْ لَوْلَا أَنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَنْ مِن رَّبِ فِي قُلْ إِنَّمَا ٱلْأَيَنِ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا ٱلْأَيْنِ ثُ شِّيثُ إِنَّ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَب يُتَّكِي عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقُومِ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ كَفَى بِأُللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا اللَّهِ بَيْنِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْبَطِلِ وَكَفُرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِمِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ (أَنَّ)

وَقَكْرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَمْنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِقِينَ الله فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِنَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا مَثَلُ الَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمْثُلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْ إِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ أَلَّهُ مُوتِ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّا وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ النُّهُ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدَ لِلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱتَّلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأُقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكِرِّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ الْأَنَّ

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيْوَانُ لُوْكَ انُواْيِعَلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعُولُ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَّا هُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (فَأَ) لِيكُفُرُوا بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيتَمَنَّعُواْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللَّهُ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفِيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ الْإِنَّا وَمَنْ أَظْلُمْ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْكُذَّب بِإِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكًى لِّلْكَ فِينَ الْآَلُ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلُنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ (أَنَّ) السُّونَةُ السُّوْمِ السُّونَةُ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّوْمِ السُّونَةُ السُّوْمِ السُّونَةُ السُّوْمِ السُّونَةُ السُّوْمِ السَّمِينَ بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الرَّحْرِ الْمَ اللهُ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ اللهُ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّرُ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغَلِبُونَ ﴿ فَي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبَالٌ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ إِذِيفُ رَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ مِن قَبَالٌ وَمِنْ مِنْ الْ

وَيسْتَعْجِلُونِكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجِلُ مُّسَمَّى لِجَاءَ هُو ٱلْعَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ( وَأَن يَسْتَعْجِلُونِكَ بِأَلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُحِيطَةُ إِلْكُفِرِينَ ﴿ يَقُ يَوْمَ يَغُشُلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فُوقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ الْفِي يَعِبَادِي ٱلنَّذِينَ ءَامَنُو ٓ أَإِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ الله كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمُ إِلَيْنَا تُرْجُعُونَ الله وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنْبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَامِلِينَ (٥٠) ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَنُوكُلُونَ (أَنَّ وَكَأْوِنَ الْآَفِي وَكَأْيِنَ مِّن دَابَّةِ لِلْاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَالِمُ اللَّهُ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَق ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرُٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ لَيْقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ إِنَّ ٱللَّهُ يَبِشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّرَّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الرَّبَا



■ لَهُوٌ وَلَعِبٌ لذائذُ مُتَصِرً مَةٌ

وَعَبَثْ بَاطِلٌ

■ لَهِي الْحَيَوَانُ

لَهِيَ الحَيَاةُ

الدائمةُ الخالِدَةُ

الملةَ أو الطاعة

يُسْتَلَبُونَ قَتْلاً

مَثُوى للكافِري

وأشرا

ا غُلِبَتِ الرُّومُ قَهَرَتْ فارسٌ الرُّومَ

■ أَدُنكي الأَرْض

أُقْرِبِهَا إلى فارِس ■ غَلَبهمْ

كونهم مَغْلُوبينَ

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَنِيرُ ٱلرَّحِيمُ (أَنَّ

■ مُحْضَرُونَ لا يَغِيبُون عنه أبداً

ا حِينَ تُظْهِرُونَ تَدْخُلُونَ فِي

> الظهيرة ■ تَنْتَشِرُونَ

تتصرَّ فُونَ فِي

أغراضكم وأسفاركم

 لتسكنوا إليها لِتَمِيلُوا إليهَا

وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِنَّ أَكُثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْأَخِرَةِ هُمْ عَنِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَنْفَكَّرُواْ فِي أَنْفُسِمٍ مَّ مَّاخَلَقَ اللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينْهُمْ ۚ إِلَّا بِأَلْحَقِّ وَأَجِلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ ﴿ أَوْلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَانُوٓ الْشَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِ مَا أَكُثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ إِنَّ أَثُمَّ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا ٱلسُّواْ عَلَى أَن كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ إِنَّا ٱللَّهُ يَبْدُوُّا ٱلْخُلُقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ أَلْكُو تُرْجَعُونَ ﴿ إِنَّ وَيُوْمُ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ آيَا وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكًا بِهِمْ شُفَعًا وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مُ كَنفِرِينَ إِنَّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُومَعِ ذِينَفَرَقُونَ الْأِنَّ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَاةٍ يُحْبَرُونَ (أَنَا

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِاَيْتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيْكِ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ إِنَّ فَشُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ الْإِنَّ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ تَخْرَجُونَ الْإِنَّا وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ شَنَّ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُومِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِّتَسْكُنُو اللها وَجَعَلَ بَيْنَكُم مُّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَنَفَكُّرُونَ الْآُ وَمِنْ اَيْكِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَفُ أَلْسِنَنِكُمْ وَأَلُونِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَالِمِينَ (أَنَّ وَمِنْ ءَايَانِهِ مَنَامُكُمْ بِأَلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِعَا قُرُكُم مِن فَضْلِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ الْآَنَّ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَيْرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَرِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيُحْي بِهِ ٱلْأَرْض بَعْدَمُوْتِهَ آ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

لثنل الأعْلَى ائِلاً عن

المعروف ليزيد ذلك

■ سُلْطَاناً كِتَابِاً . خُجَّةً

■ فَرحُوا بها

■ يَقْنَطُونَ

■ يَقْدِرُ يُضَيِّقُه عَلَى

مَنْ يَشَاءُ

هُوَ الرَّبَا

المُحرَّم

بَطِرُوا وأَشِرُو

يَيْأُسُونَ من رحمةِ الله

■ المُضْعَفُونَ

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّدُ عَوْاْرَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَانَيْنَ هُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ الْآيَ أَمُ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلَطَنَا فَهُوَيتَ كُلُّمُ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيثَرِكُونَ الْآَ وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَ أَوَ إِن تُصِبِّهُمْ سَيِّئَةً إِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ الْآَثَا أُولَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَنتِ لِّقُومِ يُؤْمِنُونَ الْآيَ فَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى حَقُّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسِّبِيلَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْدَاللَّهِ وَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ الْمُثَا وَمَاءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيْرَبُواْ فِي أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا عَانَيْتُ مِين زَكُوةٍ تُرِيدُونَ وَجُهُ اللهِ فَأَوْلَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (إِنَّ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهِ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ هَلُمِن شُرَكَآبٍ كُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ, وَتَعَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ إِنَّ طُهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبِرِّوالْبَحْرِبِمَا كُسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ الْأَنَّ

وَمِنْ عَايَكِهِ إِنْ تَقُومُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عَنْمٌ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَغُرُجُونَ (أَن وَاللهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حُلِّ لَهُ قَانِنُونَ إِنَّ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ مِّن شُرَكَاء فِي مَارَزَقَنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءُ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُذَٰ لِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بَلِ أَتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْ أَهُواْءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّن تُنصِرِينَ الْآُثُ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَ ٱلْانْبُدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَلِكَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَايَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهِ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الْآيَا مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلِّحِزْبِ بِمَالُدَيْهُمْ فَرِحُونَ الْآيَا

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَأَحُ تُرُهُم مُّشَرِكِينَ ﴿ فَأَقِم وَجَهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ للْمُردُّ لَهُ مِنَ ٱللهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ لَيْهُ مَن كَفَرُفُعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهُم يَمْهَدُونَ الْأَنْ لِيجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَّالِهِ ۚ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْكُفِرِينَ الْآفِيُّ وَمِنْ ءَايَكِهِ عَأَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُّذِيقًكُمُ مِّن رَّخْمَتِهِ وَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِنَّا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْنَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصْرُ

ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنْ اللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ فَنْشِيرُ سَكَابًا فَيَبُسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلْهُ كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

الله وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزُّلُ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ

الْ فَأَنْظُرُ إِلَى ءَاتُ رِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ

مَوْتِهَا إِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ (نَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللّل

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ الله عَانِكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ الْآَقِ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَ فِيم إِن شَيْمِ عُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَٰ لِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ أَنَّ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِضَعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضِعْفًا وَشَيْبَةً يُخْلُقُ مَايِشًاء وَهُوالْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ (فَقَ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقُسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالِبَثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَلِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ فَا كَانُوا يُوَالُوا الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلَّإِيمَانَ لَقَدُ لَبِثُثُمُ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَاكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ الْآقِ فَيُومَعِ ذِلّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظُلُمُواْمَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ (٧٥) وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثُلِّ وَلَبِن جِئْتَهُم إِعَايَةٍ لَّيْقُولُنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ الْأِقَ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا فَأَصْبِرَ إِنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّا اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [وقل الله على ا وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكُ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّا

ا فَوَأُوْهُ مُصْفَرًّا فرأؤا النبات

مُصْفَرًا بعد

الخُضْرَةِ

والهرم

■ يُؤْفَكُونَ يُصَرَّفُونَ عَن

الحقّ والصُّدُق ا يُسْتَعْتَبُونَ يُطْلَبُ مِنْهُمْ

إرضاؤه تعالى ا لا يَسْتَخِفَنَكَ

لَا يَحْمِلَنَّكَ الْخِفَّةِ وَالْقَلَق

الإنسان

أَمَرْنَاهُ ■ وَهُناً

■ فصاله

 أنابَ إليًى رجّعَ إِلَّي

بالطاعة ■ مِثْقَالَ حَبَّةِ

مِقْدَارَ أُصْغَرِ

لاعُلْهُ كَبْراً وتعاظمأ

فَرَحاً وبَطراً

مُتَكِّبر مُبَاهِ

■ اقْصِدُ في

■ اغْضُضْ

مَشْيِكَ تَوَسَّطْ واعتَدِلْ

و المنورة الجنبان المالية بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ الَّمْ اللَّهُ عَلَى ءَايَتُ ٱلْكِنْبِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ أُولَيِّكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِم وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُو ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا أَوْلَيِكَ لَمُمْ عَذَابٌمُّهِينٌ إِنَّ وَإِذَانْتَلَى عَلَيْهِ ءَايَنْنَا وَلِّي مُسْتَكَبِّرًا كَأُن لَّهْ يَسْمَعُهَا كُأَنَّ فِي أَذْنَيْهِ وَقَرَّا فَبُشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ اللَّهِ الْ إِنَّ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ (١) خَلدِينَ فِي أَوْعَد ٱللهِ حَقًّا وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الْأَا خَلَقَ ٱلسَّمُوْتِ بِغَيْرِعُمَدِ تُرَوِّنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِي أَنْ تَمِيدُ بِكُمْ وَبَثُّ فِهَامِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأُنْزِلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَلْبُنْنَا فِيهَا

لَهُوَ الْحَدِيثِ البّاطِلَ المُلْهِي

وَلِّي مُسْتَكْبِر

عن تَدَبُّرهَا

جبَالاً ثَوابتَ

زوج کریم

صنْفٍ حَسَنٍ كثيرِ الْمَنْفَعَةِ

يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيلٌ ﴿ آَنَّا ۗ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِا بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ بِبُنَيَّ لَا تُشْرِكَ بِأَللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ إِنَّ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حَمَلَتْ مُ أُمُّهُ وَهُنَّاعَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشَّكُرْ لِي وَلُو لِدَيْكَ إِلَى ٱلْمَصِيرُ لِإِنَّ وَإِن جَهُ لَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ بِهَاٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ يَنْبُنَّ أَقِمِ ٱلصَّكَاوَةُ وَأَمْرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَنْهُ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَٱصْبِرْعَلَى مَا أَصَابِكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْعَزْمُ ٱلْأُمُورِ إِلَيْ وَلَا تُصَعِّرْخُدُكُ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْنَالٍ فَخُورِ إِنَّ وَأَقْصِدُ فِي مَشْيك وَأَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَن كُرُ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحُمِيرِ (إِنَّا)

مِن كُلِّ زُوْجٍ كُرِيمٍ اللَّهِ هَنْدَاخُلُقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا

خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَبِلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ إِنَّ الشَّا

ٱلْمُتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلِّ عَبِي إِلَى أَجِل مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْأِنَا ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَايِدَعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ النَّهُ أَلُوتَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِغِمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَتِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ ءَايَتِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ الْآَ وَإِذَا غَشِيهُم مَّوْجُ كَالظَّلُلِ دَعُوا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقَنَصِدُ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِنَا ٓ إِلَّا كُلَّخَتَّارِ كَفُورِ النَّا يَمَا يُمَّا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَأَخْسُواْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ هُوَجَازِعَن وَالِدِهِ مِشْيًّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلا تَغُرِّنَّكُمُ ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَ اوَلا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ النَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنزِّكُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ عَدًا وَمَاتَدُرِي نَفْشُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ الْأَبَّ السِّورَةُ السِّبِّ إِنَّةً السِّبِ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلِيَ

ٱلْمُرْتُرُوِّا أَنَّ ٱللَّهُ سَخَّرَكُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظُنِهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنْبِ مَّنِيرِ (إِنَّ ) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ أُتَّبِعُواْ مَا أَنْزُلُ ٱللَّهُ قَالُواْ بُلُ نُتَّبِعُ مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابًا ءَنَا أُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يُدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (أَنَّ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وجهه وإلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقي وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ (إِنَّ وَمَن كَفر فَلا يَحْزُنك كَفْرهُ: إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنْبِّئُهُم بِمَاعِمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَصْطُرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ عَلِيظٍ اللهُ وَلَيِن سَأَ لَتَهُم مِّنْ خَلَق ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُ وَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِنَّ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجْرةٍ أَقَلْمٌ وَٱلْبَحْرُيمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ عَسْبَعَةُ أَجْدِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِمْ اللَّهُ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بِعَثْكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (إِنَّ)

30830

يُدْخِل عَشِيَهِمْ مَوْ يَدْدُوْهِ

■ كَالظُّلُولِ
 كَالسَّحَابِ
 أو الجبال

قَمِنْهُمْ مُقْتَصِاً
 مُوف بعَهْدِهِ
 شاكرٌ لله

= خَتَّارٍ كَفُورٍ غَدَّارِ جَحُودٍ

■ لا يَجْزِي
 لا يَقْضِي فِيه
 ■ فَلا تَعْرُنْكُمْ

فَلا تَخْدَعَنَّكُمْ وتُلْهِيَنَّكُم

■ الْغَرُّورُ مَا يَخْدَعُ مِنْ شَيْطَان وغَيْرِه شَيْطَان وغَيْرِه

> اتُ اللهِ ورَاتُه عائبُهُ

مَهْد الأُوْثَق

215

214

وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ فَاكِسُواْرُهُ وسِمْ عِندَربهم رَبِّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ الْأِنَّا وَلُوشِ ثَنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَ هَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَأُمْلَأُنَّ جَهُنَّهُ مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ إِيَّا فَذُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يُوْمِكُمْ هَنَدُ آ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لايستكبرون ١٠ ١١ الله التجافي جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ إِنَّ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَكُم مِّن قُرَّةِ أَعَيْنِ جَزَاءَ أُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّا أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاتَ فَاسِقًا لايستورن (إلى أمَّا اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلابِمَا كَانُواْيِعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُكُلُّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كَنْتُم بِهِ عَثْكَدِّبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَ

■ نَاكسُوا رُءوس

مُطْرِقوهَا خِزْ

وَحَيَاء وَنَدَماً

حَقَّ القَوْلُ

ثَبَت وتحقَّقَ

■ الجنَّةِ

تتجافي

بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ أَلَّهِ الَّمْ اللَّهُ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ الْ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَكُ بَلْهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَلْهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبِّلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلَّذِي خُلُقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَافِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمُّ اسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَالكُم مِن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلا شَفِيعٍ أَفَلا نْتَذَكُّرُونَ إِنَّا يُدُبِّرُ ٱلْأَمْرِمِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ مِمَّاتَعُدُّونَ ( ) ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشُّهَا لَهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ أَلِا نَسَنِ مِن طِينِ إِنَّ ثُرَّجَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءِمَّهِ إِنْ أَثُمَّ سَوَّنَهُ وَنَفَحَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصِرُ وَالْأَفْعِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ أَءِذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلْ هُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كُفِرُونَ الْ اللهِ قُلْ يَنُوفًا كُم مُّلُكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ إِنَّ مُلْكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ ثُرْجَعُونَ

افْتراهُ الْحَتَلَقَهُ مِنْ يَلْقَاءِ نَفْسِه يَعْرُجُ إلَيْهِ يَصْعَدُ وَيْرْتَفِعُ إليه أَحْسَنَ كَلَّ

أحُسَنَ كُلَّ شيءِ أخْكَمَهُ وأَثْقَنَهُ سُلَالَةٍ خُلاصَة

حارصة مَاءِ مَهِينِ مَنِيُّ ضَعِيفٍ حقِيرٍ

سَوَّاهُ قَوَّمَهُ بِتَصْوِيهِ أعضائِهِ

اعضائِهِ وتكميلِها ضَلَلْنَا في الأرْضِ

الارضِ غِبْنَا فيها \* مُنَاء المَّا

غِبنا فيها وصيرنا تراباً

ويق الخزن

أُعْدَلُ ■ مَوالِيكُمْ أُولِيَاؤُكُمْ في الدِّين

■ أُوْلَى بالمُؤْمِنِين أرْأَفُ بهم ، وأَنْفَعُ لَهُمْ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَى أَوْلِيا إِكْمُ مَّعَرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا إِنَّا

بِسُ أَلِنَّهِ الرَّمْزِ أَلَّهِ

يَّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَأَتَّبِعَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ أَنَّ وَتُوكَّلَ عَلَى للَّهِ وَكَفَى بِأُللَّهِ وَكِيلًا إِنَّ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجْلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ } وَمَاجَعَلَ أَزْوَجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَيِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهُ تِكُورُ وَمَاجَعَلَ أَدْعِياءَ كُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قُولُكُم بِأَفُوهِكُمْ وَأُللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقّ وَهُويَهُدِى ٱلسَّبِيلَ ﴿ الْمُعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُواْءَ ابَاءَ هُمْ فَإِخُونَكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمُوَلِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ فِيمَا أَخُطَأْتُمُ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا وَ النَّبِيُّ أُولِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنَ أَنفُسِمٌ وَأَزُو جُمُواْ مُهَالَّهُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعَضْهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ

وَلُنْذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِٱلْأَكْبِرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الْآَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِ بِعَايَاتِ رَبِّهِ عَثْرًا أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنكَقِمُونَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْءَ الْيُنا مُوسَى ٱلْكِتَبُ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةِمِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِبنِي إِسْرَءِيلَ (اللهُ وَجَعَلْنَامِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبْرُواْ وَكَانُواْ بِالْكِينَايُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَيَفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيدِيَخْتَلِفُونَ اللهُ أُولَمْ يَهْدِ لَمُنْمَ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ أَفَلا يَسْمَعُونَ اللهُ أُولَمْ يَرُواْ أُنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلا يُبْصِرُونَ الْآيَا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْ قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظُرُونَ الله فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَأَنْظِرْ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ الله المُؤْتُونُ الْجُنِونَةُ الْجُنِونَةُ الْجُنِونَةُ الْجُنِونَةُ الْجُنِونَةُ الْجُنِونَةُ الْجُنونَةِ الْحُنونَةِ

نيند الخزب الكرب

حَافظاً مُفَوَّضاً إليهِ كُلُّ أَمْر

> تُحَرِّمُونَهُنَّ كُخُرْمَةِ أمهَاتِكُمْ

ا أَدْعِيَاءَكُمْ مَن تَتَبِنُونَهُم مِنْ أَبْنَاء

> غيركم ■ أقسطُ

· أُولُوا الأرْحَام

ذَوُو الْقرابَاتِ

ميثاقاً غَليظاً

عَهْداً وَثِيقاً

زًاغَتِ الأبصارُ

مَالَتْ عَنْ سَنَنهَا

حَيْرَة ودَهْشَةً الْحَنَاجِرَ

بِهَايَاتِ الْحَلَاقِيم

ابْتُلِي المؤْمِنُونَ

اختُبِرُوا بِشدَّةِ الجصار

زُلْزِلُوا

اضْطَرَ بُوا

يَثْرِبَ

لا مُقَامَ لَكُمْ

إِقَامَتُكُمْ هَا هُنَا

تَالَ المُسْلِمينَ

ما تَلَبُّثُوا بها

نَا أَنَّحُرُوهَا

وَإِذْ أَخَذُنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِيثَاقَهُمْ وَمِناكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاعَلِيظًا الله لِّيسَّتُكَ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدُقِهِمْ وَأَعَدُّ لِلْكُفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا الله عَلَيْكُمْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ الْذَكْرُواْ نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تُكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسُلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ إِذْ جَاءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُرُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوثِ ٱلْحَناجِرَ

وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّا هُنَالِكَ ٱبْتَلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلُزِلُواْ زِلْزَا لَاشَدِيدًا إِنَّ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم

مَّرضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا إِنَّا وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ

مِّنْهُمْ يَكَأَهُلَ يَثْرِبُ لَامْقَامُ لَكُورُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ

مِّنْهُمْ ٱلنَّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعُورَةٌ وَمَاهِي بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا

فِرَارًا ﴿ الْآَيْ وَلُودُ خِلَتَ عَلَيْهِم مِّنْ أَقَطَارِهَا أَمُّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ

لاتوها وماتلبُّ ثُواْبِهِ إِلَّا يَسِيرًا لَإِنَّا وَلَقَدْ كَانُواْ عَنْهَدُواْ

ٱللَّهَ مِن قَبُّ لَ لَا يُولُّونَ ٱلْأَذْبُرُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْخُولًا (أَنَّهُ مِنْ فُولًا

قُللَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لْاتُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ إِنَّ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُ كُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادبِكُمْ سُوءًا أَوْأَرَادبِكُمْ رَحْمَةُ وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الَّا ﴾ قُد يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَابِلِينَ الإِخْوَنِهِمْ هَلْمٌ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّاقَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيَنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخُوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أَوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (إِنَّ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهُ بُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لُوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَلْبَآبِكُمْ وَلُوْكَ انُواْ فِيكُمْ مَّاقَكُنُلُوٓ أَلِاللَّا قَلِيلًا ﴿ لَيْ اللَّهِ أَلْقَدُكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرُوذَكُرُ ٱللَّهَ كَثِيرًا اللَّهِ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَخْزَابَ قَالُواْ هَنذَامَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا الَّهُ

■ أُسْوَة

يَمْنَعُكُمْ مِن

المحادث المحادث المحادث المحادث

هَلُمَّ إِلَيْنَا

بما يَنْفَعُكُمْ يُغشَى عَلَيْهِ

تُصِيبُهُ العَشيةُ والسُّكَرَاتُ سَلَقُوكُمْ

> آذُوْكُم ورَمَوْكُم

ذَرِبَةٍ قَاطِعَةٍ

كالحديد فَأَخْبَطَ اللهُ \*

فأيْطَلَ اللهُ

بَادُونَ في

الأعراب

في البادِيَةِ

بالْقُولِ لَا تُلِنَّ القَوْلَ وَلَا تُرَقَّقْنَهُ ■ قُرُنَ فِي

■ يَقْنُتُ مِنْكُنَّ

ثطغ وتخضغ منكنَّ

فكلا تخضعن

بيوتكن الْزَمْنَ بُيُوتَكُنَّ ■ لا تَبَرُّجْنَ

لا تُبُدِينَ الزينةَ الواجبَ سترُها ■ الرِّجْسَ

الذُّنْبَ

أو الإثم ■ الْحكْمة

هَدُي النُّبوةِ

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نَّوَّ تِهَا أُجْرَهَا مُرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَارِزْقًا كَرِيمًا (إِنَّ يَنِسَآءَ ٱلنِّبِيّ لَسْ أَنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْآنً فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا (إِنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبرَّجُ بَ تَبرُّجُ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولِي وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّامَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنصَكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرُكُوْ تَطْهِيرًا الله وَأَذْكُرْنَ مَا يُتَّلِّي فِي يُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَلِينِينَ وَٱلْقَلِينَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِينَ وَٱلصَّابِرُتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّبِمَتِ وَٱلْحَفِظِينَ فْرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّ كِرْتِ أَعَدُّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا النَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَاعَ هَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لَهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَعْبَهُ , وَمِنْهُم مِّن يَنْظِرُ وَمَابِدٌ لُواْتَدِيلًا ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا (إِنَّا وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِ هِمْ لَمْ يَنَا لُواْ خَيْزًا وَكُفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَابَ ٱللهُ قُولِيًّا عَزِيزًا (أَنَّ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظُنهُ رُوهُممِّنَ أَهْلِٱلْكِتَكِمِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقَنُّكُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١١ وَأُورَثُكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيكُوهُمْ وَأُمُوهُمْ وَأُرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّ اللَّهِ يُ قُل لِا أَزُوكِ إِلَى كُنتُنَّ ثُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنْيَاوَزِينَتَهَافَنَعَالَيْنَ أَمْتِعَكُنَّ وَأَسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِنكُنتُنَّ تُرِدُن اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَالدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا (أَنَّ) يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفُحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَابَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ يَسِيرًا ﴿ اللَّ

قَدَراً مَقْدُوراً مُرَاداً أَزَلًا، أَو

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن يَكُونَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا مُّبِينًا الْآَثِ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأَتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَغْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَازُوِّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوكِجِ أَدْعِيا بِهِمْ إِذَا قَضَوْ المِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنِّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرُضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَى ٱلنَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبَلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدْرًا مَّقَدُورًا اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكُفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا (إِنَّ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّاأَ حَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الْنَا يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا (إِنَّا وَسَبِّحُوهُ بُكُرُهُ وَأَصِيلًا النَّهُ هُوالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمُلْتِ كُتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ

7

إخفاء، ومواقع الغَنْة (حركتان)
 ادغام، ومالا بُلفَنْة

مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللللَّ الللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمُ يَلْقُونَهُ إِسَلَمُ وَأَعَدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا الْفِيَّا يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِ لَّهَ أُو مُبَشِّرًا وَنَدِيرًا (فَ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا الَّهِ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا اللَّهُ وَلَانْطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ ودع أذ الهُم وتوكل على الله وكفي بألله وكيلا (١١) يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحۡتُمُ ٱلْمُؤۡمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمسُّوهُ ﴾ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلُلْنَا لَكَ أَزُوا جَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أَجُورَهُ فَ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلْنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأَمْلُةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنَكِمُ خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أُزْوَجِهِمْ وَمَامَلَكَ تَأْيُمُنُّهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا إِنَّا

■ أُجُورَهُنَّ مُهُورَهُنَّ

أفاء الله '

رَجُعه إليكَ مِنَ الْغَنِيمَةِ

الدغام، ومالا يُلفند

رُجِي عَلْكَ فَرَجِي عَلْكَ فَوْجِي اللّهِ عَلْكَ فَرَجِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ئاهٔ تَظِرينَ ضُجّهٔ الـ ثَنَاتَهُ

. ففيظاً و مُطَّلِعاً

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ إِخْوَنْهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوتِهِنَّ وَلَا نِسَابِهِنَّ وَلَا مَامَلَكَتْ أَيْمُنْ أُنَّ وَأَتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كِانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (وَفَي إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْ حَتُهُ مِصُلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَتَأَيُّما ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَا اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُّونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا أَكْ تُسَبُّواْ فَقَدِ أُحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَامَّ بِينَا الْمُ يَّنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُلِ لِأَزْوَجِكَ وَبِنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤُذِّينَ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَ فُورًا رَّحِيمًا (أَفَي ﴿ لَّإِن لِّرَينَاهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرُضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِينَّكَ بهم ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَ إِلَّا قَلِيلًا إِنَّا مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أَخِذُواْ وَقُتِّ لُواْ تَفْتِيلًا اللَّهِ اللَّهِ فِ اللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبُّلُ وَلَن تِجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا (أَنَّ اللَّهِ مَبْدِيلًا (أَنَّ ا

بُهْتَاناً
 فِعْلاً شنيعاً
 أوكذباً فَظيعاً

ا يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

يُرْخِينَ وَيُسْدِلْنَ

· المر جفون

■ لَنُغرِيَنَّكَ بِهِمْ

عَلَيْهِم

■ ثُقِفُوا

ۇجدوا

وأدركوا

مِمَّنْ عَنَ لَتَ فَلاجْنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدُنَى أَن تَقَرَّأُ عَيْنَهُنَّ وَلا يَحْزَبُ وَيَرْضَانِ بِمَاءَانَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللَّهِ لَا يَعِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُمِنُ بَعْدُ وَلَا أَن تَبَدَّلُ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَجٍ وَلُوْ أَعْجَبَكَ حُسنَهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتْ يَمِينُكُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا اللهُ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانَدْخُلُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤْذَكَ لَكُمْ إِلَى طَعَامِ غَيْرُ نَظِينَ إِنَكُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَعْنِسِينَ لِحَدِيثً إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَا سَأَلَّتُمُوهُنَّ مَتَعًا فَسَّعُلُوهُ بَ مِن وَرَآءِ حِمَابُ ذَلِكُمُ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ اللهِ وَلَا أَن تَنكِحُواْ أَزُوكِهُ مِنْ بَعْدِهِ عَلْمِمَا إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندُ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِنَّ إِن تُبَدُّواْ شَيَّا أَوْتُحُفُّوهُ فَإِنَّ ٱللهَ كَابَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا الْأَقَ

(حرکتان) فنفیم الراء شف

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حر الخينة الخينة المراحة المناع الم

مد ۲ حركات لزوما ● مد ۲ او او ۲ جوازاً
 مد واجب ۴ او ۵ حركات ● مد حسركتانان

سُولَةُ الْمُرْكَبُا الْمُ

بِسْ اللهِ الرَّ مَرِ الرَّحِيدِ

• مَا يَلِجُ ما يَدْخُلُ

■ ما يَعْرُ جُ ما يَصْعَدُ

الا يَعْزُبُ عنه لا يَغِيبُ ولَا

> يَخْفَى عليه ■ مثقال ذرّة

مقدارُ أَصْغَر

■ مُعَاجزينَ ظائينَ أنهم يَفُو تُونَنَا

ا مُزُقّتم قُطِّعْتُمْ وصِرْتُه

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْأَخِرَةِ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُمِن ذَالِك وَلَاّ أَكْبُرُ إِلَّا فِي كِتَبِ شَبِينِ ﴿ إِنَّ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّلِحَاتِ أَوْلَيْمِكَ لَمُمَّعْفِرَةُ وُرَزِقُ كريم أُوْلَين سَعُو فِي عَاينينا مُعَاجِزِينَ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ١ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِي أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرْطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْنَدُلُّ كُرْعَلَى رَجُلِ يُنَبِّثُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُ مُكُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْ

يَسْ كُلُكُ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندُ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ لَمُمْ سَعِيرًا النَّ خَلِدِينَ فِي آأَبُدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الْ يَوْمَ تُقَلُّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلْيَتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْراءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ اللَّهُ رَبُّنآءَ المِّمْضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَاكِيرًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الآلام إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقَّنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلَّإِنسَنَّ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ إِنَّ لِيعَدِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهُ

لْقَدْكَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بِلْدَةٌ طُيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ الْفِيُّ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِحَنَّلَيْهِمْ جَنَّتِينِ ذَوَاتَى أَكُلِ خُمُطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ النَّا ذَلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفَرُواْ وَهَلَ نُجَزِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ (١٠) وَجَعَلْنَابِيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلْتِي بُرَكِنَافِهَاقُرُى ظُهِرةً وَقُدُّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ سِيرُواْ فِيهَا لَيَا لِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ الْمِنْ فَقَالُواْرِبِّنَابِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُو الْنَفْسَمُ مَ فَجَعَلْنَهُمَ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمُ كُلُّهُمَ زُّلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّادٍ شَكُورِ الْأِنَّ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظُنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ شَيُّ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلُمُ مَن يُؤْمِنُ بِأَ لَأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّي وَرَبُّكَ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيُّظُ ﴿ إِنَّ قُلِ أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلأرْضِ وَمَا هُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ (أَبَّ)

■ جَنْتَان بُسْتَانَانِ

■ سَيْلَ العَرِم

■أكُل خَمْطِ

■سِدْرِ

لا يُنْتَفَع به

مراجل متقاربة

ا فَجَعَلْناهُمُ

أحَادِيثَ أخباراً يُتَلَهِّي

ويُتَعَجُّبُ منها

فَرَّ قُنَاهُمْ فِي البلا

■ مَزَّ قَناهُمْ

■ مِثْقَالَ ذُرَّةِ مِقْدَارَهَا من

نَفْع أو ضُرًّ

الخَلْقِ والتَّدْبير

ثُمَرٍ حامِضٍ أو ■ أثل ضرّب من الطّر

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كُذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤَمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ اللَّهِ أَفَلَمْ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَغُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أُونْشَقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ إِنَّ ﴿ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوُد مِنَّا فَضْهَلًا يَحِبَالْ أُوِّيهِ مَعَهُ وَٱلطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ (إِنَّ أَنِ ٱعْمَلَ سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرُدِ وَأَعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرُواحُهَا شَهْرٌ وَأَسْلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَزِعُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِ نَانُذِفُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّهِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِنْ أَمْرِ نَانُلُافُ هُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ (اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْمَلُونَ لَهُ مَايِشًا مُ مِن مُعْرِيبُ وتَمْثِيلُ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رَّاسِينَتٍ أَعْمَلُو أَءَالَ دَاوُرِدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ لِينَ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مُوْتِهِ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتُهُ وَلَمَّا خَرَّ بَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لُّوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ

لدَّرْ في السَّرْدِ فَدُوَّهَا شَهْرٌ جَرْيُهَا بِالغَداةِ وَاحُهَا شَهْرٌ

ييْنَ الْقِطْرِ: مَعْدِ

فريُهَا بالعشيِّ

صًاع كِبَارِ

ابَّةُ الأرْض:ا أكل مِنْسَأْتَهُ

غ عن يهيم لَل عنها زَعُ

متنعُمُوهَا وأكَابِرُهَا يَقْدِرُ

■ مَكُرُ الليلِ مكركُم بنا فيا ■ أنداداً

أمّثالاً من

أُخْفُوا الندم أو أظْهَرُوهُ

· الأغلال

القُيُّودَ • مُتُّرَفُوهَا

یضیِّقهٔ علی من یشاء زُلْفی

■ رَهَى تَقْرِيباً ■ الغُرُفَاتِ

مُعَاجِزِينَ
 ظائينَ أنهم
 يَفُوتُونَنَا

مُحْضَرُونَ
 تُحْضِرُهُمْ
 الزَّبانِيةُ

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَكَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْمُدُى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْكُنتُم جُّخُرِمِينَ ﴿ آَتُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِإِذَ تَأْمُرُونَنَا أَن لَكُفُر بِٱللَّهِ وَنَجْعَلُ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَة لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُ مِبِهِ عَنْفُرُونَ إِنَّا وَقَالُواْ نَحَنُ أَكُثُرُ أَمُولًا وَأُولُدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَدَّبِينَ (وَبَا قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِكُنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْآَثَا وَمَا أَمُولُكُمْ وَلَا أَوْلَكُدُهُ بِاللَّتِي تُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْءَ امَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْمِكَ هُمُّ جَزَّآهُ ٱلضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنْتِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَمَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ إِنَّ رَبِّ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ فَمُوهُوَ خَكْرُ ٱلرَّز قِينَ ﴿ إِنَّا لَا اللَّهُ وَالْمُوا

وَلَا نَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندُهُ وَإِلَّالِمَن أَذِنَ لَهُ, حَتَّ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مَ قَالُواْ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ الله الله المن مَرْزُقُكُم مِن السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا أَوْلِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أُوفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ قُل لْاتُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَ اوَلَانْسُعُلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٠) قُلَ يَجْمَعُ بِيْنَنَارُبُّنَاثُمُّ يَفْتَحُ بِيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلَيْمُ اللهُ عُلْ أَرُونِي ٱلَّذِينَ ٱلْحَقِّتُم بِهِ شُرَكًا عَكُلًا بَلْ هُو ٱللهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّاكَ أَنَّا فَ إِلَّاكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بَشِيرًا وَنَكِذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْآَا قُل لَّكُرُمِّيعَادُيُومِ لَّا تَسْتَعْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الْمُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُوْمِنَ بِهَذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلُوْتَرَى إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مُوَّقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ اللَّهُ

ه مد ۲ حرکات لزوما 
 ه مد۲ او ۶ و و و از از ۱۵ مد۲ او ۶ و و و از از ۱۵ مد۲ مد و از از ۱۵ مد۲ مد و از ۱۵ مد و از ۱۵ مد۲ مد و از ۱۵ مد و

وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيِّكَةِ أَهَلَوُلًا إِيَّاكُمْ كَانُواْ

يَعَبُدُونَ إِنَّ قَالُواْ سُبِّحُنكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِم بَلْ كَانُواْ

يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكُثُرُهُم بهم مُّؤُمِنُونَ اللَّهُ فَٱلْيُومَ لَا يَمْلِكُ

بَعْضُ كُمْ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ

ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَاتُكُدِّبُونَ آنِ وَإِذَانُتَكِي عَلَيْهِمْ اَيْتُنَابِيّنَتِ

قَالُواْ مَاهَنَدُ آلِ لا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَأَ وُكُمْ

وَقَالُواْ مَا هَنَدَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا

جَاءَ هُمْ إِنْ هَاذَ آ إِلَّا سِحْرُمُّ بِينٌ اللَّهِ وَمَآءَ انْيَنَاهُم مِّن كُتُبِ

يَدُرُسُونَهَ آوَمَا أَرْسَلْنَ آ إِلَيْهِمْ قَبْلُك مِن نَّذِيرِ ﴿ قَا وَكُذَّابَ

ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا عَانَيْنَا هُمْ فَكُذُّ الْوَارُسُلِيَّ

فَكُنْفَكَانَ نَكِيرِ ١١٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَحِدَةٍ أَن

تَقُومُواْ لِللَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكُّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُمْ

مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ الْأَلَى

قُلْ مَاسَأُ لَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَى

كُلِّشَىءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ مَنِي يَقَدِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِنَّ الْمَالُ

■ مُريبِ مُوقِع فِي الرَّيبَةِ والقَلَق

خافوا عند

■ فَلا فَوْت فلا مَهْرَبَ

من العذاب

■ التَّنَاوُشُ تَنَاوُلُ الإيمَان

> والتُّوْبَةِ ■ يَقْذِفُونَ

بالغيب يَرْ جُمون بالظنون

 بأشياعهم بأمثالِهِم من

الكفار

■ فاطر ■ مَا يَفْتَح ِ اللهُ ۗ

ما يُرْسِل اللهُ فأنّى ثُوْ فَكُونَ

فكيف تُصْرَفُونَ عن تُوحِيده

قُلْجَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ فَيَ قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ أَهْتَدَيْثُ فَبِمَا يُوحِي إِلَى رَبِّتَ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيثُ وَفَي وَلُو تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ وَقَالُواْءَامَنَّا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانٍ بَعِيدِ (أَنَّ وَقَدْ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقَّذِ فُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدِ (إِنَّ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُونَ كُمَا فُعِلَ بِأَشَّيَاعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ ﴿ وَإِنَّ الْمُعْ الْمُ السُورَةُ فَطِياً اللهُ بِسْ لِللَّهِ ٱلرِّحْرِ ٱلرَّحِيدِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَكَيِّكَةِ رُسُلًا أَوْلِيَ أَجْنِحَةِ مَّثَّنَى وَثُلَثَ وَرُبِّعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ

شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةِ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا اللَّهُ الم وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَلُهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ ٱلْعَرْبِزُ ٱلْحَكِمْ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَفَأْفَ ثُوفَكُونَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَفَأْفَ ثُونَ اللَّهُ

فَلا تَغُرُّ نَّكُمُ فَلا تَخْدَعَنُّكُ لغترور ما يخدعُ من فَلا تَذْهَبْ

الذُّنُوبُ

■ مُثْقَلَةٌ

ا سَائِغٌ شَرَابُهُ

يُدْخِلُ ■ قِطْمِير هو الْقِشْرَةُ

الرَّقِيقَةُ

سَهُلُ انْحِدَارُه

ذُنُوبِهَا الَّتي

ا تَزَكِّي

وَمَايَسْتُوى ٱلْبَحْرَانِ هَنْذَاعَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ وَهَنْذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْحُلُونَ لَحَمَّاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةُ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْغُواْ مِن فَضَّلِهِ وَلَعَلْكُمْ تَشْكُرُونَ الْإِنَّا يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلْيُلُوسَخُّرُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَكُ لَيْجُرِي لِأُجِلِمُّسَمِّى ذَلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَايَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ إِنَّ إِن تَدْعُوهُمْ لَايسَمَعُوا دُعَاء كُرُ وَلُوْسِمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّنُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ٱلْحَمِيدُ الْآَيِّ إِن يَشَأَيْذُ هِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخُلْقِ جَدِيدِ الْآَيَ وَمَاذَ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَنِ مِنْ اللَّهِ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلُوكَانَ ذَا قُرْبَيٌّ إِنَّمَانُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكَّ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ - وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللهُ يَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَاللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ ٱلدُّنيكَ وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأَللَّهِ ٱلْغَرُورُ (فَي إِنَّ ٱلشَّيطَن لَكُرْعَدُولُ فَأَتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدَّعُواْ حِزْبَهُ لِيكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفْرُواْ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرُكِبِيرُ لِنِهُ أَفْمِن زُيِّن لَهُ إِسُوءُ عَمَلِهِ فَرِءَاهُ حَسَنًا فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى مَن يَشَاءُ فَالْأَنْذُهُبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي ٱرْسَلَ ٱلرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَعَابًا فَسُقَنَكُ إِلَى بَلَدِمَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ ٱلنَّشُورُ ﴿ إِنَّ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةَ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَامِ ٱلطِّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ, وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيِّ اتِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُأُ وَلَيْكَ هُوَيَوْرُ الله والله خلقكم مِن تُرابِثُم مِن نُطْفة ثِمُ جَعَلَكُمْ أَزُوجاً وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمِّرُمِن مُّعَمِّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِنْكِ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى للَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ اللَّهِ يَسِيرُ الله

مِنْهُمْ مُقْتُصِدٌ
 مُعْتَدِلٌ فِي
 أَمْر الدِّين

■ الْحَزَنَ

قارَ المُقَامَةِ

دَارَ الإقَامَةِ . وَهِيَ الجِنَّةُ

تُعَبُّ وَمَشْقَةٌ العُوبُ

إعْيَاءٌ منَ التَّعَبِ عيصُطَرخُونَ

يَسْتَغِيثُونَ ويَصِيحُونَ بِشِدً

■ نصَبُ

نْ تَبُورَ نْ تَكْسُدَ تَفْسُدَ

وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ (إِنَّ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ الله وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ الله وَمَايسَتُوى ٱلْأَحْياء وَلَا ٱلْأَمُونَ اللَّهُ مَوْتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ (إِنَّ إِنَّ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ الآيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَبِٱلزَّبُرُ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ (أَنَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَاكَ نَكِيرِ (أَنَّ اللهُ ا أَلْمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزِلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَثَمَرْتِ تُخْنَلِفًا أَلُوا نَهَا وَمِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ إِيضٌ وَحُمْرُ مُّخْتَكِفُ أَلُونَهُا وَعُرَابِيثِ سُودُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ النَّاسِ وَالدُّوآبِ وَالْأَنْعُمِ مُغْتَلِفُ أَلُونُهُ كُذُلِكَ إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَ وَأُلْعُلَمَ وَأُلْعُلَمَ وَأُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ عَفُورٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيةً يَرْجُونَ تِجَدَرةً لَن تَجُور اللهِ لِيُوفِيهُمْ أَجُورَهُمْ

وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًالِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرُ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّا أُمَّ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَصَّلُ ٱلْكَبِيرُ الْآَثَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلِّوْنَ فيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُوْلُوَّا وَلِبَاسُهُمْ فِهَا حَرِيرٌ البَّ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ لللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ شَكُورُ إِنا ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَسُّنَا فَهَانَصَبُ وَلَا يَمُسُّنَافِهَا لُغُوبٌ (أَيُّ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّ وَلا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَعِرِي كُلَّ كَفُورِ الْآُ وَهُمْ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبُّنَا أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أُوَلَمُ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

> تان) • تفخيم الراء 6 فلفلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتا
 أن ادغام، ومالا بلفظ

وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ ۚ إِنَّهُ عَ فُورٌ شَكُورٌ الْآ

مدً ٢ حركات لزوماً 🥚 مدّ٢ او ١ او ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات 🌑 مدّ حسركتسان ■ حقَّ القَوْلُ

اغلالا

مُقْمَحُونَ

ثَبُتَ ووجَبَ

قُيوداً عَظِيمَةً

حَاجِزاً وَمَانِعاً

ا فأغْشَيْنَاهُمْ

إمّام مُبين

أشدك البُغْض والاحتقار

هُم شِرُكٌ ئِيْرْكَةٌ معَ اللهِ اطِلاً أو خدّاعاً

جَهْدَ أَيْمَانِهِمَّ أغْلَظَهَا وأَوْكَدَهَا نُفُوراً

تِّبَاعُداً عَنِ الْحَقِّ لا يَحيقُ

لا يُحيطُ و لَا يَنْزِلُ

ينظرون

هُوَٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَّهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَبِّمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ إِنَّا قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرَكّاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدَعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْرَءَاتَيْنَاهُمْ كِنْلِبًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُرُ ولَّا إِنَّا اللَّهُ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَأْ إِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَيِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لِيَّكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرُ ٱلسِّينَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ اللَّهِ إِلَّا بِأَهْلِهِ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدُلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْويلًا قَبْلِهِمْ وَكَانُو ٱلْسُدِّمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ

فِ ٱلسَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿ فَا السَّمَوْتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

وَلُوْيُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَيْ ظَهْرِهَامِن دَأَبَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلِمُّسكَّى فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَ دِهِ عَبِصِيرًا الْفَا

## المُورَةُ يَسِرُنُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّالَةِ الرَّمْ الرَّالَةِ الرَّمْ الرَّالَةِ الرَّمْ الرَّالَةِ الرَّمْ الرَّالَةِ الم

يس إلى وَالْقُرْءَ إِنِ الْحَكِمِ اللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ

صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّ تَنزِيلَ ٱلْعَرِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ إِنَّ لِثُنذِرَقُومَامًّا

أَنذِرَءَابَ أَوْهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ إِنَّ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ

فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَلًا فَهِي إِلَى

ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقَمَحُونَ إِنَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيمٍ مُسَدًّا

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَ هُمْ فَهُمْ لَا يُجِرُونَ (أَي وَسُوآةً

عَلَيْهِمْ ءَأَنَذُرْتَهُمْ أَمُلُمْ تُنْذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا إِنَّمَانُنذِرُ

مَنِ ٱتَّبِعُ ٱلدِّكَرُوخَشِي ٱلرَّحْنَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ

وَأُجْرِكَرِيمِ إِنَّ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمُوْتَى وَنَكُتُبُ

مَاقَدُّمُواْ وَءَاتُكُرُهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِرَمُّ بِينِ إِيَّا

فَعَزَّزُنَا بِشَالِتِ وَشَدَدُنَاهُما بِهِ تَطَيَّرْنَا بِكُمُ طائرُ كُمْ مَعَكُمْ

لا تُغْن عَنِّي

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قُومِهِ عِمِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِّن ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَلِمِدُونَ (أَنَّ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِهُ وَنَ إِنَّ أَلَمْ يُرَوِّا كُمْ أَهْلَكُنَا فَبْلُهُم مِّن ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايرْجِعُونَ الْآ وَإِن كُلَّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ النَّهُ وَءَايَةٌ لُّمُ أُلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ البَّيُ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن نَجْيل وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْمُيُونِ إِنَّ إِلَيَّ أَكُلُواْ مِن تُمَرِهِ. وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشَكُرُونَ الْآثِ اللَّهِمْ أَفَلا يَشَكُرُونَ الْآثِ اللَّذِي خَلَقُ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَامِمَّا تُنَابِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ الْبَيِّ وَءَايَةً لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلُخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ الْآيَ وَأَلشَّ مُسْتَحَرى لِمُسْتَقَرَّلُهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ الْآَ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَحَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ (أَتَا لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمْرُولَا ٱلَّيْلُسَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴿ إِنَّا لَهُمَا رَوْكُلُّ فِي فَلَكِ يَسُبَحُونَ ﴿ إِنَّا

وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنَّهُ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓ اٰإِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ إِنَّ قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثُلُنَ اوَمَا أَنزُلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿ فَإِنَّا قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ إِنَّ وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ اللَّهِ قَالُواْ إِنَّا تَطَيِّرُنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنْرَجْمُنَّاكُمْ وَلَيمسَّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالُواْ طَبِرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرَتُمُ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ إِنَّا وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ الْمُدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوْمِ أُتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ إِنَّ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّايسَّعَلُكُمْ أَجَرًا وَهُم شُهَتَدُونَ إِنَّ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الْإِنَّاءَ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَالِهَ قَالِهِ إِن يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّلَا تُغَنِّنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ إِنَّ إِذًا لَّفِي ضَكُلِ مُّبِينٍ إِنَّ إِنِّ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ الْآَنِ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلْتَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَاعُفُرُ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ إِنَّ الْمُكْرَمِينَ ﴿ الْمُ

 خلق الأزواج الأصناف والأنو ■ نَسْلَخُ ■ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِي كَغُودِ عِذْقِ النَّخْ « يَسْبَحُونَ يَسِيرُونَ

■ خامدُونَ

■ يَا حَسْرَةً

يَا وَيُلاَّ أُو يَا تَنَدُّ ■ كَمْ أَهْلَكُنَّا

كثيرا أهْلَكْنَا

■ الْقُرُونِ

■ مُحْضَرُونَ لُحْضِرُ هُمْ

للجساب والجز قَجَّرَنا فِيهَا

شُقَقْنَا في الأرض

إِنَّ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٩٥ هُمْ وَأَزُو جُهُمْ

نعيم يلهيهم

عما سيواهُ ■ فَاكِهُونَ

مُتَلَذُّونَ و فَرخُونَ

ريع الحرب الحرب 20

■ الأرائك

ا مَا يِدُّعُونَ ما يَطْلُبُونَهُ

أو يَتُمَنُّونَهُ ■ امْتَازُوا

تَمَيَّزُوا وانْفَردُو عَن المؤْمِنِينَ

• أَعْهَدُ إِلَيْكُمُ

■ جبلاً

 اصْلَوْهَا آدْ خُلُوهَا . أو

قَاسُوا حَرَّهَا

■ فاستبَقُوا الصّر ابْتَدَرُوهُ

 عَلَى مَكَانَتِهِمُ فِي أَمْكِنَتِهِمُ

> ■ نُعَمَّرُهُ نُطِلُ عُمْرَهُ

■ نُنَكَّسُهُ في الخكلق

أوصيكم . أوُّ أُكلِّفُكُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ (أَنَّ لَأَنْمُ فِيهَا فَكُمْ فِيهَا فَكُمْ فَهُمْ

مَّايَدُّعُونَ الْإِنَّ سَكُنُّمُ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمٍ (إِنَّ وَأَمْتَ زُواْ ٱلْيَوْمَ

أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (أَقَ اللَّهُ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِّي عَادَمَ أَن لَّا

تَعَبُدُواْ الشَّيْطَانَ إِنَّهُ الكُرْعَدُوُّ مُّبِينُ اللَّ وَأَنِ اعْبُدُونِي

هَنَاصِرَطُ مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلَقَدْأَضَلَّ مِنكُوجِبِلَّا كَثِيرًا

أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ آَنَّ هَا لِهِ مِ جَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

النَّا اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّا الْيُومَ نَغْتِمُ

عَلَىٓ أَفُواهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيمِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ

يَكْسِبُونَ الْ وَلَوْنَشَاءُ لَطُمَسْنَاعَلَيْ أَعْيُنِهُمْ فَأَسْتَبَقُواْ

ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُون إِنَّ وَلُونَشَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ

عَلَىٰ مَكَ انْتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

الله وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخُلُقِ أَفَلا يَعْقِلُونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

وَمَاعَلَّمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُّ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ

الله المُنذِرَمَن كَانَ حَيًّا وَيُحِقُّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللهُ

وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ (أَنَّ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ

نَفُسُّ شَيْعًا وَلَا تَجُنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ الْمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ



أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ اللَّهِ وَذَلَّلْنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْ كُلُونَ اللَّهُ وَلَهُ مِنْ عَامَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشَكُرُونَ ﴿ آَيُّ وَأَتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لَّعَلُّهُمْ يُنصَرُونَ الْأِلَّا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ هَٰكُمْ جُندُ تُحْضَرُونَ الْآَيُ فَكَا يَحُزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ الَّهِ أُولَمْ يَرَا لَإِنسَنْ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ الْآُنَا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خُلْقَهُ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيثُمُ الْأَلِيَ قُلُ يُحِيبِهَا ٱلَّذِي أَنشَأُهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيهُ الْآنِيُّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَ ٓ أَنْتُم مِّنْهُ ثُو قِدُونَ إِنَّ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِرِ عَلَىٰٓ أَن يَغْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخُلَّقُ ٱلْعَلِيمُ الْبُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ شَيْكُ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُلَكُونُ اللَّهُ السُّورَةُ السَّاقَاتِيَّ الْسَاقَاتِيَّ الْسَاقَاتِيَّ الْسَاقِيَّةُ السَّاقِيَّةُ السَّاقِيَّةِ السَّاقِيَّةِ

ناها رُّ تَاهَا سَهُلَةً نَادَةً لَدُ انْ مَثْ مَةً

وَانٌ وَشِيعَةٌ طَّضَرُونَ صَضِرُهُمْ هُمْ فِي النَّارِ

خصيمً لغٌ في الخُصُو،َ اطِلِ رَمِيمٌ رَمِيمٌ

لَيْةٌ أَشَدَّ البِلَى لَكُوثُ وَ المُلْكُ التَّامُّ

مُضيءٌ .أومُحُرِة •كَارِب مُلْتَرَقِ بَعْضُهُ بَبَعْض

مُنْقَضًا من السما

الجماعات تَصُفُ

**■فَالزَّ ا**جِرَا**تِ**: ع ارتكاب المعاصد

■فالتَّالِيَاتِ ذِكْراً آياتِ اللهِ وكُثْبَهُ المَّهُ ■شيطانِ مَاردٍ: مَر

خارج عن الطاء

■ يُقْذَفُونَ : يُرْجَمُو

دُحُوراً: إِبْعَاداً وطَ
 عذابٌ وَاصِبٌ

◄ حَطِفَ الْحَطْفَةَ
 اختلسها بسرٌ عَة

■ يَسْخَرُونَ يهزؤُون بتَعَجُّبكَ

■يَسْتَسْخِرُونَ يُبَالِغُونَ فِي سُخْرِيَتِهِ

■ دُانِحُرُونَ صَاغِرُونَ أَذِلًاء

■ زُجْرَةٌ وَاحِدَةٌ صَيْحَة واحدة ( نَفْخَةُ البَعْثِ»

المنت المنت

ع يَوْمُ الدِّينِ: يَوْمُ الجَرَ

أزواجهم: أشباههُ
 أو قُرَناءَهُمْ

او فرناءهم أ = قِفُوهُمْ: احْبِسُوهُ

ن الْيَمِينِ أُ جهة الخيْر غِينَ

ُ لَتُهْلِكُنِي اللهُ ا

ا لَتُرْدِين

لَمَجْزِيُّونَ وَمُحَاسَبُون

خير لؤلاً
 منزلاً .أو ضياً
 وَتَكُرِمَةً

فِتْنَةً للظَّالِمِينَ
 مِحْنَةً وَعَذَاباً
 أَدُ

طَلْعُهَا
 ثَمَرُهَا الحارجُ
 مِنها

لَشَوْباً
 خَلْطاً ومِزَاجاً
 م: خمم

 مِن حَمِيم مَاءٍ بالغ عَايةَ الحوارة
 يُهْرَعُونَ

يُرْعُجُونَ على الإسراع على آثارهم

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ وَأَن قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ﴿ فَأَكَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (أَفَّ قَالَ تَأْلُهُ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (أَقَّ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ فَهُ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْنَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَدَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰ إِنَّ هَٰذَا لَمُؤَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُؤَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَمُؤَالُفُوزُ ٱلْعَظِيمُ لِمِثْلِهَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ﴿ إِنَّ الْذَالِكَ خَيْرٌ نَّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُومِ آثِنَ إِنَّاجَعَلْنَهَافِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ آثِنَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ كَالْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ الْ فَإِنَّ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ الَّهِ أَمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًامِّنْ حَمِيمِ ﴿ إِنَّا ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لِإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُو بَامِنْ خَمِيمِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَشُو بَالَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهَا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِا لَكُوا لَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُ اللَّهُ عَلَيْهَا لَلْمُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُعْلِقِ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَلْمُعْلِقِ لَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِا لَمُعْلَقِ عَلَيْهِا لِمُلْعَلِمُ اللَّالِمِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَالْمُعِلَّا عَلَا عَالْعَلَّا عَلَا عَلَا عَلَاكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَ هُرْضَآلِينَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ فَهُمْ عَلَىٓءَاتُرِهِمْ يُهُرَعُونَ (إِنَّ عَلَىٰ وَلَقَدُ ضَلُّ قَبْلُهُمُ أَكُثُرُ أَلْأُوَّلِينَ اللَّهِ وَلَقَدُ أَرُسَكُنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ﴿ إِنَّ الْأُرْكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المَّ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّ وَلَقَدْ نَادَ لِنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ

مَالَكُورُ لَا نَنَاصَرُونَ (إِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ إِنَّ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنَّمْ مَّأَنُّونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَ بَيَّ بَلْكُننُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ (إِنَّ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ (إِنَّا فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَنوِنَ (إَنَّ فَإِنَّهُمْ يَوْمَ لِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ المُتَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلْمُجْرِمِينَ النَّهُ إِلَّهُمْ كَانُو أَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ إِنَّ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي بِجُنُونِ ﴿ إِنَّ بَلْجَاءَ بِأَلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِلسَّا إِنَّكُمْ لَذَآبِهُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ (إِنَّ وَمَا يَجُزَوْنَ إِلَّا مَاكُنْهُمْ تَعْمَلُونَ الْآيَ إِلَّاعِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ إِنَّ أُولَيِّكَ لَمُمْرِزَقٌ مَّعْلُومٌ الْأَلَّ فَوَكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ (أَنَّ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (اللَّهُ عَلَى مُمُررُمُّ لَقَابِلِينَ اللهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ (فَا اللهُ اللهُ وَلِلسَّاءَ لَذَّةٍ لِلسَّارِبِينَ الله فِيهَا غَوْلُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهُ وَعِندُهُمْ قَلْصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ اللَّا كَأَنَّهُنَّ بَيْضُ مَّكُنُونُ لِنَا فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مَا يَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾

٢ حركات لزوما ● مدّ ۲ اوغاو ٢جـوازاً
 ١٠ حركات لزوما ● مدّ ٢ اوغاو ٢جـوازاً
 ١٠ او ٥ حركات ● مدّ حــركتـــان
 ١٠ اد ١٠ موالا يُلفظ

ٱلْمُجِيبُونَ اللَّهِ وَنَعَيَّنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرْبِٱلْعَظِيمِ اللَّهِ الْمُطْمِ اللَّهِ المُعْلِمِ

■ أَسْلَمَا

اسْتَسْلَمَا لأمْرهِ تعالَى

ا تلُّهُ للْجَبِين

صَرَّعَهُ عَلَى

شِقْهِ • الْبَلَاءُ المبينُ

> الانْحتِيَارُ البَيِّنُ . أو

المحنةُ البَيْنَةُ

أَتَـُدُعُونَ بَعْلاً أَتَعْبُدُونَ هذا

 پذیح بکیش پذیح وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مُهُو ٱلْبَاقِينَ الْإِنَّ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْإِنَّ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (إِنَّ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَنَّ أُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴿ أَنَّ هُوَ إِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِا رَاهِ مَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ( اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ ( أَنَ الْمُ اللَّهِ مَا ذَا تَعْبُدُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ الله فَمَاظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ الله فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ إِنَّ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿ إِنَّ فَرَاعَ إِلَّاءَ الْهَنْبِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْ كُلُونَ إِنَّ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ إِنَّ فَرَاعَ عَلَيْهِمْ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَزِفُونَ ﴿ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا لَنْحِتُونَ ( وَأَلَّهُ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ( وَأَلَّ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ بِنُيْنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ فَأَرَادُواْ بِهِ عَيْدًا فِعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (إِنَّ فَيَالُمُ مُالْأَسْفَلِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (أَفَّ اربِّهَ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ النَّ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ النَّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلَمَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّعِبِينَ الْأِنَّا

فَلَمَّا أَسْلَمَاوَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ إِنَّ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِمِهُ الْأَنَّ قَدْ صَدَّقَتُ ٱلرُّءُ مِيَّ إِنَّا كَذَلِكَ بَعَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (فَيُ إِنَّ هَذَاهُوَ ٱلْبَكَوُّ الْمُيِينُ لِآنِا وَفَدَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ لَانِا وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ الْأِنا سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِمَ الْأِنا كَذَلِكَ بَعُزِي ٱلْمُحْسِنِينَ النَّهُ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْإِنَّ وَبَشَّرْنَا مُوالِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ الْإِنَّا وَبَرَكْنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ اللَّهُ وَلَقَدْمَنَ المَّاعَلَى مُوسَى وَهَارُونَ النَّا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقُوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ النَّا وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ أَلْعَلِينَ لِأَنَّا وَءَانَيْنَاهُمَاٱلْكِئَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ (إِنَّ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ (إِنَّ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ مَافِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ إِنَّ سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَى وَهَـُرُونَ الله إِنَّاكَذَلِكَ بَعْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهِ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ الْآَنِيُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُزْسَلِينَ الْآَنِي إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا نَنَّقُونَ إِنَّا أَنَدُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَيْلِقِينَ اللهُ اللهَ رَبُّكُرُ وَرَبَّءَ ابَا يِكُمُ ٱلْأُوِّلِينَ اللهَ

---

مدً ٦ حركات لزوماً ۞ مدً٦ أوءً مدً واجب ٤ أو ٥ حركات ۞ مدً حــ

مَالَكُوْكِيْفَ تَعَكُّمُونَ النَّهِ أَفَلا نَذَكُّرُونَ النِّهِ أَمُّ لَكُورَ سُلْطَنُّ مُّبِينُ الْآفِيُّ فَأْتُواْبِكِنْبِكُوْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ الْآفِيُّ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ أَلِحِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ الْأَنَّ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (إِنْ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (إِنَّا اللَّهِ وَمَاتَعُبُدُونَ (إِنَّ اللَّهِ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ الْآلِيُ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْحَجِيمِ الْآلِي وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعَلُومٌ الْأِنْ وَإِنَّا لَنَحُنُ ٱلصَّافَوْنَ الْإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْسَبِّحُونَ الْنَا وَإِن كَانُواْ لِيَقُولُونَ الْأَنَّ لَوْأَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْأَنَّا لَكُنَّا عِبَادَأُللَّهِ أُلْمُخْلَصِينَ الْإِنَّا فَكُفُرُواْ بِعِي فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُمْ لَمُمْ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُ مُ ٱلْعَلِبُونَ الآلِا فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْآلِ وَأَبْصِرْهُمْ فَسُوْفَ يُصِرُونَ وَإِنَّ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ الْإِنَّ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَنِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذُرِينَ الْإِنْ وَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ الْإِنْ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ الْآلِيُ سُبْحَنْ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّايَصِفُونَ الْآلِي وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ المُورَةُ شِنْ اللهِ اللهِ

201

ٱللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ الْآَقُ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ الرَّقِيلَ

ان الآ

إنّهُمْ
 لَمُحْضَرونَ

إنَّ الكَفَّارَ لَمُحْضَرونَ للنَّار

بفاتِنينَ
 بمُضلَّينَ أحد
 عالِ الجَحِم

■ صال الجح
 دَاخِلُهَا
 الصاًفُونَ

- الصافول أَنْفُسَنَا فِي مَقَام العبادة

المُسَبِّحُونَ
 المُنزَّ هُونَ
 الله تعالى

عن السُّوءِ

• بِسَاحَتِهِمْ

بِفِنَائِهِمْ

وَالْمُرَّادُ: بهمْ • رَبِّ العِزَّةِ

الْغَلَيَةِ والْقُدْرَةِ

ِ مُلِيمٌ تَّ بِمَا يُلامُ على لَّدُناهُ بِالْعَوَاءِ \* مَاكُ الذَّ

<u>غَابِرِينَ</u>

مُّوْنَا الآخُوِينَ

مُدْحَضِينَ مُلُوبين بالقُرْعَةِ

لْتَقَمَّهُ الحوثُ

ِحْنَاهُ بالأرْه ضّاءِ طِينِ

طِينٍ ل : هو الةَ مروفُ

ىروئ كِهِمْ

دِبِهِم مُطَفَى

نتَارَ



بِسُ إِللَّهِ أَلرَّ حَرِأُ أَلَّ حِيدٍ صَّ وَٱلْقُرْءَانِ ذِي ٱلدِّكْرِ الْكَ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ الْكَ كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ فَنَادُواْ وَّلَاتَحِينَ مَنَاصِ ( ثَلُ وَعَجُوًّا أَن جَآءَ هُم مُّنذِرُ مِّنهُم وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَنذَاسَ حِرُّ كُذَّابُ إِنَّا أَجَعَلُ أَلْاَ لِهَ لَهُ إِلَاهًا وَحِدًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءُ عُجًا ثُ إِنَّ وَأَنطَلَقَ أَلَاكُمُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى عَالِهَ تِكُمْ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ إِنَّ مِنْهُمْ مَاسِمِعْنَا بِهِنَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَنَدَآ إِلَّا ٱخْنِلُقُّ ﴿ اللَّهِ ٱغْنِزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُمِنُ بَيْنِنَا بَلُهُمْ فِي شَكِّمِن ذِكْرِي بَلِكُمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ المُ الْمُعِندُ هُوْخُزَابِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَ اللَّهُ لَيْرَتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَ لَإِنَّا جُندُ مَّا هُنَالِكَ مَهُ رُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْرَابِ اللَّهِ كُذَّبِتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْلِادِ اللهِ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لْتَيْكُةِ أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ إِنَّ إِن كُلَّ إِلَّاكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ إِنَّ وَمَا يَنْظُرُهَ وَلَا إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّا لَهَا مِن فَوَاقٍ (إِنَّ وَقَالُواْ رَبُّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ (إِنَّ اللَّهُ مِن فَوَاقٍ (إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّ

إِنَّهُ أُوَّاب

رَجًّاعُ إِلَى الله تعالَى

■ الْحِكْمَةَ: النُّبُوَّةَ

الْحَقّ وَالباطِل

عَلَوْا سُورَهُ وَنَزَلُوا إليْهِ

■ بَغي بَعْضُنَا تَعَدّى وَظلمَ

أكفلنيها الْزِلُ لِي عَنْهَا

ابْتَلَيْنَاهُ وَامْتَحَ رَاكعاً: سَاجداً

وَوَهَبْنَا لَهُ وَاهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ

النُّهُ اللَّهُ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَأُضْرِب بِعِي وَلَا تَعْنَتْ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِراً عَ

نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأُوَّابُ لِنِنا وَأَذْكُرْ عِبْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

أُوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَىٰرِ (إِنَّ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى

ٱلدَّارِ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ اللَّهُ وَأَذَكُرُ

رُجُوع إليهِ تَعَالَى صَّافِنَاتُ: الحيول طرف حافرالرابعة جِيَادُ: السُّرَاعُ بُّ الخَيْلِ ن ذِكْرِ رَبِّي سُوقِ: بسِيقانِ يُنَاهُ وامْتَحَنَّاهُ ل إنسان وُلِدَ لهُ اب: رُجَعَ إِلَى ناب: لَيْنَةٌ أو

نينف الخِنزِب ٢٦

• أولى الأيدي

=أخلَصْنَاهُمْ

خَصَصْنَاهُمْ

بخصلة لا

ازواجهن

انْقِطَاع وفَناء

يَدْخُلُونَهَا أُو يقاسُونَ حَرَّهَا

■يَصْلَوْنهَا

•أتثرابٌ

أصْحَابَ الْقُوَّةِ

■غَسَّاقٌ: صِديدٌ ■ أَزُواجٌ : أَصْنَاهُ ■ هَذَا فَوْجٌ

جَمْعٌ كَثِيفٌ

ا مُقْتَحِمٌ مَعَكُم

دَاخِلُ مَعَكُمُ

■لا مَرْحَباً بهمْ

النارُ ولا اتَّسَعَتْ

سب وعَذَابٍ كض برجلك

لتخرَاج نَفَائِس صْفَادِ: الْقُيُودِ

ا مُغْتَسَلَ

تَغْتَسِلُ بِهِ

اصَالُوا النَّار دَاخلوهَا أو مُقَاسُو حَرِّهَا

إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِّنَٱلْأُخْيَارِ (﴿ اللَّهِ هَنَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ (أَنَّ كَنَّتِ عَدْنِ مُّفَنَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوبُ الله مُتَّكِئِنَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ (أَنَّ مُتَّكِئِيرَةً وَشَرَابِ (أَنَّ ﴿ وَعِندُهُمْ قَاصِرَتُ ٱلطَّرُفِ أَنْراكُ الْأَقَ هَنذَامَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ (إِنَّ هَا لَكُ أُو إِنَّ لِلطَّلِغِينَ لَشَرَّمَ عَابٍ (فَقُ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيِثْسَ لَلِهَادُ (فَيُ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمُ وَعَسَّاقُ إِنَّ وَءَاخَرُمِن شَكْلِهِ عَأَزُوجُ ﴿ ٥٠ هَنْذَا فَوْجُ مُّقَنْحِمُ مُعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِمِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا ٱلنَّارِ (وَهُ قَالُواْ بِلَ أَنتُمُ لَا مَرْحَبُا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ﴿ إِنَّ قَالْوَاْرَبُّنَامَن قَدَّمَ لَنَاهَ نَذَا فَزِدُهُ عَذَا بَاضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ الْإِلَّا

وَمَاخَلَقَنَاٱلسَّمَاءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابِطِلَّاذَلِكَ ظَنَّاٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ لِإِنَّ أَمْجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَنِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ الْ كَنْبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبِكُرُكُ لِيَّدَّبَّرُوا عَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبُ إِنَّ وَوَهَبُنَا لِدَاوُد سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبُدِّ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْنَهُ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيادُ الْآَثَ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبُتُ حُبُّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ الْمُ رُدُّوهَاعَلَى فَطَفِقَ مَسْكُابِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ الْآيَّ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَجَسَدًا أَثُمَّ أَنَّابَ (عَيُّ قَالَ رَبَّ أَغْفِرْ لِي وَهَبُ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعَدِيٍّ إِنَّكَ أَنتُ لُوهًا مُ الْآيَا فَسَخَّرُ فَاللَّهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ وَرُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ( اللَّهُ وَالشَّيْطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاسٍ ﴿ إِنَّ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (إِنَّ هَنَدَا عَطَا قُنَا فَأُمْنُنَ أُوْأَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ (إِنْ وَاذْ كُرْعَبْدُنَا أَيُّوب إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِي مَسَّنِي ٱلشَّيْطِانُ بِنُصْبِ وَعَذَابٍ لِإِنْ ٱرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَنْذَامُغْتَسَكُّ بَارِدُ وَسَرَابُ لِنَا

ريًا وءً يِهِمْ تُ عَنْهُم ينَ تحقين نحقين فُعَةِ

الدِّينَ الدِّينَ الدِّينَ مُحْطِعاً لَهُ مُمَحِّطاً لَهُ مُمَحِّطاً لَهُ الْعِبَادَةَ الْعِبَادَةَ الْقُلِياءُ لَقُولِياءً لَا الْعِبَادِيَةً لِياءً لَا الْعِبَادِيَةً لِياءً لَا الْعِبَادِيَةً لِياءً لَا الْعِبَادِيَةً لِياءً لَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

المُتَكَلِّفِينَ
 المُتَصَنِّعِينَ

الْمُتَقَوِّلِينَ عَلَى الله

تقريبا الشبخانة تثنية له عن التخاذ الوليد التخاذ الوليد على التكورُ اللَّيلَ على التُهارِ اللَّيلَ التُهارِ التَّهارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهارِ فَعَلَمُهُمُ التَّهارِ فَعَلَمُهُمُ التَّهارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهارِ فَعَلَمُهُمُ التَّهارِ فَعَلَمُهُمُ التَهارِ فَعَلَمُهُمُ التَّهارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُهُمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُ اللَّهُ اللَّهَارِ فَعَلَمُ اللَّهَارِ فَعَلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ الْعُلِمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُمُ اللْعُلُمُ اللْ

قَالَ فَأَلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ إِنَّهُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ (٥٠) قُلْ مَا أَسْعَلُكُورْعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِوَمَا أَنَا مِنْ لَلْتَكَلِّفِينَ الله إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ لِلْعُالِمِينَ الْإِنَّ وَلَنَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ, بَعْدَحِينِ الله الله المُنْ الْمُنْ بِسْ لِللهِ ٱلرَّهُ وَالرَّهِ عِيدِ تَنزِيلُ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلْحَقِّ فَأُعْبُدِ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ١ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللهُ اللهُ لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ وَالَّذِينَ ٱلْخَالِصُ مَانَعَ بُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَكَنِدِ بُّ كَفَّارُ ﴿ لَيْ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّا صَطَفَى مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ هُوَ اللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكُوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ السَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ السَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجِّرِي لِأَجِلِ مُّسَمِّى أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (١)

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصِرُ (اللهُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقَّ تَعَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ (إِنَّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ((فَعَ) رَبُّ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ (إِنَّ عُلَى هُونَبُوًّا عَظِيمُ النَّا أَنتُمُ عَنَّهُ مُعْرِضُونَ النَّا مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلِإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنَصِمُونَ آنَ إِن يُوحَى إِلَى إِلَّا أَنَّمَا أَنَانَذِيرٌ مُّبِينُ آنِ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَيْحِكَةِ إِنِّ خَلِقُ بَشَرًامِن طِينِ الْإِنَّ فَإِذَاسَوَّيْتُهُ, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ إِسْجِدِينَ الْآَلِيَّ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِّكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ اللهِ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَّإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسَجُدَلِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (إِنْ اللهُ قَالَ أَنَا خَيْرُمِنَ أَخَلَقْنَى مِن تَّارِ وَخَلَقْنَهُ مِن طِينٍ الْإِنَّ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ اللَّهِ } وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ (إِنَّ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْفِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (أَنَّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ شِنْ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ شِنْ قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأُغُوِينَا هُمُ أَمْعِينَ إِنَّ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ إِنَّهُ

مد ۲ صرکات لزوما و مد۲ او ۱و ۱جوازا مد واجب ٤ او ٥ حرکات و مد حسرکنسان لاک

تَوْرُ وَازِرَةَ لَنَّحُمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ الْحَمِلُ اللهِ اللهُ اللهُ

بدُهَا مِنْ

ونِهِ تعالَی وَ **قَانِتٌ** 

طيعٌ خَاضِعٌ نَاءَ اللَّيْل

خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعُمِ تُمَنِيَةَ أَزُوجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَ يَكُمْ خَلْقًامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمُتِ ثَلَثُ ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ إِنَّا إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ مَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أَخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَ إِنَّا ﴿ وَإِذَا مَسَ أَلِّا سَكَنَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَاكَانَ يَدُعُو أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُّضِلُّ عَن سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا ۚ إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ ﴿ أُمَّنْهُوَ قَلَنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَابِمًا يَحْذُرُ ٱلْآخِرة وَيرْجُواْ رَحْمَة رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُأُ وُلُوا ٱلْأَلْبَبِ ﴿ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ

قُلُ إِنِّ أُمِرْتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱللَّهَ مُغُلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ (إِنَّ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ إِنَّ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيم اللهُ أُعَبُدُ مُغُلِصًا لَّهُ دِينِي إِنَّ فَأَعْبُدُ وَامَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهَ أَعْبُدُ وا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهَ أَعْبُدُ وا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ أَعْبُدُ وا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّا قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيمِ مَوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُشْرَانُ ٱلْمُبِينُ آفَيُ لَهُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِن ٱلنَّارِ وَمِن تَعْنِيمٌ مُظْلَلُ ذَالِكَ يُعَوِّفُ ٱللهُ بِعِيمَادَهُ مِيعِبَادِ فَأَتَّقُونِ الْآلَا وَٱلَّذِينَ ٱجۡتَنَبُوا ٱلطَّاغُوتَ أَن يَعۡبُدُوهَا وَأَنابُوۤ الْإِلَى ٱللَّهِ لَمُمُ ٱلْبُشۡرَيْ فَبُشِّرْعِبَادِ الْإِنَّا ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَخْسَنَهُ وَ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَ فَهُمُ ٱللَّهُ وَأُولَيْهِكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ إِنَّا أَفْمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ (أَنَّا لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ رَبُّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّنِيَّةٌ تَجْرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِعَادَ (أَنَّ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكُهُ مِنكِيعٍ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ إِزْرَعًا لِخُنْلِقًا أَلُوَنُهُ أَمْ يَهِيجُ فَتَرَكُهُمُ مُصَفَرًّا ثُمَّ اللَّهُ يَجْعَلُهُ, حُطَمًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي ٱلْأَلْبَ لِنَا

■ ظُلَلٌ من النَّار

أُطْبَاق منها ،

اجْتَنَبُوا

الطَّاغُوت

والمعبُوداتِ

رَجَعُوا إلى

ا حَقَّ عَلَيْهِ

لَهُمْ غُرَفٌ

منازل رفيعةً

فَسَلَكُهُ يَنَابِيعَ
 أُدْخَلَهُ في عُيُونٍ

وَمَجَارِي عيهيجُ

يَمْضِي إلى أقصى غايَتِه

« يَجْعَلُه خُطاماً

يُصيره فتاتاً

مُتَكَسِّراً

وَجَبَ وَثَبَتَ

عبادته وحده

الأوثان

الباطلة أنتابُوا إلى الله

27.

209

ءَامَنُواْ ٱلنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةُ

وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابِ إِنَّا

للكافرين مَأْوِيُ وَمُقَامٌ

> أفر أيتم أنحيروني

 خسبى الله ' كافِيًّ في جميع

> أمُورِي مَكَانَتِكُمْ

حَالَتِكُمُ المتَمَكَّنِينَ فيها ■ يُخْزيهِ

> يُذِلُّهُ ويهينه ■ يَحلُ عليه

يجِبُ عليه

﴿ فَمَنْ أَظَّلُمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِٱلصِّدْقِ

أَفْمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَى نُوْرِمِّن رَّبِّهِ فَوَيْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُو بَهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُوْلَيِكَ فِي ضَلَال مُّبِينٍ النَّا ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبَامُّتَشْبِهَا مَّثَانِيَ نَقْشَعِرُّمِنْهُ جُلُودُ ٱلنَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُو بُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ إِنَّ أَفَمَن يَنَّقِي بِوَجْهِدٍ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُولُ مَاكُنَّمُ تَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَأَنَّاهُمُ ٱلْمَكَابُ مِنْ حَيْثُ لَايشَعْرُونَ الْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ شَ وَلَقَدُ ضَرَّبْ اللَّاسِفِ هَذَا ٱلْقُرْءَانِمِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمْ يَنْذَكُرُونَ الْآَ الْمُوْءَانَا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوج لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ (إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرُكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بِلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اللهُ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيكُمةِ عِندَريِّكُمْ تَخْلَصِمُونَ اللهُ

إِذْ جَآءَهُ وَأَلْيُسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثُوكَى لِّلْكَنْفِرِينَ الْآيَ وَالَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ عَ أُولَيِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ لِيَبَا اللهُم مَّايشًاءُ ون عِندَريبِمْ ذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ( عَلَي اللهُ عَلَيْ الْمُحْسِنِينَ ( عَلَي اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلِي عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلِي لِيُكَ فِي اللَّهُ عَنْهُمْ أَسُوا اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ الْآَثَ ٱلْكَثَرَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِنْ هَادِ الْآَثَ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ مِن مُّضِلَّ أَلْيُسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنْفِقَامِ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنِّ ٱللَّهُ قُلْ أَفْرَءَ يَتُم مَّاتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّهِ أَوْأَرَادِنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْحَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوَكَّلُ ٱلْمُتُوكِّلُونَ الْآيَ قُلْ يَنْقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا نَئِكُمُ مِ إِنَّ عَلِمُ الْمَا مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخُزِيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ الْأَا

• مد ۲ حرکات لزوما • مد۲ او او 1 جروازا ﴿ فَاللهِ المُعَلَّمُ وَمُوالِعُ اللَّهُ (حرکان) • نفشيم الواء ﴿ فَاللهُ وَمُوالاً لِلْفُلُو اللهُ الله

الزال العوالغيون

سُونُةُ الْفِيْنِ ٢٩

學問題問題

أَرُّثُ ثُنَّ مَنْتُ التوحيد الرَّ بَعَ يَسْبُونَ الْدُنْ الْدُنْ الْدُنْ

بِمُعجِزِينَ

 فَالِتِينَ مِن الْعَدَا

 يُقَدِرُ

 مِن يَشَاء

 مَن يَشَاء

 تَجَاوَزُوا الحَدَّ

 في المعاصي

 كَ تَقْتَطُوا

 لَا تَشْسُوا

■خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً
أَعْطَيْنَاهُ نِعمةً

هي فِتْنَةٌ النَّعْمَةُ امتحان

وايتلاء

رنج رنج الخرزت ٤٧

أنيبُوا إلى رَبُكُمْ
 آرْجِعُوا إلَيْهِ بالتو
 أسْلمُوا لَهُ

أُخْلِصُوا لَهُ عِبَادَتكم عِبَادَتكم

ابغتة الله المجالة

يَا حَسْرَتَا
 يَا نَدَامَتِي

■ فَرُّطتُ قَصَّرُّتُ

■ في جَنْبِ اللهِ
 في طَاعَتِهِ

وَحَقَهِ تعالى السَّاخِرين المستن ئين بديد

المستهزئين بدينه وأهله وكتابه

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِدِ يَسْتَهْ زِءُونَ (مُنَّ فَإِذَا مَسَّ أَلِإِنسَنَ ضُرُّدُ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُو تِيتُهُ عَلَى عِلْمٌ بَلْهِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنَّ قَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فِي فَأْصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظُلَّمُواْ مِنْ هَمْ قُلْآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَنَّ أُولَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقُوِّمِيُوْمِنُونَ ﴿ أَنَّ الْمَا لَكُ لَأَينَتِ لِقُوِّمِنُونَ ﴿ أَنَّ اللهِ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا نُقَنظُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ المُنْ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْنُصِرُونَ إِنَّ وَأُتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبُّلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَفَي أَن تَقُولَ نَفْسُ بِحَسْرَ قَي عَلَىٰ مَافَرَّطْتُ فِي جَنبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ الْآَقَ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكُرَك فَلِنَفْسِهِ } وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَ أَوْمَآ أَنْتَ عَلَيْهِم بُوَكِيلِ اللَّهُ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتُ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلِّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُّسَمِّي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِّقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ إِنَّ أَمِ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءً قُلْ أُولُو كَانُواْ لَا يُمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ النَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ إِنَّا وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدُهُ ٱشْمَأَزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (فَا قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ الْمَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا لَهُ أَنْتَ تَعْكُمُ بُيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِلْأَفْنَدُوْ إِبِهِ مِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ الْإِنَّا

نَّة (حركتان) • تفخيم الراء • تنشه

يا قَدَرُوا الله

أَوْتَقُولَ لَوْأَبِّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهُ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تُكَ ءَايِنِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ (أَفَّ) وَيُوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كُذُبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودٌةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوكًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ إِنَّ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَازَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ إِنَّ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِ فِي أَعُبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهَالُونَ إِنْ وَلَقَدُ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنُ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَصِرِينَ ﴿ ثَنَّ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ الْآلِيَّ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ

وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّكَ إِيمِينِهِ مُنْ حُنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيامٌ يُنظُرُونَ الله وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَجِهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئْبُ وَجِاْئَءَ بِٱلنَّبِيَّانَ وَٱلشُّهَكَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْنَا وَوُفِيَّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمْ بِمَايَفْعَلُونَ الْإِلَّا وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ اللَّهِ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَاجَآءُوهَا فْتِحَتْ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَنُهُ ۖ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ ءَاينتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنَدًا قَالُواْ بَلِيَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ الْآ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَفَيِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّرِ فَ اللَّهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى

■ الصُّور

■ فَصَعِقَ

أُعْطِيَتُ صحفُ

الأعمال لأربابها

■ زُمَواً

■ نتبَوّا

جَمَاعَاتِ مُتَفَرِّقَةً

ٱلْجَنَّةِ زُمرًا حَتَّ إِذَا جَآءُ وهَا وَفُتِحَتُ أَبُو بُهَا وَقَالَ لَمُهُمْ

خَزَنَنُهُا سَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ اللَّهُ

وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأَوْرَتَنَا ٱلْأَرْضَ

نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

غَافِرِ الذَّنبِ لَابِلَ التَّوْبِ ذِي الطُّوْلِ نَقُلُهُم سالمين

وَتَرَى ٱلْمَلَيْكَةُ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَيِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٠)

## المُورَةُ عِنْ الْحِيْدُ الْمُورَةُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِعِلَّالِقِ الْمُعِلَّالِعِلَّالِعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِ بِسُ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرِّحِيمِ

حَمْ اللَّهِ الْعَزِيزِ ٱلْكِنْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ عَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ شَدِيدِٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ إِنَّ مَا يُجَدِلُ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلايَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ اللَّهِ كَالَّابُ قَبْلُهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِم وَهَمَّتْ كُلَّ أُمَّةٍ بِرَسُولِمِ مَ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِٱلْحَقَّ فَأَخَذُنَّهُمَّ فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ (فَ) وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّإِكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ (إِنَّ ٱلَّذِينَ يَحِمُلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَ جِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَأَغْفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَا بَأَلِحَيمِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلِّتِي وَعَدتُّهُمْ وَمَن صَكَحَ مِنْءَابِآبِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّعَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّعَاتِ يُوْمَعِ ذِفْقَدُ رَحِمْتُهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفُوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمُعَالِمُ الْأَلْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقَّتُ ٱللَّهِ أَكْبُرُمِن مَّقْتِكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُلْعُونَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَى أَلْإِيمَٰنِ فَتَكُفُرُونَ إِنَى قَالُواْ رَبُّنَا أَمَتُّنَا أَتَنْكِنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفُّنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَى خُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ وَإِنَّا ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ, كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ قُوْمِنُواْ فَٱلْحُكُمْ لِلَّهِ ٱلْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرِ الْأِنَّ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَاينتِهِ وَيُنزِّلُكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ الْآَلُ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَنِفُرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ مُغْلِطِهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ رَفِيعُ ٱلدُّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ولِيُنذِرَيُومَ ٱلنَّلَاقِ (فَا يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ (أَنَّا

■ لَمَقْتُ الله

يَتُوبُ من

■ يُلْقِي الرُّوحَ يُنْزِلُ الْوَحْي

 يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ القِيَّامَةِ

■ بَارِزُونَ ظَاهِرُونَ . أو خَارِ جُونَ

من القُبُورِ

وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّ أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ (أَنَّ) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكُبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ إِنَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَنَهُ وَأَنْقُتُكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَجِّك ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَتِ مِن رَّبِكُمْ وَإِن يَكُ كَنْ بِأَ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بِعَضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كُذَّابٌ (مُنَّا يَقُومِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظُهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَامِنَ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَ نَاْ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهْدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (أَنَّ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَفَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ إِنَّ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوج وَعَادِو ثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ (آ) وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُوْمُ ٱلتَّنَادِ (إِنَّ يُوْمُ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ النَّالُ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ النَّالُ

ٱلْيُوْمَ تُحِنَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيُوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ وَأَندِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ إِنَّ الْمُعَالَّ مُعَالِّ مُعَالِمٌ عَلَيْ وَٱللَّهُ يَقْضِى بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَلْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقَضُونَ بِشَىءً إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الْ اللَّهَ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الْ ٱلْأَرْضِ فَيَنْظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْمِن قَبِّلِهِمَّ كَانُواْ هُمُ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ الْأِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ آنَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِتَا وَسُلُطُنِ مُّبِينٍ الْأَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنْحِرُ كَذَّابٌ فِي فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَاسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ آَنَ

عُذْتُ بِرَبِّي

ظَاهِرِينَ

بأس الله

 مَا أُرِيكُمْ
 مَا أُشِيرُ عَلَيْكُ دأب قوم

عَادَتِهِمْ ا يَوْمَ التَّنَادِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ■ عَاصِمٍ

المورد الروع المورد الروع المورد الروع المورد المو

بائنة الأغير

أوْ لَا مَحَالَةً

مُسْتَجَابَةً

رجُوعَنَا إليه

أَحَاط أَوْ نَزَ غُدُواً وعَشِياً

> أو دائماً ■ مُغنُونَ عَنَّا

دافعُونَ أو

شَاكُ في دينه

وَلَقَدُ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِ مِّمَّاجَآءَ كُم بِهِ مَ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَهُم حَبُرَمَقُتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارِ (وَبُّ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهُ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَثِ إِنَّ أَسْبَتُ الْأَسْبَثِ الْمُ السَّبَتُ ٱلسَّمَوَٰتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَ إِنِّ لَأَظُنَّهُ مُ كَنِدًبَأَ وَكَذَٰ لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ أُتَّبِعُونِ أُهْدِكُمْ سَبِيلُ ٱلرَّشَادِ (٢٦) يَفُومِ إِنَّمَا هَندِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْأَخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ الْآَثِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا

﴿ وَيَنْقُوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ (إِنَّ تَدْعُونَنِي لِأَكُ فُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدُعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفِّرِ الْأَنَا ٱلْحَرُمَ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرِدٌّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ النَّ فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ لَنَّا فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ( فَا النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدُخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ إِنَّ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي ٱلنَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّةُ وَالِلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوٓ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ الله قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤ اللَّهِ عَالَ اللَّهِ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ قَدْحَكُمْ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ (اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزْنَةِ جَهَنَّمَ أَدْعُواْ رَبَّكُمْ يُحَفِّفَ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ (أَنَّا

وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْأَنْثُ وَهُو مُؤْمِنُ ا

فَأُوْلَكِمِكَ يَدُ خُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ الْأَ

ومُ الأشهَادُ ئىلائكة ئۇسىل

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَتُ لَّارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الْآقَ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبُصِ رَّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ أَلْنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ إِنَّ ذَلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّ شَيْءِ لِلا إِلَهَ إِلَّا هُوَفَأَنَّ تُؤْفَكُونَ النَّهُ كُذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ اللهُ اللهِ عَكَلَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ اللهُ بِنَاءً وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ ٱلطِّيِّبَتِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَا هُوَٱلْحَتْ لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَفَ أَدْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَاللَّهِ مُعْلَمِينَ فَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَعْ الْعَالَمِينَ الْفَالَا اللَّهِ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهِ مَعْلَمُ اللَّهُ اللّ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَ فِي ٱلْبِيِّنَاتُ مِن رَّبِي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْبَالْ

قَالُواْ أُوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم إِلْبَيِّنَتِ قَالُواْ بَكَيْ قَالُواْ فَٱدْعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱلۡكِعْوِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنَّ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِ رَبُّهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ ٱلدَّارِ (أَقُ وَلَقَدْءَ اللَّهُ الْمُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوۡرَثُنَابَنِيۤ إِسۡرَءِيلَ ٱلۡحِتَٰبَ (آقُ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَنِ إِنَّ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقٌّ وَأَسْتَغُفِرُ لِذَابُاكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُرِ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُ نِ أَتَكُهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطُ نِ أَتَكُهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّاكِبُرُ اللَّهِ بِغَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهُ اللَّهُ عِلَيْهِ اللَّهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلْمَا عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأُسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ (إِنَّ لَخُلُقُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَانَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ

■ دَاخِرينَ

■ يُؤْفَكُ

فَتَبَارِكَ الله

صَّاغِرِينَ أَذِلًّا }

 فَأْنَى ثُوْفَكُونَ فكيف تُصْرَفُو

■ حاجةً في

صُدُورِكُم

أمراً ذَا بَالِ تَهْتَمُّونَ به

خاق بهم

 رَأُوْا بأسنَا شِدَّةً عَذَابِنَا ■ خَلَتْ تَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ كَمَالَ عَقْلِكُمْ فُوتِكُمْ نَّى يُصْرَفُونَ هم عن الْحَقِّ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطُفَة مِثُمَّ مِنْ نُطُفَة مِثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلًا ثُمَّ لِتَبَلْغُوَّا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُم مِّن يُنُوفِي مِن قَبَلُ وَلِنَبَلْغُوا أَجَلًا مُّسكَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي يُحْمِي وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ اللَّهِ أَلُوتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مَثُوكِي ٱلْمُتَكَبِّدِينَ ﴿ إِنَّ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَ إِمَّا

يُجَادِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ ، رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِيسُ جَرُونَ اللَّهُ شُمَّ قِيلَ لَمُهُم أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُّواْعَنَّا بَلِلَّمْ نَكُن نَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ إِنَّا ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَمْرَحُونَ الْإِنِيُّ ٱدْخُلُواْ أَبُورَبَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيمَ آفَيِئُسَ

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبَلِكَ مِنْهُ مِمَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِحَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَاجَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهِ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بِلْغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اللَّهِ وَيُرِيكُمْ ءَاينتِهِ فَأَيَّءَاينتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ اللَّهِ أَفَلَمْ يَسِيرُواْفِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوۤاْ أَكُثَرُمِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (أَنَّ فَلَمَّاجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مِيَّتَمُّرْءُونَ (إِنَّهُ فَلَمَّا رَأُوۡاْ بَأۡسَنَاقَالُوٓاْءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرُنَا بِمَاكُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿ فَالمَرْ يَكُ يَنفُعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بِأُسْنَا اللَّهُ اللَّ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرُهُ نَالِكَ ٱلْكَفُرُونَ إِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَيَّنَّكَ فَإِلْيَنَا يُرْجَعُونَ الْإِنَّا

لَاكٌ و حَسْرَةٌ

بيرُ مَقطُوعٍ

نداداً

لنَّالاً من

هُبُدونَهَا

نيند نيند الخررب الم

ستوى

عَمَدُ وَقَصَد هي دُخانٌ

كَالدُّخَان

السُّورَةُ فُصَّالَتُ اللهِ اللهُ ال

بِسُ لِلَّهِ ٱلرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ الرَّهِ

حمد الله تنزيلُ مِن ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ الله كَنْبُ فُصِّلَتَ ءَايَتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِتَّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ يَهُ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثُرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّاتَدُعُونًا إِلَيْهِ وَفِي ءَاذَانِنَا وَقُرُ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ جِمَابُ

فَأَعْمَلَ إِنَّنَاعَلِمِلُونَ ﴿ فَأَلَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرِّمِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَنَّمَا إِلَهُ كُور إِلَهُ وَحِدُّ فَأَسْتَقِيمُواْ إِلَيْهِ وَأُسْتَغَفِرُوهُ وَوَيْلُ

لِّلْمُشْرِكِينَ الْأَيُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ

هُمْ كَنفِرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ أَجَرُّغَيْرُمَمَنُونِ إِنَّا ﴿ قُلْ أَيِتَكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ

ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَحْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَالِمِينَ الْ

وَجَعَلَ فِهَارُوسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَكُرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُورَتُهَا فِي

أَرْبِعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ إِنَّ أَثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانُّ

فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنِّتِيا طَوْعًا أَوْكُرُهَا قَالَتًا أَنَّيْنَا طَآبِعِينَ إِنَّ اللَّهُ

لَا يُنْصِرُونَ إِنَّ وَأُمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ الله وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ الله وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدُ آءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُم يُوزَعُونَ ﴿ أَنَّا حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَاشَهِدَ عَلَيْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْيِعُمَلُونَ (أَنَّ)

فَقَضَ لَهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَابِمَصَبِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (إِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنَذُ رَتُكُمُّ صَعِقَةً مِّثْلُ صَعِقَةٍ عَادِ وَثُمُودَ المَّنِيُ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُمِنُ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنَ خَلْفِهِمُ أَلَّا تَعْبُدُوٓ أَلِا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ كَنِفْرُونَ لَأَنَّ فَأَمَّا عَادُّ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرُوْا أَتَّ ٱللَّهَ ٱلنَّهِي خَلَقَهُمْ هُوَأَسَدُّمِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِنَا يَجَحَدُونَ ( فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَجِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَخْزَى وَهُمَ

■ فَقَضَاهُنَّ أحُكم خَلْقَهُنَّ

■ أُوْحَى

صاعقة عَذَاباً مُهْلِكاً

و ريحاً صرُّ صراً شَدِيدَةَ الْبَرْدِ

أو الصوت

= أيَّام نحسات

مَشْتُومَاتِ

أَشَدُ إِذْلَالاً

■ العذَابِ الْهُونِ المُهين

■ فَهُمْ يُوزَعُونَ يحبس

> سوابقهم ليلحقهم تواليهم

■ أُخْزَى

كُوَّن أُو دَبَّرَ ■ أَنذَرْ ثُكُمْ

يستغتبوا

قَيَّضْنَا لَهُمْ هَيَّأَنَا وسَبَّبْنَا

حَقَّ عليهِمُ عليهم

ٱلْغَوْا فِيهِ ائتُوا باللَّغْوِ

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْناً قَالُواْ أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي

شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ الْاِكَ جَزَاءُ

وَٱلْإِنسِ بَعْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدًا مِنَا لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ الْأِنا الْأَسْفَلِينَ

رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِأَلْيَالِ وَأَلنَّهَا رِوَهُمْ لَايسْعَمُونَ ١٠ (٢٠) من ۲ حرکات ازوما (من ۱۰ جواز) (من المنافع المناف

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ حَكُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْ زَنُواْ وَٱبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوعَ دُونَ إِنَّ غَنْ أَوْلِيا قُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَكُعُونَ اللَّهُ نُزُلَّامِّنْغَفُورِ رَّحِيمِ اللَّهُ فَرُلَّامِينَغَفُورِ رَّحِيمِ اللَّ وَمَنْ أَحْسَنُ قُولًا مِّمَّن دُعَ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ آيَبًا وَلَاسَّتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدُونُ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ لِنَهُ وَمَا يُلَقُّنهَ آلِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنهَ إِلْاذُوحَظٍّ عَظِيمٍ (فَيًّا وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ نَزْعٌ اللَّهِ يَطْنِ نَزْعٌ ال فَأَسْتَعِذْ بِأَللَّهِ إِنَّهُ مُؤُلِّكُم مُؤُلِّكُم مُؤلِّكُم مِؤلًا مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مِؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مِؤلِكُم مُؤلِّكُم مُؤلِكُم مُؤلِكُم مُؤلِكُم مِنْ مُؤلِّكُم مُؤلِكُم مُؤلِّكُم مُؤلِّكُم مِؤلِكُم مُؤلِكُم مُؤلِكُم مُؤلِكُ

■ لا يَسْأُمُونَ

■ مَا تَدُّعُونَ مَا تَطْلُبُونَ

تَتَمَنُّونَ

مَنْزِلاً . أو ر

وَ ضِيَافَةً

ا وَلِي حَمِيمٌ

يَهْتُمُ لأمرك

مَا يُؤتِّي هَذِه الخَصْلَةَ

■ مَا يُلَقَّاهَا

الشريفة ■ يَنْزَغَنَّكَ

يُصِيبَنَّكَ . أو يَصُّر فَنَّكَ

■ نَرْغٌ

وسُوْسَةٌ . أو صارف

# " " "

ٱلْيُلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمْرُ لَا تَسَجُدُ وَالشَّمْسِ

وَلَا لِلْقَمْرِ وَأُسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ تَ إِن كُنتُمْ

إِيَّاهُ تَعَنَّدُونَ الْآيُ فَإِنِ ٱسْتَكَبُّواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ

أَنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (أَنَّ الْمُ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَا دَعَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصِلْ كُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ الله وَذَالِكُمْ ظُنُّكُمُ وَٱلَّذِي ظَنَنتُ مِرَبِّكُمْ أَرْدَ لَكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ آَيُ فَإِن يَصَّبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوكَى لَمُّمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴿ إِنَّ ١ وَقَيْضَ نَا لَمُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابِينَ أَيْدِيمَ وَمَاخَلُفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسُ إِنَّهُمْ كَانُواْ خُسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ الْإِنَّ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا أَعْدُ آءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَّآءً مِمَا كَانُواْ بِايَٰكِنَا يَجْعَدُونَ الله وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنا ۗ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنّ

■ لا يَسْأُمُ لايَمَلُّ ولا يَفْتُر ■ فَيتُوسٌ كثيرُ اليَأْسِ

ا نأى بجانبه

تباعَدَ عن الشُّكْرِ بِكُلَّيْته

■غريض كَثِيرٍ مُسْتَجِرًّ ■ أرَأْيْتُمْ أنحبروني

أقطار السَّمَواتِ والأرض

ا مِرْيَةٍ شَكَّ عَظيم<sub>ٍ</sub>

اليُدِيْرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَغُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا ﴿ إِلَيْدِيْرَ فَكُمَا مِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْتَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهِيدٍ (إِنَّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُمْ مِّن مِّحِيصِ (١١) لَّايسَّةُ مُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوْسُ قَنُوطٌ ﴿ إِنَّ وَلَبِنَ أَذَقَنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّامِنُ بِعَدِضَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَنْ الِي وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّ إِنَّ لِيعِندُهُ لِلْحُسْنَى فَلَنْنِ مَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ (أَنَّ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِهِ مِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشُّرُّ فَذُو دُعَامٍ عَرِيضٍ اللهِ قُلُ أَرَءَ يُتُمِّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللهِ ثُمَّ كَفَرْتُمُ بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (أَقُ سَنُرِيهِمْ ءَاينِنَافِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِمٍ مَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُولَمْ يَكُفِ بِرَيِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (إِنَّ أَلاّ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةِ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمُّ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا لَإِنَّا وَمِنْءَاينِهِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خُشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهۡتَرَّتَ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِى آحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ الْآَيُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَاينِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنا ۗ أَفْهَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أُم مَّن يَأْتِي عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ, بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ الْكِنَابُ عَزِينٌ اللَّهُ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِ عَنْ مَنْ مَكِيمٍ حَمِيدٍ اللَّهُ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ الْآَثِيَّ لِلْرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابِ أَلِيمِ الْآَثِيَّ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أُعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْءَايَنُهُ وَءَاعُجَمِيًّا وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَا مُ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَيْهِ فَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴿ فَا وَلَقَدُ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِئَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّي مِّنَهُ مُربِ (إِنَّا مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ الْإِنَّا

 يَذْرَؤُكُمْ فيه يُكَثِّرُ كُمْ به بالتَّوَ الْدِ

■ شرَعَ لَكُمْ

الإسلام

يُجْتَبِي إليه

يُرْجِعُ ويُقْبِلُ

عَدَاوَة أُو طلباً للدنْيَا

■ مُريبِ

والقلق ■ اسْتَقِمْ الَّزَمُ المنهجَ

■ لا حُجَّة

أَمِ ٱتَّخُذُواْ مِن دُونِهِ إِفْلِيآءَ فَأَلَّهُ هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيْحِي ٱلْمَوْتَى وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (إِنَّ وَمَا أَخْلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمْهُ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رُبُّنَا وَرُبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمُ ٱللَّهُ يَجُمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (أَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

يَقْتَرِف

■ لَبغوا

■ بقَدَرٍ

أو لتَظَالَمُوا

فَرُّقَ وِنَشْرَ

■ بمُعْجزينَ

المارية المارية 19 ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِّ قُلَّا أَسْعُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَودَّةَ فِي ٱلْقُرْبِيُّ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حُسَّنَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ آَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل كَذِبًا فَإِن يَشَا إِللَّهُ يَغْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُعِقُّ ٱلْحَقَّ بِكُلِمَنتِهِ إِنَّهُ عِلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ الْأَنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقُبُلُ ٱلنَّوْلَةُ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّعَاتِ وَيَعْلَمُ مَانَفْعَ لُونَ الْمِثَا وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَّلِهِ وَٱلْكُفِرُونَ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الرِّرْقَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لِبَغَوْاْفِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنزِّلُ بِقَدَرِمَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرُ ابْصِيرُ لِإِنَّ وَهُو ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَينشُرُرَحْمَتُهُ وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ الْمِنَ وَمِنْ عَايَنِهِ حَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَثَّ فِيهِ مَامِن دَآبَّةً وَهُوعَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيثُ (إِنَّا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كُسْبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ إِنَّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ الْآيَا

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرِيِّمْ وَعَلَيْمْ عَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَكِيدٌ الله الله الله وما المراب والمحق والميزان ومايد ريك لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَ أَوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلاَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَكَلِ بَعِيدٍ (إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ إِنَّ اللَّهِ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيزُزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الْمُنْ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُلُهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرُكَ وَالسَّرَعُواللَّهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ لِنَّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمَّوا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لْهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ (أَنَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

800

) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) 
نا ادغام، ومالا يُلفظ

اسد ۴ حركات لزوما و سدّ۲ او ۱ او جوازا و مدّ حركات ان مدّ حركتان

وَتَرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنْظُرُونَ

مِن طَرُفٍ خَفِي وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ

حَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ أَلَا إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ

فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ فَيُ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ أُولِياء يَنصُرُونَهُم

مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ (أَنَّ ٱسْتَجِيبُواْ

لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يُومُ لَا مَرَدَّ لَهُ مِن اللهِ مَا لَكُمْ

مِّن مَّلْجَإِيَوْمَهِ ذِوَمَا لَكُمْ مِّن نَّكِيرٍ الْإِنَّ فَإِنْ أَعْرَضُواْ

فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذًا

أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَ أَوَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً

بِمَاقَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِسْكَنَ كَفُورُ (مِنْ اللَّهِ مُلْكُ

ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلْقُ مَايشًا مُ يَهُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاتًا

وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ (إِنَّ أَوْيُزُوِّجُهُمْ ذُكُرانًا وَإِنسَا

وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ وَمَا كَانَ

لِبَشَرِأَن يُكُلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِهَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمُ اللَّهُ

الجوار الشفن الجارية الشفن الجارية المخارية الفصور كالمجال أو المجارية في المجارية المجارية

وَمِنْ ءَاينتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعُلَمِ (آثَ إِن يَشَأَيْسُ كِنِ ٱلرِّيحَ فَيَظُلَلُن رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَيَظُلَلُن رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَيَظُلَلُن رَوَا كِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ فَيَظُلَمُ ٱلزِينَ الْمَارُ اللهُ عَنْ كَثِيرٍ (إِنَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ عَنْ كَثِيرٍ (إِنَّ وَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ اللهُ اللهُ عَنْ كَثِيرٍ الْمَا اللهُ الله

يُجَدِلُونَ فِ ءَايكِنَا مَا لَهُمُ مِن مِحِيصِ (فَيُّ فَمَا أُوْتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَنْعُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَمَاعِندَ اللَّهِ خَيْرُ وُ أَبِقَى لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَى رَبِّمْ

يَتُوكُّلُونَ الْآيُ وَالَّذِينَ يَجُنْنِبُونَ كَبُتِيرً ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا

عَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ الْآيُ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّا وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ

ٱلْبَغْيُ هُمْ يَنْصِرُونَ الْآِبَ وَجَزَّوُ السِّيَّةِ سِيِّئَةً مِثْلُهَ أَفَمَنْ عَفَ

وَأَصْلَحَ فَأَجُرُهُ مَعَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ اللَّهِ إِنَّهُ الظَّلِمِينَ ﴿ وَلَمَنِ ٱلنَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَتِهِ فَ مَاعَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّ مَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ

يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ أَوْلَيْمِكَ لَهُمْ

عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَر إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ

النَّهُ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِّن ابْعَدِهِ فِي وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ

لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِّن سَبِيلِ ﴿

سدُ ٦ حسركات لزوساً ﴿ سدَّا او ١٩ جسوازاً ﴿ ﴿ إِخْفَاء، ومواقع الغُلَّة (حركتان) ﴿ تَفْخِيمِ السَّا اللَّهِ ال مدُّ واجبِ ٤ او ٥ حركات ﴿ سَدْ حَسْرِكنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

بِتَحْرِيكِ ضَعِيف لأَجْفَانِهِمْ • نكير انكارِيُنجِيكُمْ • فرحَ بِهَا بَطِرُ لأَجُلِهَا

متضائلين

الخورد الخورد الخورد ■ مَاءً بِقَدَرٍ بِتَقْدِيرٍ مُحْكَمٍ ■ فَأَنْشُوْنا بِه

فَأَحْيَيْنَا بِه

خلق الأزواج

أوجَدَ أَصْنَافَ

المخلُوقَاتِ وأَنْوَا

■ لِتَسْتَوُوا تَسْتَقِرُوا

■ مُقرنين

أصْفَاكُمْ بالبنير

مَمْلُوءٌ غَيْظاً وغ

يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ
 يُربَّى فِي الزِّينَةِ

المخاصمة والجد

■ يَخْتُرُصُونَ يَكْذِبُونَ

مِلَةٍ وَدِينِ

والنعمة

أُخْلَصَكُمْ وخَصَّكُمْ بهم رُوحاً
الإيمَانُ
الإيمَانُ
النشرَّ التَّح التِي لا أَوْ رَحْمَةً ﴿
النشرَّ التَّح التِي لا أَمُّ الكِتَابِ
اللَّوْحِ المَحْفُوطِ أَوْ الكِتَابِ
اللَّوْحِ المَحْفُوطِ أَوْ العِلْمِ الأَزْلَيْنَ ﴿
الْوَحْمِ المَحْفُوطِ لَوْ اللَّهِ اللَّوْزِيِّينَ ﴿
الْوَحَلِيمَ اللَّوْزِينَ ﴿
الْوَحْمُ اللَّهُ كُورُ وَلَنْتَحَى اللَّهُ كُورُ وَلَنْتُكَى اللَّهُ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كُورُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُورُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ عَلَيْلُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُولُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ

عَفْحاً غُرَاضاً عَنْكُمُ كُمْ أَرْسَلْنَا كثيراً أَرْسَلْنَا وَلَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

َ رَبِينَ لأُمَم السابقَةِ مَثَلُ الأَوَّلِينَ تَصَنَّهُمُ الْعَجِسَةُ

> نهدا رَاشاً للاسْتِةُ زَاشاً للاسْتِة

سُبُلاً طرُقاً تَسْلُكُونَهَا

وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَذَرِى مَا الْكِئْبُ وَلَا الْإِيمَنْ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ثَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا الْإِيمَنْ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُورًا ثَهْدِى بِهِ مَن نَشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صَرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِنَّ عَرَطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ وَإِنَّكَ لَتَهُورُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَوْرُ الْإِنَّ اللَّهُ اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ الْإِنَّ اللَّهُ اللَّهِ تَصِيرُ الْأَمُورُ الْإِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَعِيمِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

بِسْ لِللهِ الرَّخْرِالرَّحِيهِ حَمْ اللهُ وَالْكَتَبِ الْمُبِينِ اللهِ الرَّخْرالرَّحِيهِ حَمْ الْمُ وَالْكَتَبِ الْمُبِينِ اللهِ النَّاجَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللهِ وَإِنَّهُ فِي الْمِ الْكِتَبِ لَدَيْنَ لَعَالَيْ حَكْمُ الدِّحْرَصَفَحًا لَعَالَيْ حَكِيمُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ وَاللهُ اللهِ اللهُ وَاللهِ وَمَا اللهُ وَاللهُ وَالله

﴿ وَلَيِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿ أَنَّ اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ١

إخفاء، ومواقع الثُنَّة (حركتان) ادغام، ومالا بِللفظ دُ ٦ حركات لزوماً 🧶 مدًّا أوءَاو ٦جـوازاً دُواجب £ او ٥ حركات 🕔 مدّ حــركنـــان

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكُمُونَ إِنَّ لِتَسْتَوْراً عَلَى ظُهُورِهِ ع ثُمَّ تَذَكُرُواْنِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ إِنَّا ۖ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمْنَقَلِبُونَ إِنَّ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجْزَءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ إِنَّ آمِ أَتَّخَذَمِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُم بِٱلْمَنِينَ اللَّهُ وَإِذَا بُشِّرَأُ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجُهُ مُ مُسْوَدًّا وَهُو كَظِيمُ ﴿ إِنَّ أُومَن يُنَشَّوُ الْفِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُ إِنْ اللَّهُ وَجَعَلُوا ٱلْمَكَمِ كَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَكُ ٱلرَّحْمَنِ إِنَكَّا أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنَّبُ شَهَادَ يُهُمَّ وَيُسْعَلُونَ ﴿ إِنَّ الْأَقُ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدُ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَ لِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ إِنَّا أُمَّءَ انْيْنَاهُمْ كِتَابًامِّن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ اللَّهُ بَلَّ قَالُوا الْوَالْوَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثْرِهِم مُّهُتَدُونَ (مُنَّ)

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 إخفاء، ومالا يُلفظ
 ادغام، ومالا يُلفظ

ه ادغام، و

29.

219

وَكُذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَيةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوها إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَا عَلَىٓ أُمَّةٍ وَ إِنَّا عَلَىٓءَ اثْرِهِم مُّقْتَدُونَ (آتُ ﴿ قَالَ أُولَوْجِنَّ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَد تُّمْ عَلَيْهِ ءَابَاءَكُمْ قَالُوٓا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُهُ بِهِ عَكَفِرُونَ لَأَنَّا فَأَنْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ( فَي وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآهُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مِسَيَّهُ دِينِ الْمُ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اللهُ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولًا عِ وَءَابًا عَهُمْ حَتَّى جَاءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ اللَّهِ مَا لَحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنْذَاسِحُرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ إِنَّا وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيم (إِنَّ الْهُرْ يَقُسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحُنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّك خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ (١٠٠٠ وَلَوُلا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَالِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَنِ

وَلِثُيُوتِهِمْ أَبُوْبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ الْإِنَّ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّامَتُ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةُ عِندَرَبِّك لِلْمُتَّقِينَ (فَيُ وَمَن يَعَشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْكِن نُقيِّضَ لَهُ, شَيْطُنَا فَهُولَهُ قَرِينٌ الآيُ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ الْإِنَّ حَتَّى إِذَاجَآءَ نَاقَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعُدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ الْآيَ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْآَثَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصَّمَّا أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ إِنَّا فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّامِنْهُم مُّننَقِمُونَ ﴿ إِنَّ أُوْثُرِينَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّفَتَدِرُونَ (إِنَّ فَأَنْسَتَمْسِكُ بِٱلَّذِي أُوحِي إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ (إِنَّا وَإِنَّهُ لَذِكُرُّ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۗ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ﴿ فَإِنَّ وَمَّتَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبَّلِكَ مِن رُّسُلِنًا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةً يُعْبَدُونَ ( اللَّهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَلِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْمِ فَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (إِنَّ الْمُا جَاءَهُم بِتَايَنِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ (إِنَّ الْمِي

نْقَيِّضْ لَهُ

نُتِحْ لَهُ ا لَهُ قَرِينٌ

لَا يُفَارِقُهُ

إِنَّهُ لَذِكُرٌ

لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ البَّيُ

ينُ صِحُ بكَلَامِهِ

اسْتَخفَّ قَوْمَهُ

ئلاً لِلآخِرينَ

الخزب

بِدَادُ الخُصُومَةِ

جَعَلْنَا مِنْكُمْ

ولَّدْنَا منكُمُ

وَإِنَّهُ الْعِلْمُ لِّلسَّاعَةِ فَلاتَمْتَرُتَّ بِهَا وَأَتَّبِعُونِ هَذَا صِرَط مُّسْتَقِيمُ اللَّهِ وَلايصْدَّنَكُمُ ٱلشَّيْطِنِّ إِنَّهُ لِكُوْعَدُوُّ مُّبِينُ النَّهُ وَلَمَّاجَآءَ عِيسَى بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْ نَلِفُونَ فِيلِّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ هُورِبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَا صِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ النَّهُ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِهِ فِي الْأَلْسَاعَةُ أَن تَأْنِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ ٱلْأَخِلَّهُ يُوْمَهِذٍ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ الْإِنَّ يَعِبَادِ لَاخُوفُّ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحَزُّنُونَ الْإِنَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ الْأَلَى الْدَخُلُواْ الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَجُكُرُ تُحْبَرُونَ ﴿ يُكُانُ عُلَافٌ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَب وَأَكُوابً وَفِيهَا مَا تَشْتَهِ يِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمْ فِهَا خَلِدُونَ اللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ لِنُهُ اللَّهُ فِيهَا فَكِهَةً كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ اللَّهُ

 لَعِلْمٌ للسّاعَةِ يُعْلَمُ قُرْبُهَا

■ فَوَيْلُ

هَلاك . أو

· الأخلاءُ

الأحبّاءُ

• تُحْبَرُون

وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٩ وَقَالُواْ يَكَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُلْنَا رَبُّكَ بِمَا عَهِدَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ (إِنَّا فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمْ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَنقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلَكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ إِنَّ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينً وَلَا يَكَا دُيُبِينُ الْآَقُ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِن ذَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلِيمِ اللَّهِ مَعَهُ ٱلْمَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُومًا فَسِقِينَ ﴿ فَالَّمَّا عَاسَفُونَا ٱنْفَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَفْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّا فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ١٩ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ أَبْنُ مُرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْءَ أَلِهَتُنَا خَيْرُ أَمْهُو مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلًا بَلْهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (إِنَّ الْمُ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبُدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِ عِلَ الله وَلَوْنَشَاءُ لِحَعَلْنَامِن كُمْ مَّلَكِمِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ الله

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ الْمَا الظَّلِمِينَ ﴿ وَهُمْ فَيهِ مُبَلِسُونَ ﴿ فَا الطَّلِمِينَ ﴿ وَهَا طَلَمْنَا هُمْ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَهَا فَيهِ مُبَلِسُونَ الْحَالَ اللَّهُ الطَّلَمِينَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

جِئْنَاكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَلْكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنْرِهُونَ (إِنْ الْمُوَا أَمْرًا

فَإِنَّا مُبُرِمُونَ (إِنَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمْ بَلَى

وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُبُونَ إِنَّ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ

ٱلْعَبِدِينَ اللهُ سُبُحَن رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ

عَمَّايصِفُونَ الْآَبُ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ

ٱلنَّذِي يُوعَدُونَ آلِيُ وَهُوَ ٱلنَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ

إِلَنْهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْأَنْ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ

الْهِ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَن شَهِ دَبِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ مَّنْ خَلَقَهُمْ

سَمِدُهِ تَعْقِي وَهُم يَعْنَمُونَ الْإِنِي وَنَعِي سَالِيهُم مَنْ حَلَقَهُمُ لَكُونَ الْإِنِي وَنَعِي سَالِيهِم مَنْ حَلَقَهُمُ لَكُونَ الْإِنِي وَقِيلِهِ عِيْرَبِّ إِنَّ هَنَوُلُآءِ قَوْمٌ اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

لَّا يُؤْمِنُونَ الْإِنَّ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ الْإِنَّا

ا إخفاء، ومواقع الثُنَّة (حركتان) نفخيم الراء الأفاء ، ومالا يُلفئا

ا مدّ ٦ صرحات لزوماً و مدّ١ او ١٤ ٦ جبوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات و مدّ حسركتسان



ليلةِ القَدُر

انتظر لهؤلاء

■ مُعَلَمٌ

■ نَبْطِشُ نَأْخُذُ بِشَدَّة

■أَدُوا إِلَى

سَلُّمُوا إِلَّي

رکنسان ا

قُضِ عَلَيْنَا رَمُوا أَمْراً نيره وإحسائه لَّى يُؤفَكُونَ قولِ الرَّسُولِ صُّفَحْ عَنْهُمْ غُرِضْ عنهم



إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِنَّا يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن مُّولَى شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ﴿ إِنَّا إِلَّا مَن رَّحِمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ مُواَلِّعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ الرَّقُومِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مُوالِّكُ الرَّقُومِ ﴿ اللّ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ كَأَلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ ثَنَّ كَغَلِّي ٱلْحَمِيمِ (إِنَّا خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّا ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ( اللهُ ذُقُ إِنَّاكَ أَنتَ ٱلْمَنِينُ ٱلْكَرِيمُ الْآَفِي إِنَّا هَنذَا مَاكُنتُم بِهِ عَمْتُرُونَ وَ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ وَأَيْ فِي جَنَّنتِ وَعُيُونِ اللهُ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَقَابِلِينَ اللهُ كَذَ لِكَ وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ الْأِقَ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِهَةٍ ءَامِنِينَ وَقُ لَايَذُوقُونَ فِيهَاٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَكُ وَوَقَلْهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ (أَنَّ فَضَلًا مِّن رِّيِّكَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ الِّنَّ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الْآَنَ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ الْآَنَ المُورَةُ الْمُأْرِينِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْرِينِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْرِينِينَ الْمُؤْرِةُ الْمُأْرِينِينَ

يَوْمَ الْفَصْل

يَوْمَ القِيَامَةِ

■ لَا يُغني مَوْلَى لا يَدْفَعُ قَرِيبٌ

> أوْ صَدِيقٌ كَالمُهْل

دُرْدِيِّ الزِّيْت أو المعدِنِ المذاب

الحميم

■ فَاعْتِلُوهُ جروه بعثف

وقهر ■ سَوَاءِ الجحِيم

وَسَطِ النَّارِ

# به تمترُون فيه تُجَادِلُونَ

> وَثُمَارُونَ ■ سُنْدُس

رَقِيقِ الدِّيبَاجِ ■إسْتَبْرَقٍ

غليظه

≡ بخوړ

ا عين

نِساء بِيض

حسانها ■ يَدْعُونَ فِيهَا

يَطْلُبُونَ فيها

فَانْتَظِرُ مَا يَحِلُّ

■ فَارْتَقِبُ

الماء البالغ غايّة الحرّارة

لا تَفْتُرُوا

عُذْتُ بِرَبِّي

### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ

حم ﴿ تَانِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَكِيمِ ﴿ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِلَايَتِ لِلمُوْمِنِينَ ﴿ يَكُ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُ مِن دَآبَةٍ عَايَتُ لِّقُوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ وَأَخْذِلَفِ ٱلْيُلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيكِحِ ءَايكُ لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ يَاكُ ءَايِنْتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَكِهِ عِنُوْمِنُونَ ﴿ وَمُلِّكِّكُمِّ أَفَّاكٍ أَيْهِ إِنَّ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنْكَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّهْ يَسْمَعُهَ أَفَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِم المُ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايُلِينَا شَيَّا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا أَوْلَيْمِكَ لَمُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ إِنَّ مِّن وَرَابِهِم جَهَنَّمُ وَلا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيَّا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَّا ۗ وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيّا ۗ وَلَامَا النَّحَذُابُ عَظِيمُ ﴿ إِنَّ هَنذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ لَمُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ٱللَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْبَحْرَلِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيدِ بِأَمْرِهِ وَلِنَبْنَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ الْآلِي وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ إِيَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ

؟ يُغْنِي عَنْهُم \* يُدْفَعُ عنهم

رِجُزِ شَدِّ الْعَذَابِ

قُلِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الْإِنَّا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ مِيَّ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ (أَنَّ وَلَقَدْءَ الْيَنَا بَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّاوَةَ وَرَزَقَنْهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ إِنَّ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا أَخْتَلَفُواْ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبُّكَ يَقُضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْنَلِفُونَ الْإِنَّا ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعْ أَهُواْءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضْهُمْ أَوْلِيَا عُبِعُضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا هَنْدَابِصَا بِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقُومِ يُوقِنُونَ النَّهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بُّعْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءً مَّعَيَاهُمْ وَمَمَاثُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ الْآَيُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّهُ قَاللَّهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّهُ قَلَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الْإِنَّا

حَسَداً و عَدَا

طريقة ومثها

■ اجْتَرَحُوا

السينات

اكْتَسَبُوهَا

■ حَاقَ بهم

نَزَلَ . أَوْ أَخَاطَ بِهِمْ • نَنْسَاكُمْ

نَتْرُ كُكُمْ فِي

= مَأْوَاكُمْ النَّارُ

مَنْزِلُكُمْ وَمَقَرُّكُمْ النَّارُ

غَرَّثكم
 خَدَعَتْكُمْ

أسْتَغْتَبُونَ
 أيطُلَبُ مِنْهُمْ

إرْضَاء رَبِّهِمْ الله الكِبْرياءُ

والمُلْكُ

أُخْبِرُونِي • شِوْكٌ شَرِكَةٌ

■ أَثَارَةِ

## لِيُولَا الْحُقَافِلِ الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِي الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِ الْحَقَافِلِي الْحَقَافِي الْحَقَافِلِي الْحَقَافِي الْحَقَافِلِي الْحَقَافِلِي الْحَقَافِلِي الْحَقَافِي الْعَلِي الْحَقَافِلِي الْحَقَاقِلِي الْحَقَاقِي الْحَقَاقِي الْحَقَاق

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ هُوَلَهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِشْنُوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ١٩٤ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايُهُلِكُنَّا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَالَكُم بِذَلِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (إِنَّا وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَاتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابِآبِنَآإِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (إِنَّ) قُلِ اللَّهُ يُحَيِيكُمْ شُمَّيْمِيتُكُمْ شُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِيخُسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ الْإِنا وَتَرَى كُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَؤنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ (إِنَّ هَلَا كَنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ فَالكَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ الْآَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايِنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ وَفَاسْتَكْبَرْ ثُمَّ وَكُنتُمْ قَوْمًا جُّخِرِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقَّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنْ بِمُسْتَيْقِنِينَ (أَبُّ

مد ۲ صرحات لزوما 🌑 مدّ ۲ او ۱ او ۱ جبوازاً کمی 🐧 إخفاء، ومواقع الفُنَّة (حرکتان هدّ واجب ٤ او ٥ حرکات 🕙 مدّ حسرکتسان 🔍 📞 ادغام ، ومالا بُلفظ

0.5

لَّايسْتَجِيبُ لَهُ وَإِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِ مُغَفِلُونَ إِنَّ

0.1

المناليالوكالغ

وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتَهُ أُمُّهُ كُرُهَّا وَوَضَعَتْهُ كُرُّهًا وَحَمْلُهُ, وَفِصَلْهُ, ثَلَثُونَ شَهُرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَبِلَغَ أُرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أُوزِعْنِي أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَلِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَلِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّةً إِنِّ بَبُنْ إِلَيْكَ وَإِنِّ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ (إِنَّ أَوْلَيْإِكَ ٱلَّذِينَ نَنْقَبُّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَنْجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْعَبِ ٱلْجُنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَ لِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَّا أَتِعِدَ إِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدَّ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبِّلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقَّ فَيَقُولُ مَاهَندَ آلٍ لَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (إِنَّ أَوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَرِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ ۗ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسِرِينَ الْإِنَّ وَلِكُلِّ دَرَجَنتُ مِّمَّاعَمِلُواْ وَلِيُوَقِيِّهُمْ أَعْمَلُهُمْ وَهُمَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَإِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ لَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّا رِأَذْ هَبْتُمْ طَيِّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَأَسْتَمْنَعْتُم جِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنُمْ نُفْسُقُونَ (أَنَا

أَمَرْ نَاهُ

ا کُڑھاً
 عَلَى مَشْقَةٍ

فِصَالُهُ

= بَلَغَ أَشُدَّهُ

■ أُوْزِعْنِي

أَلْهِمُنِي وَوَفَقْنِ • أُفِّ لكمَا

كلمة تُضَجُّر

مَضَتِ الْأُمَمُ

آمِنْ بالله والبع

أُسَاطِيرُ الأُوَّلِيهِ أُبَاطِيلُهُمْ

المسطَّرةُ في

■ حَقَّ عليهمُ

ثَبتَ وَوَجَبَ

 عَذَابَ الْهُونَ الْهَوَانِ والذُّلِّ

ا خلَتْ

مَضَتُ

وكراهية

وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُواْ هُمُ أَعْدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ (إِنَّ اوَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَـٰنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَدًا سِحْرُ مُّبِينُ الْإِنَّ أَمْرِيقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا مَّهُ وَأَعَلَمُ بِمَا نُفِيضُونَ فِيدِ كَفَى بِهِ مَهِمِدُ ابَيْنِي وَبِينَكُو وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدۡرِى مَا يُفۡعَلُ بِي وَلَا بِكُمۡ إِنۡ أَنَّبُعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ٓ وَمَآ أَنَا ْ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَأَسْتَكُبَرْتُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ إِنَّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَا إِلَيْهِ وَإِذْلَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَنِدُ آ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴿ إِنَّ وَمِن قَبَلِهِ عَكِنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَنَذَا كِتَنْ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيْتُ نَذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ آيًّا إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ (اللَّهُ اللَّهُ مُعَازِنُونَ (اللّ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّا)

صركتان) 

تغضيم الراء 
تنشة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتا
 ادغام ، ومالا يُلفَثَلُ

مد ۲ حرکات لزوماً ● مد۲ او ۱۶ جوازاً
 مد واجب ٤ او ٥ حرکات ● مد حسرکنسان

صَرَفْنا إلَيْكَ
 أَمَلْنَا وَوَجَّهْنَا

= أنْصِتُوا

فُرِغَ مِنْ قِرَاءَةِ

فَلَيْسَ بِمُعْجِز

أولُوا الْعَزْم

■ بَلَاغٌ

هَذَا تبليغٌ

من رَسُولنَا

ا ۱۵ ا لأخقاف د بين عُمَان افِكْنَا صُرِفْنَا ارضاً نحاباً يَعْرِضُ نحاباً يَعْرِضُ لي الأُفقِ لي الأُفقِ ليلكُ كمَّاهُمْ

مكَّنَاكُمْ فيه

في الَّذِي مَا

أحَاطَ أُو نُزَلَ

صَرَّفْنَا الآيَاتِ

بأساليب

إفْكُهُمْ

يَفْتَرُونَ

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُواْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِي وَلَّوْاْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُّسْتَقِيم الْنِيُّ يَنْقُوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُمْ مِّنَ عَذَابِ أَلِيمِ (إِنَّ وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِيَ اللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيَا مُ أَوْلَيْ إِكَا فِي ضَلَالِمُّ مِن الْآيُ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِعَلَىٰ أَن يُحْتِي ٱلْمَوْقَىٰ بَكَيّ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى لَنَّارِ أَلْيُسَ هَنْدَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَى وَرَبِّنَاْ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ إِنَّ فَأُصْبِرُكُمَا صَبَرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَمُّ مُ كَأَبُّهُمْ يُوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَا رِّ بَكُنُّ فَهَلْ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَسِقُونَ (أَنَّ سُولُا فِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل

﴿ وَأَذْ كُرْ أَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَ قُوْمَهُ بِاللَّاحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ (إِنَّ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِمُتِنَا فَأْلِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (أَنَّ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَاللَّهِ وَأُبَلِّفُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّ أَرَكُمْ قُوْمًا تَحْهَلُونَ (المَا) فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَنْذَا عَارِضٌ مُّطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ لِي إِي فِي إِعَذَا ثُرَالِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَيْءٍ بِأَمْرِرَجٌ اَفَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنْهُمْ كَذَالِكَ بَعْزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ (فَأَ) وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَلُ اوَأَفْعِدَةً فَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدُ تُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُولْ يَجْحُدُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ (أَنَّ) وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حُولَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْأَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الإِنَّا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَ الِمُـدُّ بَلْضَالُواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الْأَيْ

> ة (حركتان) • تفخيم الراء • فنقلة

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلُفظ

اسد ۲ حركات لزوساً ۵ مد۲ او ۱۶ جوازاً
 اسركتسان ۵ دركات ۱ و محركتسان

#### بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالُهُمْ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَالْحَقُّ مِن رِّيِّمْ كُفَّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالْهُمْ (إِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهُمْ كَذَلِكَ يَضْربُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالُهُمْ الرُّبُّ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَتْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّامَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّينَلُواْ بِعَضَكُم بِبَعْضٍ وَٱلَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلُّ أَعْمَالُهُمْ ﴿ إِنَّ سَيَهُدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ إِنَّ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَمُمْ إِنَّا يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرَّكُمْ وَيُثِبِّتَ أَقَدًا مَكُورٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُم ( فَ فَالِكَ بِأَنَّهُمْ كُرِهُواْ مَا أَنزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلُهُمْ (أَنَ ﴾ أَفَامُريسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَعَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْتَنْلُهَا الْإِنَّ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ إِنَّ الْ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدِلِحَنْتِ جَنَّاتٍ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَنَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعُلُمُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ إِنَّا وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَنِكَ ٱلَّتِيٓ أَخْرَجَنْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ الِّيُّ الْفَيْنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّيِّهِ عَمَن رُيِّنَ لَدُ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَٱنَّبَعُوْا أَهُوآءَ هُم إِنَّ مَّمَالُ لَجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ فِيهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا أَنْهَا لَهُمِّ مَّآءِ غَيْرِءَ اسِنِ وَأَنْهَا أُمِّن لَّبَنِ لَّمْ يَنْغَيَّرُ طُعْمُهُ وَأَنْهَ رُّمِّنْ خَمْرِ لَّذَّةِ لِّلْشَّرِبِينَ وَأَنْهَ رُّمِينَ عَسَلِمُّ صَفَّى وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةً مِّن رَّبِّ مُم كَمَنَ هُوَخَلِا مُفَاللَا وَسُقُواْ مَا عَجِمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَ هُمْ (إِنَّ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِقًا أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ طَبِعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبِعُواۤ أَهُوآ عَهُمُ اللَّهُ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدُوْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَانَاهُمْ تَقُولُهُمْ (٧) فَهَلَ يَظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّ هُمْ إِذَاجَاءَ تُهُمْ ذِكْرِيهُمْ إِنَّ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَ أَبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ الْأِلَّا

مُبْتَدِئاً أو

التَّذَكُّرُ

مُتَقَلَّبَكُمْ

صُلّحَ بَالَهُمْ حَالَهُمْ وشَأْنَهُمْ شُدُّوا الْوَثَاقَ خُكِمُوا قَيْدَ أساري منهم طُلاقِ الأَسْرَى ضَعَ الحوبُ

ضَلَّ أَعْمَالَهُمْ حْبَطَهَا وَأَبْطَلَهَا

نَمَّرَ اللهُ عَلَيْهِمْ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَوَ لَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ عُمْكُمَةٌ وَذُكِرَفِهِا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَىٰ لَهُمْ النَّا طَاعَةً وقولٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ فَلُوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (أَنَّ) فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ إِنَا أَوْلَيْكِ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ (٢٠٠٠) أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَا لُهَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَتُدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبُرهِم مِّنْ بَعْدِ مَا نَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى الشَّيْطِينُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ (أَنَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَانَزَّكَ ٱللهُ سَنْطِيعُ حَمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ الله فَكُيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ يُضَرِبُونَ وُجُوهُهُمْ وَأَدْبُكُمْمُ الْمِنْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبِعُواْ مَا أَسْخُطُ ٱللَّهُ وَكرِهُوا رضونَهُ فَأَحْبَطُ أَعْمَلُهُمْ الْمُعَالَمُ مُصَابًا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنْهُمْ إِنَّا

المَغْشِي عَلَيْهِ

ا پسپيمَاهُمُ پ بِعَلَامَات

نسِمُهُمْ بها = لَحْنِ الْقَوْلِ أُسْلُوبِ

الْمُلْتَوِي الْمُلْتَوِي تَبْلُولَكُمْ لَنَخْتَبَرَكُمْ

(A)

البلو أخبارك أخبارك أفي أفي المنطق ال

قَلا تَضْعُفُوا السَّلْمِ

الصُّلْحِ. والْمُوَادَعَةِ

يَتِرَكُمْ
 أَعْمَالَكُمْ
 يَنْقُصَكُمْ أُجو

■ فَيُحْفِكُمْ يُجْهِدْكُمْ بِطلَـ كلّ المال

■ أضغانكم أحقادكم الشدي

على الإسلام

■ نکَثَ نَقَضَ البَيْعَة والعهد

الْمُخَلَّفُونَ

في عُمْرتك لَنْ يَنْقَلِبَ

لَنْ يَعُودَ إِلَى الْمَدِينَةِ

قَوْماً بُوراً هَالِكِينَ

ا ذَرُونا آثرُ كُونَا

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُّ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهُمْ فَمَن تُكُثَ فَإِنَّمَا يَنكُنُّ عَلَى نَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَ لَهَ دَعَلَيْهُ

ٱللَّهَ فَسَيْوُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ

مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمُو لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ

بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ

شَيًّا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَبِيرًا ﴿ إِنَّ إِلَّهُ مِلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى

أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ

وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا لِإِنَّ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَ فِرِينَ سَعِيرًا (إِنَّ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَ وَتِوَالْأَرْضَ

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا

رَّحِيمًا إِنَّ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى

مَعَ انِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ

كُلُّمُ ٱللَّهِ قُللِّن تَتَّبِعُونَاكَ ذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلَّ

فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحَسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا الْإِنَّا فَلَيلًا

# سِّوْرَةُ الْهَائِيَّةِ ﴾

بِسُ لِللهِ الرَّ مُرالِّ حِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّ بِينًا ﴿ لَي غَفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَلْبِكَ وَمَا تَأْخَّرُ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصِّرًا عَنِيزًا ﴿ أَي هُوا لَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُ وَالْإِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ اللَّهُ عَلِيمًا عَلِيمًا عَلَيْمًا اللَّهُ وَلَمْؤُمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَنَّتِ جَرى مِن تَعِنْهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّعَاتِهم مُ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّا يِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهُم دَآيِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَآءَتَ مَصِيرًا إِنَّ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لَي لِّتُوْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا (أَ)

عَظُّمُوهُ تعالى كْرَةً وَأُصِيلاً

■ بِبَطْنِ مَكَّةً

بالحُدَيْبيَةِ

أظْفَرَكُمْ
 عَلَيْهِمْ

أَظْهَرَكُمْ عَلَيْهِمْ

وأُعْلَاكُمُ • الْهَدْيَ

الْبُدُنَ التي سَاقَها

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّة مِن بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا لَنْ اللَّهُ مِمْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكَمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتُ لُّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّعُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْرِعِلْمِ لِيُّكُوْلُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِنَّ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُ مَ كَامَةُ ٱلنَّقُوى وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ لُّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّء يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًافَرِيبًا الْإِنَّا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ وَإِلَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا لَهُمَّا

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتُولُّواْ كُمَا تُولَّيْتُم مِّن قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ اللَّهُ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ خِلْهُ جَنَّتٍ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لَوْ وَمَن يَتُولُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ٱلْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُومِمْ فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتُحَّاقِرِيبًا ﴿ إِنَّ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (إِنَّ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا إِنَّ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللَّهُ وَلَوْقَتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبُ لَرَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَانَصِيرًا (أَنَّ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللّهُ اللّ

> ) إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان) • تفخيم الراء ) ادغام، ومالا يُلفَتِدُ

صد ۲ حرکات لزوماً ● مدّ۱ او او ۲ جوازاً
 مدّ واجب ٤ او ٥ حرکات ● مدّ حـــرکتــــــان

استوى عَلَى

نامَ عَلَى قُضْبَانِهِ

رين الحرب الحرب

مُّحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدًا عُكَالُكُفَّارِرُ حَمَّاءُ بَيْنَهُمْ تَرَكْهُمْ رُكُّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِ هِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسَّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنجِيلِكُزرْعِ أَخْرَجَ شَطْعَهُ فَعَازَرَهُ فَأَسْتَغَلَظَ فَأَسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ عِيْعَجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا (أَنَا المُورَةُ الْحُجْرَاتِ اللهُ الْحُجْرَاتِ اللهُ الْحُجْرَاتِ اللهُ الْحُجْرَاتِ اللهُ الله

بِسْ لِللهِ الرَّمْزِ الرَّهِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمُ إِنَّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُو ٱأَصْوَ تَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِيِّ وَلَا تَجْهُرُواْ لَهُ بِٱلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَن تُحْبَطُ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُوَاتَهُمْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ ٱمْتَحَنَ ٱللَّهُ قُلُوبُهُمْ لِلنَّقُويُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجَرُّ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِن وَرَآءِ ٱلْحُجُرَاتِ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّا

وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبُرُواْ حَتَّى تَغْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( الله عَالَيْ اللَّذِينَ ءَامَنُو أَإِن جَاءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَا فِتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قُومًا بِجَهَ لَةِ فَنُصِبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ الْ ■ أقسطُوا وَأَعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّ إِلَيْكُمْ ٱلْإِيمَنَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ الْمُقْسِطِينَ ا لا يَسْخُرُ ٱلْكُفْرُواْلْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ﴿ اللَّهِ الْكَفْرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهُ الرَّاشِدُونَ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللّ لَا تَلْمِزُوا فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ فَي وَإِن طَآبِفَنَانِ

أنفسكم

لَا تُتَداعَوْا

الْمُسْتَكُّرَ هَةِ

مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِلَّ بَعَتَ إِحْدَ لَهُمَا

عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَانِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰٓ أَمْرِٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ

فَأُصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدلِ وَأَفْسِطُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ

(إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً فَأَصْلِحُواْ بِينَ أَخُويَكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ

لَعَلَّكُمْ ثُرَّحُمُونَ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايسَخَرْقَوْمٌ مِن قَوْمٍ

عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءُ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنُّ خَيْرًا

مِّنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنابُرُواْ بِأَلْأَ لَقَابِ بِأَسْمُ الْاسْمُ

ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلَّإِيمَنِ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللَّهِ

المعرب المعرب المعرب

بِسُ إِللَّهِ الرَّصْ الرَّحِيدِ قَ وَٱلْقُرْءَ انِٱلْمَجِيدِ (إِنَّ بَلْ عَجِبُوٓ أَنْ جَآءَهُم مُّنذِر وُمِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكُنفِرُونَ هَذَا شَيْءُ عِجِيثُ إِنَّ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا نُرَابًا ذَلِكَ رَجْعُ بِعِيدُ إِنَّ قَدْعَلِمْنَا مَانَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمَّ وَعِندَنَا كِننبُ حَفِيْظُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَا مَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَهُمْ فَا أَمْر مَّريج الله الله الله الله السَّماء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنْيْنَاهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَا مِن فُرُوجِ اللَّهِ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُ نَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رُوسِي وَأَنْبَتْنَافِيهَا مِن كُلِّ زُوجِ بَهِيجِ ﴿ يَكُ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ (أَ) وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبَدركًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّاتِ وَحَبُّ ٱلْحَصِيدِ (إِنَّ وَٱلنَّخَلَ بَاسِقَنتِ لَّمَا طَلْعٌ نُضِيدٌ اللَّهِ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عِبْلَدَةً مِّيْتًا كَذَ لِكَ ٱلْخُرُوجُ لِإِنَّا كَذَّ بِتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ وَأَصْعَابُ ٱلرَّسِ وَثُمُودُ ﴿ إِنَّ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطِ إِنَّ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقُومٌ تُبَيِّع كُلُّ كُذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ الْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الْحَياةِ الْمَريجِ المريج

مُضْطَرِب • فُرُوجٍ

■ رَوَاسِيَ جِبَالاً ثَوابِتَ

■زُوْج بَهِيج

صِنْف حَسَن

عَبْدٍ مُنِيبِ

رَجًّا ع إِلَيْنَا

حَبُّ الزَّرْع

أو حَوَامِلَ

طَلْعٌ نضِيدٌ

يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنِّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمُّ وَلَا تَجُسَّ سُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَنْ يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُّ رَّحِيُّ الْأَنِيُ يَا أَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِّن ذَكُرُ وَأَنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَ إِلَى لِتَعَارَفُو أَ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَنْقَنكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيُّم خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُو ٱلْسَلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ إِلا يَلِتُكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأَل إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ فَيُ لَمْ يَرْتَ ابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمْ ٱلصَّندِقُونَ إِنَّا قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ الله يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّواْ عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَ كُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ الْآ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ الْإِلَّا



وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنفُسُهُ وَنَحَنَّ أَقُرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ (أَنَّ إِذْ يَنْلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ فَعِيدُ الله مَّايلُفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ اللهِ وَجَآءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ (إِنَّ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ إِنْ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ لِنْ اللَّهُ لَقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَ كَ فَبُصَرُكَ ٱلْيُوْمَ حَدِيدُ النُّهُ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَالَدَيُّ عَتِيدٌ النَّهُ أَلْقِيَا فِجَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّادٍ عَنِيدٍ إِنَّ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ (فَيُّ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهُا ءَاخُرَفَأُلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ (إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُرَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَلَكِنَ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ الْإِنَّ قَالَ لَا تَخْنُصِمُواْ لَدَى وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ (إِنَّ مَايُبَدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ (أَنَّ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلاَّتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ (أَتَّ) وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِأَمْنَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ﴿ إِنَّ هَنْدَامَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الْآيَّ مَّنْ خَشِي ٱلرَّحْمَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ (الْآَثُ الْدُخُلُوهَ بِسَلَمْ وَذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُنْلُودِ لَيْتًا لَهُمُ مَّا يَشَآءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لَهِ الْ

بِلِ الْوَرِيد قِ كَبِيرٍ الْمُنْقِ لَّهُ الْمُتَلَقِّيانِ تُ ويكْتُبُ بِدُّ

للَكُ قاعِدٌ

مُكْرَةُ المَوْتِ

الجنرب الجنرب الجنرب

المجافاةِ لِلْحَقِّ

ريب مَاكَّ فِي دينِهِ

طغيان والغوا

رَبَتُ وَأَدْنِيَتُ

قُوَّة . أو أَخْذَأُ

مَهْرَبِ وَمَفَرًّ من الموت • لُغُوبِ

تعب وإعياء سَبَّحْ بحمدِ رَبًا نزَّهْه تعالى حادا أَله

= أَدْبَارَ السَّجُودِ أَعْقَابَ الصَّلوَ

■ يَسْمَعُون الصَّ > نفخة البعثِ --- • = • = •

َ تَنْفَلِقُ = بِجبارٍ • المِجبارِ

تقهرهم على الإيمانِ الدَّارِيَاتِ

الرِّيَاحِ تَذْرُو التُّرَابَ وَغَيْرَهُ • فَالحَامِلَاتِ وَ

■ فالحَامِلاتِ و السُّحبِ تحمِلُ الأُمْطَارَ

الْمَلائِكَةِ تقسَّ المقدَّراتِ إنَّ مَا تُوعَدُونِ

مِنَ الْبَعْثِ إِنَّ الدِّينَ

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ (إِنَّ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْلِفِ (إِنَّ أَيْوَفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ إِنَّ أَفْنِلَ ٱلْخَرَّ صُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَة مِسَا هُونَ إِنَّ اللَّهِ

يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (أَنَّ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ (إِنَّا ذُوقُواْ

فِنْنَتَكُمْ هَنْذَا ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَسَتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّا ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونٍ (إِنَّ الْمَخْ الْخِذِينَ مَا ءَانَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلُذَالِكَ مُعْسِنِينَ

النَّ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ الْإِنَّ وَبِٱلْأُسْعَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

الله وفِي أَمْو لِهِمْ حَقٌّ لِلسَّ إِبِلِ وَالْمَحْرُومِ الْإِنَّ وَفِي ٱلْأَرْضِ عَايَثُ

لِّلْمُوقِدِينَ إِنَّ وَفِي أَنفُسِكُم أَفلا تُبْصِرُونَ لِنَا وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُم السَّمَاءِ رِزْقُكُم

وَمَا تُوعَدُونَ اللَّهُ فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِثْلُ مَا أَنَّكُمْ

نَنطِقُونَ (إِنَّ هَلَ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرُهِيمُ ٱلْمُكْرَمِينَ (إِنَّ الْمُكْرَمِينَ (إِنَّ الْمُكَ

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمُ قُومٌ مُّنْكُرُونَ (أُنْ) فَرَاعَ إِلَى

أَهْلِهِ عَجَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ إِنَّ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ

الْإِنَّا فَأُوْجَسَمِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَيمِ عَلِيمِ (إِنَّ فَأَقَبْلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فِصَكَّتَ وَجُهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ

اللهُ عَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

رق الَّتِي تَسيِي الْكُوَاكِبُ

لَكُ عَنْهُ لرِّف عنهُ

، الْحَرَّ اصُو نَ الكَذَّابُونَ

جَعُونَ

وْجَسَ منهم

ىسَّ في نَفْسيه

نيحة وضجة

سَكَّتُ وَجُهَهَا



كَذَالِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْسَاحِرُّ أَوْ مِحْنُونُ اللَّهِ

(أُنَّ أَتُواصَوْ أَبِهِ عَبْلُهُمْ قُومٌ طُاغُونَ (أَنَّ فَنُولٌ عَنْهُمْ فَمَا أَنت

بِمَلُومِ النَّهُ وَذَكِّرْ فَإِنَّ ٱلدِّكْرَىٰ نَنفُعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ (فَا وَمَا

خَلَقَتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُ ونِ الْآَثِي مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقِ

وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَّاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ

( فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُو بَامِّثُلَ ذَنُوبِ أَصْعَبِهِمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ

الْ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يُوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَدُونَ اللَّهِ

المُؤْلِقُ المُؤلِقُ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقُ المُؤلِقِ المُؤلِقِي المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِي المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِ المُؤلِقِي الم

وَٱلطُّورِ إِنَّ وَكِنْكِ مَّسُطُورِ إِنَّ فِي رَقِّ مَّنشُورِ إِنَّ وَٱلْبَيْتِ

ٱلْمَعْمُورِ إِنَّ وَٱلسَّقَفِ ٱلْمَرْفُوعِ إِنَّ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمَسْجُورِ إِنَّ إِنَّ الْمَعْمُورِ إِنَّ إِنّ

عَذَابَ رَبِّكَ لَوَ قِعُ إِنَّ مَّا لَهُ مِن دَافِعِ فِي يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ

مَوْرًا ﴿ فَي وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ﴿ فَوَيْلٌ يُوْمَعِ ذِلِّلْمُكُذِّبِينَ

بِسْ لِللَّهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّحِيدِ

ثتاب مَسْطورٍ

جه الانتظام ا يُكْتَبُ فِيهِ

بَحْرِ المسْجُورِ

نَمُورُ السَّماءُ

جَهَنَّمَ دَعًّا إِنَّ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ إِنَّا مُناكُم اللَّهُ مَا تُكَدِّبُونَ إِنَّا

أَفَسِحْرُهَنَدُ آأَمْ أَنتُمْ لَا نُبْصِرُونَ اللَّهِ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبُرُوا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَآءُ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تَجْزُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ الْآ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ﴿ إِنَّا فَكِهِينَ بِمَآءَ انَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَا هُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِمِ (اللهُ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيَّا إِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْإِنَّامُتَّ كِينَ عَلَى شُرُرِمَّصَفُوفَةٍ وَزَوَّجَنَا لَهُم بِحُورِعِينِ (إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنَّهُمْ ذُرِيَّنَهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقْنَا بهم ذُرِيَّهُم وَمَا أَلْنَاهُم مِّنْ عَملِهِ مِن شَيْءٍ كُلُّ أُمْرِي عِاكسب رَهِينُ الْآَيُ وَأَمْدُدُنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمِرِمَّا يَشْنَهُونَ (أَنَّ يَنْنُزعُونَ فِيهَا كُأْسًا لَّا لَغُوُّ فِهَا وَلَا تَأْشِحُ (إِنَّ ﴿ وَيَكُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُ مَ كَأَنَّهُمْ أُوَّلُونًا مُنُونً إِنَّ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (أُنَّ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (أَنَّا فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ لِآنَ إِنَّا كُنَّامِن قَبُلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ شَيَّ فَذَكِّرَ فَمَّ أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَحْنُونِ (إِنَّ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّنْ رَبَّصُ بِهِ عِرَيْبَ ٱلْمَنُونِ إِنَّ قُلُ تَرَبِّصُواْ فَإِنِّ مَعَكُمْ مِّرِ الْمُتَرَبِّصِينَ الْآ

قَاسُوا حَرَّهَا

زَوَّجْنَاهُمُ

■ بحور عين

ما نَقَصْنَاهُمْ

العَطوف

رَهِينٌ مَرْهُونٌ • كَأْساً

بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّحْمِ الرَّحِيمِ

نتَلَقَه من

مّاء نَفْسِهِ

ن مَغْرَم مُثُقَلُ

مَكِيدُونَ

■ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُ

ما عَدِّلَ عن الحقِّ

■ مَا غَوَى:ما اعتق

اعتقاداً باطلاً قط

■ ذُو مِرَّةٍ: خَلْق

■ دُنا: قُرْبَ ■ قَابَ قَوْسَيْن قَدْرَ قَوْسَيْن

■ أَفَتُمَارُونَهُ أَفْتُجَادِلُو نَهُ نَزْلَةً أُخرَى

مَرَّة أُخْرَى في صورته الخلقيّة سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى التي إليها تنتهي

علوم الخلائق جَنَّةُ الْمَأْوَى: مُقَا

أرواح الشهداء يغشى السَّدْرَةَ

يُغَطِّيها ويَسْتُرها

■ مَا زَاغَ البَصَرُ ما مَالَ عَمَّا أُمرَ برۇيته

 مَا طَغَى: مَا تَجَاوَ إِ أَفَرَأُيتُم : أَخْبُرُونِ

 اللات والعُزَّى ومناة : أَصْنَام كَانُوا يَعْبُدُونَهَا

■ قسمة ضيرى جَائرَة أو عَوْجَاء

لاتَدْفَعُ أولا تَنفُ

وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ ٱلْمُدَى آتِهُ أَمْ لِإِنسَنِ مَا تَمَنَّى إِنَّ فَلِلَّهِ

ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى (أُنَّ ﴾ وَكُرمِّن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ تِ لَا تُغْنِي

شَفَعَنْهُمْ شَيًّا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّا لَهُ اللَّهُ لِمَن يَشَآَّهُ وَيَرْضَى ﴿ إِنَّا

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ إِنَّ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوىٰ إِنَّ وَمَاينطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ آلَ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ لِنَّا عَلَّمَهُ مِسْدِيدًا لَقُونَ (اللَّهُ وَيَ الْمُونَ ذُو مِرَّةٍ فِأَسْتَوَىٰ إِنَّ وَهُوَ بِأَلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ (إِنَّ أُمَّ دَنَا فَنَدَكَّ (اللهُ فَكَانَ قَابَ قُوسَيْنِ أَوْ أَدُنَى ﴿ فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ عِمَا أَوْحَى ﴿ فَكُانَ قَابَ وَمُ الْأَوْحَى مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴿ لِلْكَ أَفَتُمْ رُونَهُ عَلَى مَايَرَى ﴿ إِنَّ وَلَقَدْرَ اهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ (إِنَّ) عِندُ سِدْرَةِ ٱلْمُنكَفِي (إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَىٰ (إِنَّ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدُرَةَ مَا يَغْشَى إِنَّ مَا زَاعَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَى إِنَّ لَقَدْرَأَى مِنْ ءَاينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ إِنَّا أَفَرَ ءَيْتُمُ ٱللَّنْتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿ إِنَّ وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأَخْرَىٰ آ أَلَكُمُ ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَى آ تِلْكَ إِذَا فِسْمَةُ ضِيزَى ١٤ الله إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وَكُومَّا أَنزُلَ ٱللَّهُ مِهَامِن سُلْطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُ

أُمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلُمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ آَثُا أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُ بَلِّلْا يُؤْمِنُونَ ﴿ الْآَثُ فَلْمَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِمِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ الْآَثُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَابِنُ رَيِّكَ أُمْ هُمُ ٱلْمُصِيَّطِرُونَ الْإِنَّ أُمْ لَهُمْ سُلَّرُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ شُبِينٍ (٢٠) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٦) أُمْ تَسْتَكُمُ هُوْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ (إِنَّ أَمْ عِندُهُ وُ الْغَيْبُ فَهُمُ يَكْنُبُونَ الْإِنَّا أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ الْإِنَّا أَمْ لَهُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ إِنَّ كُولِ يَرُواْ كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُواْ سَحَابٌ مِّرُكُو مُ الْإِنَّا فَذَرُهُمْ حَتَّى يُلْقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (فِنَا يُوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ الْإِنَّ الْإِلَّا لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكَّ

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكِ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوسَيِّحُ

بِحَمْدِرَيِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ إِنَّ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَنُ ٱلنُّجُومِ (إِنَّ اللَّهُ جُومِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللّلْلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللللَّهُ الللَّلْمُ ا

المُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ الْمُعَامِينَ

سْعَقُونَ لَكُونَ

حَابٌ مَوْكُومٌ

يَدُفع عَنْهُمُ

ببخه واحمد

بَارَ النُّجُومِ

فت غيبتها

نموء الصباح

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَمُّونَ ٱلْلَيِّكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى الْإِنَّ

وَمَا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ

ٱلْحَقِّ شَيَّا الْإِنَّ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تُولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوْةَ

ٱلدُّنْيَا الْآَنِيَ الْكُ مَبْلَغُهُ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن

سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَى (أَنَّ ) وَلِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا

فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتْ وَا بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ

بِٱلْحُسْنَى النَّا ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِسَ إِلَّا ٱللَّهُمَّ

إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَ كُرْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ

وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَ عِكُمْ فَلا ثُرَكُواْ أَنفُسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ

بِمَنِ ٱتَّقَىٰ ﴿ آَبُ أَفَرَءَ يَتَ ٱلَّذِي تُولِّي ﴿ آَبُ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى

الْمِينَا أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ الْمُ لَمْ يُنْبَأَ بِمَا فِي صُحُفِ

مُوسَىٰ إِنَّ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّى اللَّهِ اللَّهِ فَرْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَىٰ

المُن وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَن إِلَّا مَاسَعَى الْآَثُ وَأَنَّ سَعْيَهُ سُوْفَ

يُرَى إِنَّا أُمَّ يُجْزَلُهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوفِي إِنَّا وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنَّهَى

الن وأنه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكِي اللهِ وَأَنَّهُ هُو أَمَّاتَ وَأَحْمَا لَنَا اللهِ

ا فَلا تُزكُّوا أنفسكم

لا تَزرُ وَازرَةً لا تَحْمِلُ نَفْسٌ

المنتهى الأخرة

وَأَنَّهُ خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكُرُو ٱلْأَنْثَى (فَيْ) مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (أَنَّا وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةُ ٱلْأُخْرَى ﴿ إِنَا وَأَنَّهُ هُوَأَغْنَى وَأَقَنَى ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ إِنَّا وَأَنَّهُ ﴿ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَٰ إِنْ وَيُودَاْفَهَا أَبُقَىٰ ﴿ إِنَّ الشَّعْرَ وَقُوْمَ نُوحٍ مِّن قَبِّلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْعَىٰ (آُفَّ) وَٱلْمُؤْنَفِكَة أَهُوَىٰ إِنَّ فَعَشَّلُهَامَاعَشَّىٰ إِنَّ فَبِأَيِّءَالْآءِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ (فَقَ اللَّهِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ (فَقَ اللَّهِ رَبِّكَ نُتَمَارَىٰ (فَقَ هَذَا نَذِيرٌ مِنَ ٱلنَّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ أَزِفَتِ ٱلْأَزِفَةُ الْإِنَّ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةً ١ أَفِينَ هَذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ (أُفَّ) وَتَضْحَكُونَ وَلَانَبُكُونَ إِنَّ وَأَنتُمْ سَمِدُونَ الْنَا فَأَسْجُدُواْ لِلَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللَّهِ وَأَعْبُدُواْ اللّ

المُعَالِمُ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْ

■ أقننى أرضي

الشَّغْرَى
 كَوْكَبٌ مَغْرُ

عَاداً الأولى قَوْمَ هُودٍ

■ الْمُؤْتَفِكَةَ

■ أَهْوَى أسقطها إلى

الأرض بعدّ

■ فَغَشَّاهَا

ا آلاء ربُّكَ

استخدة

■ تُتَمَارَى

تَتَشَكُّكُ أزفت الآزفة الآزفة

دَنّتِ الْقِيَامَةُ

ا أَنتُمْ سَامِدُونَ

لاهُونَ غافِلُونَ

 انشق القَمَرُ انْفَلَقَ مُعجزة

سِخْرٌ مُسْتَمِرٌ

كائِنٌ وَاقِعٌ

انتِهَارٌ وَرَدٌ عُ

بِسُ لِللهِ ٱلرَّمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرَّمْ الرَمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ الرّمْ المِلْمُ المُعْلَمْ الرّمْ المُعْلَمْ الرّمْ الرّمْ المُعْلِمْ الرّمْ الرّمْ المُعْلِمْ الرّمْ الرّمْ المِلْمُ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ الرّمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلِمْ المُعْلَمْ المُعْلِمْ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ال

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَصَرُ إِنَّ وَإِن يَرُواْءَايَةً يُعْرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُمُّسْتَمِرُ ﴿ وَكَذَّبُواْ وَاتَّبَعُواْ أَهُوآءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرِمُّ سَتَقِرُّ ﴿ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَبَّاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ اللَّهُ حِكَمَةُ بَلِغَةٌ فَمَا تُغُنِ ٱلنَّذُرُ

اللهُ فَتُولُّ عَنْهُمُ يُومَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُّحُرٍ اللهُ

فَجُّونا الأرضَ قُدِرَ: قَدَّرُنَاهُ أَزَا تجري بأغيننا بحِفْظِنَا وحرار تَرَكْنَاهَا آيَةً عِبْرَةً وَعِظَةً مُدَّكِرٍ: مُعْتَبِرِ

نُـدُر: إنْذَارِي ريحاً صرْصَراً شُديدَةُ البُّرْدِ أُو يَوْم نحس شؤم

مُسْتَمِرٍ دَائم نَحْسُهُ

تَنْزعُ النَّاسَ أعجاز نخل

اصُولُهُ بِلَارِؤُوسِ مُنْقَعِرٍ: مُنْقَلعٍ

مِنْ قَعْرِهِ وَمَغْرِسِا سُعُرِ: جُنُونِ

كَذَّاب أشر ً فَتْنَةً لهم: امْتِحَاناً وابْتلاء لَهُمْ بَطرٌ مُتَكبر

خُشَّعا أَبْصِكُرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ ﴿ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَمُلْلَّ اللل مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكُفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ إِنَّ هَا كُذَّبِتُ

قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكُذُّ بُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَأَزْدُجِرَ (أَنَّ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأُ نَصِرُ إِنَّ فَفَنَحْنَا أَبُوبَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ

الله وَفَجِّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْنَقَى ٱلْمَاءُ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ الله وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواحٍ وَدُسْرِ (إِنَّا) تَجْرِي بِأُعَيْنِنَا جَزَاءَ لِّمَن كَانَ

كُفِرَ اللَّهِ وَلَقَد تَّرَكُنُهُمَّ ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ الْفِيُّ فَكُيْفَ كَانَ

عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ

النَّا كُذَّبَتْ عَادُّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ الْإِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرِّ (أَنَّ الْنَاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ

نَغُلِ مُّنقَعِرِ (إِنَّ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (إِنَّ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ

لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ (إِنَّ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ (إِنَّ فَقَالُواْ أَبشرًا

مِّنَّا وَ حِدًا نَّتِّبِعُهُ وَإِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعْرِ الْأِنَّ أَعُلِقِي ٱلذَّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوَكُذَّا بُ أَشِرُ (فَعُ) سَيَعَلَمُونَ عَدًا مَّنِ ٱلْكُذَّابُ

ٱلْأَشِرُ (إِنَّ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِنْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطَبِرُ (إِنَّ

وَنِيِّهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُخْضَرُ الْمِنَّ فَنَادُوْ اصَاحِبُهُمْ فَنْعَاطَى فَعَقَرَ (أَنَّ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (نَتَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُوا كَهُشِيمِ ٱلْمُحْنَظِرِ (إِنَّ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ آَيَّ كُذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ (آَيَّ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِّ بِحَيِّنَهُم بِسَحَرِ إِنَّ يَعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ بَحِرِي مَن شَكَر (فَيْ) وَلَقَدُ أَنذُرهُم بَطْشَ تَنَا فَتَمَارُواْ بِٱلنُّذُرِ لِنْ الْمُكُرِ لِنْ وَلَقَدُ رُودُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ

 فَتَمَارَوْا بِالنُّذُر ا راوَدُوهُ عَنْ

وَبَيْنَ النَّاقَةِ

■ كُلُ شِرْب: كُلُّ

 فَطَمَسْنَا أَغْيُنَهُمْ أَعْمَيْنَاهُمْ • بُكْرَةً: أُوَّلَ النَّهَا

■ فِي الزُّبُرِ: فِي

ا نخنُ جَمِيعٌ جماعةً ، مجتمِعً

الساعة أدْهَى

أعظم داهية ا أَمَرُ: أَشَدُّ مَوَا

ا سُعُر: جُنُون

· خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ

بتقدير سَابقِ أ

عَذَابِ وَنُذُرِ الْآُ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ الْآً

فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ الْآِنَا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّدَّكِرِ

الْنَا وَلَقَدْ جَآءَ ءَالَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ الْإِنَّا كُذَّبُواْ بِعَايِنِينَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَّا أَمْ

أَخْذَعَ إِيزِ شُقْنَدِدٍ لِنَا أَكُفَّا رُكُو خَيْرٌ مِنْ أَوْلَيٍكُو أَمْلِكُمُ بَرَاءَةً

فِي ٱلزِّيرِ اللَّهِ الْمُريقُولُونَ نَحَنْ جَمِيعٌ مُّنفُوسٌ إِنَّا سَيْهُزَمُ ٱلْجَمْعُ

وَيُولُّونَ ٱلدُّبْرَ (فِئَ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ

النَّهُ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ الْإِنَّ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ

عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ( وَاللَّهُ عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ( وَاللَّهُ عَلَى وَجُوهِ هِمْ ذُوقُولًا مَسَّ سَقَرَ ( إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ( وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْه



رَبُّ ٱلْمُشْرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْمُغْرِبِينِ الْإِنَّ فَبِأَيِّ عَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ الْإِنَّ مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْنَقِيَانِ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مَا بَرْزَخُ لَّا يَبْغِيَانِ ﴿ إِنَّ فَبِأَيَّ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَدِّبَانِ إِنَّ يَغَرُّجُ مِنْهُمَا ٱللَّوْلُوُوا لَمَرْجَاتُ إِنَّ فَبَأَيِّ فَرَاتُ ءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِانِ (إِنَّ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَّاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَا لَأَعْلَمِ الْ فَيِأْيِّ عَلِيهُمَا لَا عَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (فَيُّا كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (فَيَّ وَيَبْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَكِ وَٱلْإِكْرَامِ الْآِنَا فَيِأْيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ الْ اللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ (أَنَّ فَإِلَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ (أَنَّ فَإِلَّا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ (إِنَّ سَنَفُرُغُ لَكُمْ أَيُّهُ ٱلثَّقَلَانِ (إِنَّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُانِ الْآيُ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَانَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ إِنَّ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ إِنَّ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسُ فَلَا تَنْصِرَانِ ﴿ ثَبُّ فَبِأَيِّ ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ الْآَثَا فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرَدَةً كَٱلدِّهَانِ الْآَيُّ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ الْآَيُّ فَيُوْمَبِذِلَّا يُسْعَلُ عَن ذَلْبِهِ إِنْ وَلَاجَانٌ لَا إِنَّ فَيَأْيٌ ءَالَا مِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ إِنَّ إِنْ

ا لا يَبْغِيَانِ

الْمُنْشَآثُ المُرْفُوعَاتُ

الشُّرُع. كالأعلام كالجبال

سَنَفْرُ غُ لَكُمْ

ا نُحَاسٌ

كالوَرْدَةِ في

كُذِّبَان: تَكُفُرَان

ملْصَال : طين بس غير مطبوخ





في الحيام

وَفَوَف : وَسَائِـ

الفَضْلِ التامُ

• رُجَّتِ الأَرْضُ

كُنتُمْ أَزْوَاجاً

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّحَلَّدُونَ الإِنْ إِلَا كُوابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِمِّن مَّعِينِ الْمِنَا لَايْصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ الْأِنَّ وَفَكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ الْ وَكُورُ عِينٌ اللَّهُ مَا يَشْتَهُونَ اللَّهُ وَحُورٌ عِينٌ اللَّهُ كُو اللَّهُ اللَّوْ لُو ٱلْمَكْنُونِ (إِنَّ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ الْإِيسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِيمًا (فَيُ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا الَّذِينَ وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَبُ الْيَمِينِ اللهُ فِي سِدْرِ مُخْضُودِ اللهُ وَطَلْحٍ مَّنضُودِ الْهُ وَظَلِّمُدُودٍ الْنَا وَمَاءِ مَّسَكُوبِ الْنَا وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةِ الْنَا لَا مَقَطُوعَةٍ وَلا مَمْنُوعَةِ إِنَّ وَفُرْشِ مِّرُفُوعَةٍ إِنَّ إِنَّا أَنْشَأْنَهُنَّ إِنْشَاءَ الْآ فَعُكَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا لِنَهُا عُزُبًا أَتْرَابًا لِهُ لِلْأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ الْهُ عُزَّا أَتْرَابًا لِهُ مِّن ٱلْأُوَّلِينَ الْآِنَا وَثُلَّةً مِّنَ ٱلْآخِرِينَ إِنَّ وَأَصْعَكُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْعَكُ ٱلشَّمَالِ (إِنَّ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (إِنَّ وَظِلِّ مِن يَعَمُومِ (إِنَّ لَا بَارِدِ وَلَا كَرِيمِ الْفِيُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبَلَ ذَلِكَ مُتَرَفِينَ الْفِي وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ إِنَّ أَوَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِدَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ إِنَّ أَوَءَابَآ وُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ إِنَّ قُلْ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (فَيُ الْمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنْتِ يَوْمِ مَّعْلُومِ (فَيَ مد ۲ صركات لزوساً ۵ مد ۲ او او ۲ جبوازاً و الفام، وموالع الغنة (حركتان) مد او او الفام، وموالع الغنة (حركتان) مد واجب ٤ او ٥ حركات ۱ مد وحسركتان

000

لا كُرِيم : لاَنَافِع من أذى الحرَّ

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (أَنَّ اللهُ كَلَيْبُونَ مِن شَجَرِمِّنِ زَقُومٍ (أَنَّ اللهُ كَلَيْبُونَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ فَمَا لِكُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ( اللهُ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ( فَا فَشَرِبُونَ فَسَدرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِيمِ (٥٠) هَذَانُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (٢٥) نَعَنُ خَلَقَنَكُمْ فَلُولًا تُصدِّقُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ ﴿ إِنَّ عَأَنْتُمْ تَغَلَّقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ (إِنَّ خَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلُ أَمْثُلُكُمْ وَنُنشِ عَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَقَدُ عَلِمْتُمْ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكُّرُونَ آلَا ٱلْأَوْرَءَيْتُم مَّا تَحُرُّ رُونَ المُنْ وَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْإِلَّ لَوْنَسَا وُلَجَعَلْنَهُ حُطَّمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (١٠) إِنَّا لَمْغُرَمُونَ (١٠) بَلْ نَعُنْ مُعُرُومُونَ النَّهُ أَفَرَءَ يَتُمُوا لَمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ إِنَّ الْنَهُمَّ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أُمْ نَعَنُ ٱلْمُنزِلُونَ (إِنَّ الْوَنَشَآءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولَا تَشَكُّرُونَ النُّكُ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ النِّكُ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتُهَا أَمْ نَعْنُ ٱلْمُنشِعُونَ آَنِهُ خَنْ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِّلْمُقُودِنَ الله فَسَيِّحُ بِأُسْمِرُ بِيكَ ٱلْعَظِيمِ الْآَيُ الْعَظِيمِ الْآَيُ الْعَظِيمِ الْآَيُ الْعَظِيمِ بِمَوْقِعِ ٱلنَّجُومِ (٥٠) وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ (١٠)

077

ولْدَانَّ مُخَلَّدُونَ لا يَتَحَوَّلُونَ عِن هيْئَةِ الولْدَانِ

بأكواب أقداح لاغرالها كأس:قدّر مِنْ مَعِينِ : خَمْرٍ جَارِيَةٍ من الغُيُونِ

لَا يُصَدِّعُونَ عَنْهَا لَا يُصِيبُهُمْ صُدَاعٌ بشُرْبِهَا لَا يُنْزِفُونَ

بيضٌ واسعاتُ الأغين حسائها اللؤلؤ المَكْنُونِ

لمصُونِ في أصْدَافِهِ لَغُواً: كَلَاماً

لَا خَيْرَ فيه لا تَأْثِيماً لا نِسْبَةً إلى الإثم

أو لَا ما يُوجبُه سِدُرٍ : شَجَرِ النَّبْقِ **نخضُودٍ** نَقْطُوعٍ شَوْكُه

لضُّد بالحَمْل مر

أَسْفَلِهِ إِلَى أُعْلَاه

باءِ مَسْكُوب

مصبوب يجري

بنْ غَيْرِ أَخَادِيدَ مرُ بِأَ: مُتَحبِّبَاتٍ

لَى أَزْ وَاجِهِنَّ نْرَاباً: مُسْتوياتٍ

ب السِّنِّ والحُسْن

سموم: ريح

مديدة الحرارة

بيم: مَاء بالغ

ايةَ الْخَرَارَة

· يُعْمُوم: دُخَانِ شديدِ السَّوادِ

■ مَخْرُومُونَ مَمْنُوعُونَ الرِّ المؤْنِ: السُّحُ

أهواء أنفسه

الذُّنْبِ العَف

• شُرْبَ الْهيم

الإبل العِطَاش

التِي لَا تُرْوَى

لَهُمْ مِنَ الجَوَ

ا أَفَرَأَيْتُم: أَخْبِرُ

مَا ثُمْنُونَ : الم

الَّذي تَقْذِفُونَهُ فِ الأَرْحَامِ

بمسبوقين

بمغلوبين

■ مَا تَحْرُثُونَ

البَذْرَ الذي

تُلْقُونَهُ في الأَرْ

تَزْرَعُونَه : ثُنْ

هشيما متكس تَـفُكُهُونَ: تَتَعَـ

مِنسُوء حالِهِومَ إِنَّا لَمُفْرَمُونَ

هَذَا نُزُلُهُمْ: مَ

جَعَلْنَاهُ أَجَاجِ

مِلْحاً زُعَاقاً النَّارَ التي تُورُ

تَقْدَحُونَّ الرُّنَ لاستِحْرَاجِهَا

متاعاً لِلْمُقُو المسافرينَ أو

المحتاجينَ إل بمَوَاقِعِ النُّجُ

مَغَارِبَهَا أُو منا

إِنَّهُ لَقُرْءَ أَنْ كُرِيمٌ الْآَنِي فِي كِنْبِ مَّكْنُونِ الْآِنِي لِآيَكُ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (أَنَّ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ أَفَبَهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ اللَّهِ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثُكُذِّ بُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْخُلُقُومَ (أَنْ وَأَنتُمْ حِينَةٍ ذِنظُرُونَ (إِنْ وَنَحَنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِي لَّا نُبْصِرُونَ الْآَفِي فَلُولًا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ الله عَوْنَهُ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ الله فَأُمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ الْمُمَا فَرُوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتُ نَعِيمِ (إِنْ وَأُمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْعَكِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّ فَسَلَامُ لُّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ إِنَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكُذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ آيَا اللَّهُ فَنُزُلُ مِّنْ حَمِيمٍ آيَا الصَّالِيَّةُ جَعِيمٍ النَّهُ إِنَّ هَذَا لَهُ وَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (فَا فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِمِ (إِنَّ الْمُعَلِّمِ الْمُ المُورَةُ الْمِدَالِيْ الْمُورِةُ الْمِدِينِ اللَّهِ الْمُورِةُ الْمِدِينِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بِسْ فِيلَةِ ٱلرِّهْ أَلَرِّهُ أَلَّهِ أَلَّهِ أَلَّهُ مِرَاً لَيِّهِ عِلَمَ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِينِ ٱلْحَكِمُ اللَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْمِي وَيُمِيثُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُر (إِنَّا

هُوَٱلْأُوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظُّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مُواللَّهُ اللَّهُ

مَا يَدْخُلُ يُولِجُ اللَّيْلَ

ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ الَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٱلصُّدُورِ إِنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ أَجُرُّكِيرُ ﴿ اللَّهِ المُ وَمَا لَكُمْ لَا نُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَ قَكْرُ إِن كُنْمُ مُّ وَمِن إِنْ الْإِنْ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبَدِهِ عَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُّخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظَّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَهُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ فَي وَمَا لَكُمْ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَسْتَوِى مِنكُمْ مِّنَأَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلَأُ وُلَيِّكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنْفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَنْتَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لِلهُ وَلَهُ وَأَجْرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ

عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ

مُيَاهَاة بالعَدَدَ

لكيلا تأسوا

لكَيْلا تَحْزَنُو

فتنتم أنفسكم غَرَّ تُكُمُ الأَمَانِيُ الأباطيل لشَّيْطَانُ ، وكلُّ خَادِعٍ

الجنرب الجنرب عد

خْضَعَ وتَرِقُّ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيمٍمْ وَبِأَيْمَٰنِهِم بُشْرَكُمْ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجَرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ إِنَّ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقَّنِيسَ مِن نُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَابُ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ إِنَّ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلِي وَلَكِكَّكُمْ فَانْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَربُّصُتُمْ وَارْبَبُتُمْ وَعَرَّتُكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْنُ ٱللهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ (إِنَّ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُهِى مَوْلَىٰكُمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله الله عَانِ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَن تَغَشَعَ قُلُومُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كُالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبِ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُوجُمْ وَكِثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ (إِنَّا ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْمِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ الْإِنَّا إِنَّ ٱلْمُصِّدِّقِينَ وَٱلْمُصِّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا

ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كُرِيمٌ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجُرُ كُرِيمٌ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَيِّكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَيِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِايَنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ (إِنَّ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُّ وَلَمُوُّ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بِينَكُمْ وَتُكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَادِ كَمْثُلِغَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارِنِبَانُهُ أَمَّ يَهِيجُ فَتُرِيهُ مُصَفَرًا شُمَّ يَكُونُ حُطْمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْكَ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ (أَنَّ) سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۚ ذَلِكَ فَضَلْ ٱللَّهِ يُوَّ تِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب مِّن قَبْلِ أَن نَّبُرَأُهُ ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ الْآَ لِكَيْلًا تَأْسَوُّا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَاءَا تَكَحُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُغَتَالِ فَخُورٍ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ إِنَّا

تَحَاوُرَكُمَا

■ مُنْكُواً مِنَ

الشّرع

■ يَتَماسًا

أَوْ دَوَاعِيهِ

لمتران المتديد وأثر أنه الحديد وأثر أنه الحديد وأثر أنه الحديد وأثر متابعة وأثر متديدة وأثر أفة ورخمة والتقشيد والتقشيد والتقشيد والتقشيد ما تحبيدها والتقشيد والتقسيد والتقس

المُؤلَّةُ الْجِيَازِلِيَّا )

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّهِ عِدِ

قَدْسَمِعُ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَعَاوُرًكُما إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اللَّهُ ٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ بِهِم مَّاهُنَ أُمَّهَتِهِم ۗ إِنَّا أُمَّهَ تُهُمَّ إِنَّا أُلَّتِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ وَٱلَّذِينَ يُظُلِهِرُونَ مِن نِسَآ مِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِأَن يَتَمَاسًا ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسًا فَمَن لَّرْيَسْ تَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ إِنَّ اللَّذِينَ يُحَاِّدُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْ كَمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمُّ وَقَدُ أَنزَلْنا ٓءَايَتٍ بَيِّنَتُ وَلِلْكَنِفِينَ عَذَابٌ مُّهِ إِنُّ إِنَّ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبِّعُهُم بِمَا عَمِلُواْ أَحْصَنَهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ (أَنَّ عَمَلَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِأَلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمُ ٱللَّهُ مَن يَضُرُّهُ وَرُسُلُهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ﴿ إِنَّ الْفِي وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَ إِبْرُهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنَّهُم مُّهَتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهُ أُمَّ قَفَيْنَا عَلَى ءَاتُرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱبَّعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنْبُنْهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِعْاءَ رِضُونِ ٱللهِ فَمَا رَعُوْهَاحَقّ رِعَايتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجُرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مِيُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ أُهُلُ ٱلۡكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَى شَيْءِمِّن فَضَٰلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ (أَبَّ

> برکتان) نفخیم الراء فلفه

إخفاء، ومواقع الثَّنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

اسد ۲ حرکات لزوما و سد۲ او ۱۶ و ۲جوازا مد واجوازا مد واجبوازا المد واجبوازا المد واجبوازا المد واجبوازا المد واجب ۱۶ و ۵ حرکات الم المد واجب ۱۶ و ۵ حرکات الم المد و المد

الله المقام، ومواقع العنه (حرك المقام، ومالا بلفظ

اً 🔵 مدًّا اوءًاو ٦جوازاً 🐧 💮 ات 💮 ات 💮 🐬

لَوْ لَا يُعَذِّبُنَا يَصْلَوْنَهَا إلا تَضَامُّوا

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا نَاجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَحُونِكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ الْأِنَّا ءَأَشْفَقُنْمُ أَن ثُقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى نَجُول كُرْصَدَقَتِ فَإِذْ لَرْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا ﴾ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا قُومًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَيَعْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّا أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدً آلِنَّهُمْ سَآءَ مَاكَانُولْ يَعْمَلُونَ الْإِنَا التَّخَذُواْ أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ إِنَّ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمُو لَأُمْمَ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّا يُوْمُ يَبْعُثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كُمَا يَعْلِفُونَ لَكُرْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ (إِنَّ الْمُتَكَوَّدُ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلُهُمْ ذِكْرَ ٱللَّهِ أُولَكِيكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطِينَ أَلاَّ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَينِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِ كَ فِي ٱلْأَذَ لِّينَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِ كَ فِي ٱلْأَذَ لِّينَ اللَّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِ كَا فَي ٱلْأَذَ لِّينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَ أَنَا وَرُسُلِيِّ إِنَّ ٱللَّهَ قُوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهِ

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن بُون اللهُ وَكَانِعُهُ مُورَابِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوسَادِ سُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَٰ لِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِيَّلَا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ يُوْمُ ٱلْقِيْمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ مُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِمْ لَوْلا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصَلُونَهَ أَفِيئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجِيْتُمْ فَلا تَنْنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُلْدُونِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِّوَٱلنَّقُوكَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلنَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (إِنَّ إِنَّمَا ٱلنَّجُوي مِنَ ٱلشَّيْطَنِ لِيَحْزُكَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَا يَا يُمَّا لَّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُو الإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَاقِيلَ ٱلشُّرُواْ فَٱلشُّرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ الْإِنَّا

> تتان) 🔵 تفخیم الراء قلقه

إخفاء، ومواقع الغُنَّة (حركتان)
 ادغام، ومالا بلفظ

) مد ً ٦ حركات لزوماً ۞ مدّ ٢ او ١٤ و ٦ جوازاً مدّ واجب ٤ او ٥ حركات ۞ مدّ حسركتسان

أأشْفَقْتُمْ

أَخِفتُم الْفَقْرَ • تَوَلُّوْا قَوْماً

اتَّخَذُوهُم أَوْ

غَضِبَ اللهُ

وأموالهم

ا لَنْ تُغْنِيَ

ا الأَذَلِينَ

■ شاقوا عَادَوْا وَعَصَوْا

■ لينة

■ مَا أَفَاءَ اللهُ ا ما رَدُّ وما أُعَادَ

ا فما أَوْجَفْتُم عا

■ رکاب

■ دُولَةً

مُتَدَاوَلاً في الأيدِي

■ تَبَوُّءُوا الدَّارَ تَوَطَّنُوا المدينَةَ

فَقُرٌّ وَاحْتِيَاجٌ ■ مَنْ يُوقَ

> مَن يُجَنَّبُ وَيُكُفَ

شُحَّ نَفْسهِ بُخْلَهَا مَعَ

الْحِرْصِ

■ حَاجَةً

مَا يُرْكُبُ مِنَ

لِأُوَّلِ الْحَشْر

لَا تَجِدُ قُوْمًا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَأَلْيَوْمِ ٱلْآخِرِيُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْا ءَابَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَنَهُ مِ أَوْعَشِيرَ تَهُمُ أُولَيِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَنَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدِّخِلُهُمْ جَنَّتِ يَجُرى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ رُخُلِدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أُوْلَيْهِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَكْ إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (١٠)

المنورة الجيثان المام

بِسَ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّحْدِ مِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ إِنَّ هُوَالَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيْرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَنَنتُمْ أَن يَغُرُجُواْ وَظَنُّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَّا هُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُومِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخِرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيمِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَكَأُولِي ٱلْأَبْصَىٰ إِنَّ وَلَوْلَا أَن كُنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاَّءَ لَعَذَّ بَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ (إِنَّا

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ مَاقَطَعْتُم مِّن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ (إِنَّ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَاب وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرْيَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْيَتَمِي وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَي لَايكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ انكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَ كُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ إِنَّ اللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيسْرِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۖ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّندِقُونَ (أَنَّ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَوَ ٱلْإِيمَنَ مِن قَبَلِهِمَ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُّدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ

قُلُو بُهُمْ شَتَّى مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِمْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَ نِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَيِنَ أُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَ اللهُ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُورُ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِ لَإِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَعْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولِّن ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهُ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ اللَّهُ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُعَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بِينَهُمْ شَدِيثُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّىٰ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ إِنَّا كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الْآُلُ كُمْتُلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرُ فَلَمَّا كُفُرُ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ ءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ إِنَّا

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أُنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَّوُا ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّاقَدَّ مَتْ لِغَدِّوا تَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ إِمَا تَعْمَلُونَ الله وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ اللَّهَ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَا لَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ النَّارِ وَأَصْعَبُ النَّارِ وَأَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ إِنَّ لَوَأَنزَلْنَاهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَى جَبُلِ لِّرَأَيْتَهُ خَشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِجُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْفَكُّرُونَ اللهُ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لا إِلَهُ إِلَّا هُو عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ الْآَثِي هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهُ إِلَّاهُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكُمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِ فِ ٱلْعَزينُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سُبُحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ المُن الله الخلق البارع المصور كه الأسماء الحسن يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْأَنْ المُورَةُ المُؤْرِثُونَ اللَّهُ المُؤْرِثُونَ اللَّهُ اللّ

■ مُتصدِّعاً

■ القُدُّوسُ

■ السَّالامُ

= المؤمِنُ

بالمُعْجزَ اتِ ■ المُهَيْمِنُ

الرَّقِيبُ على كل شيء

■ الْجَبَّارُ

القَاهِرُ .

والعظمة ■ الْبَارِيءُ

المبَّدِ عُ المُخترِ عُ

■ المُصنورُ خالقُ الصُّوَ

إس الله الرَّمْوالرِّهِ عِي

يَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمُودَّةِ وَقَدَّكُفُرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِّنَٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدَافِي سَبِيلِي وَٱبْنِغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ إِنَّ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَد آءً وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ إِنَّ لَنَ تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُرُ وَلاَ أَوْلَاكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( عَلَيْ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرِهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهُمْ إِنَّا بُرْءَ وَأُمِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرُ وَبِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَّكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ كَالَّا لَاجَّعُلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كُفُرُواْ وَاعْفِرْلَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ الْ

لَقَدُكَانَ لَكُوْ فِيهِمْ أُسُوَةً حَسَنَةً لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولٌ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ (إِنَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجُعَلَ بَيْنَاكُمْ وَبِيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّودٌةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌرَّحِيمٌ الْإِنَّا لَّايِنَهَ كُمْ اللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَانِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِينرِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقَسِطُوا إِلَيْمَ مَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ الله عَنِ وَالْخَرُجُوكُم مِّن دِينرِكُمْ وَظَنَهُرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمُمْ فَأُولَيِّك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ (أَفَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَ كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ إِيمَنَهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لاهُنَّ حِلَّ لَمُّمْ وَلاهُمْ يَحِلُّونَ لَمُنَّ وَءَا تُوهُم مَّا أَنْفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَ انْيَتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَا فِرِ وَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُنْمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بِينَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ لِإِنَّ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءً مِّنْ أَزْوَجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْ أَمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ

 أقسطوا إليهم مِنْ أَمُوالِكُم

■ ظَاهَرُوا

■ تَوَلَّوْهُمْ

 فامتحنوهُنَّ بالتَّحْلِيفِ

 أُجُورَهُنَّ دو روه مهورهن

عُقُودِ نِكَاحِ المشركات

أَزُورَ جُهُم مِثْلَ مَآ أَنفَقُواْ وَأتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ إِنا اللَّهَ الَّذِي الْمِنا

الحقِّ الذي جاء

به الرَّسولُ ﷺ

لِلْحَوَارِيِّينَ

وتخواصيه ■ ظاهرينَ

والبينات

بالأزواج يَفْتَرِينَهُ

بُنْيَانٌ مَرُّ صُوصٌ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعَنَكَ عَلَىٓ أَن لَّا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْعًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بِيْنَ أَيْدِينَ وَأَرْجُلِهِ فَ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْنُ وفِ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله عَالَيْ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَانْتُولُواْ قُوْمًا عَضِبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُواْمِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّارُمِنَ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِينَ المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ أَلْحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَن بِرُالْحَكِمُ الله يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال كُبُرُ مَقْتًا عِندَ ٱللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَقًّا كَأَنَّهُم بُنْيَنٌ مُّرْصُوصٌ ﴿ فَي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ عَقَوْمِلِمَ تُؤُذُونَنِي وَقَاد تُعَلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُمُ فَلَمَّا زَاغُواْ أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ الْ

وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِي إِسْرَتِهِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ رُمُّصَدِّقًا لِمَابِيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرَيْةِ وَمُبَيِّرُ أَبِرِسُولِ يِأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالُواْ هَذَاسِحْرُ مُّبِينُ (إِنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدُّعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُوراً لللهِ بِأَفُوا هِمْ وَاللهُ مُرَةُ نُورِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكَفِرُونَ (إِنَّ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْمَدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُو عَلَى جِعَرَةٍ نُنْجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم إِنَّ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجْلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمُولِ كُمْرُ وَأَنفُسِكُمْ ذَالِكُوخَيْرُ لَّكُوْ إِنكُنْمُ نَعَلَمُونَ الْأِنا

يغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَ رُومَسْكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنِ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (إِنَّ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَ آَنَصْرٌ الْ صِّنَٱللَّهِ وَفَنْحُ قُرِيبُ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ (إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كُونُواْ

أَنصَارَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلْيَ اللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَكُفَرَت طَّ إِيفَاتُهُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَيْهِرِينَ الْأِي





العَزِيزِ

من العرب الذين جاؤوا بعدُ

يَحْمِلُ أَسْفَاراً

تَدَيَّنُوا بِالْيَهُودِيَّةِ

■ ذُرُوا البَيْعَ لِذِكْرِ الله

■ فَانْتَشْرُوا فِيحَوَائِجِكُمُّ

■ انْفَضُوا إلَيْهَا تَفَرُّ قُوا عِنكَ قاصيدينَ إلَيْهَا

وأموالهم

■ فَطُبِعَ لا يَفْقَهُونَ

الإيمان

 أنّى يُؤفَكُونَ كَيْفَ يُصْرَفُونَ

عَنِ الحَقِّ

تجتمعُ الخلائقُ ا يَوْمُ التَّغَابُن يَظْهَرُ فيه غَبْنُ الكافر بتركه

لِيَوْمِ الْجَمْعِ

· يُسَبِّحُ اللهِ . . يُنزِّهُهُ ويُمَجِّدُهُ

 لَهُ المُلْكُ التَّصَرُّ فُ المطلوُّ

في كلُّ شيء

أثقنَهَا وأَحْكَمَه وَبَالَ أُمْرِهِمُ

> سُوءَ عَاقِبَةِ كُفْرِهِمْ

أغرضُوا عن

الإيمان

■ النُّورِ

■ فأحْسَنَ صُوَرَكُمْ

الإيمان وغُبْنُ المؤمن بتقصيره في الإحسان إسمالية الرَّحْزِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّادِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ الرَّحْدِ ا

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهِ هُوَا لَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِن كُمْ إِكَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ اللَّ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ (إِنَّ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُشِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ إِنَّ أَلَمُ يَأْتِكُمُ نَبُوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ إِنَّاكُ مِأْنَّهُ كَانَت تَأْنِهِمْ رُسُلُهُ مِالْبِينَّتِ فَقَالُو ٓ أَبْسَرُ مَهُ ونَنَا فَكَفَرُواْ وَتُولُواْ وَّالْسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ إِنَّ زَعَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلُ بَلَى وَرَبِّي لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوْنَ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ إِنَّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ ورَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعَ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَانِهِ وَنُدِّخِلُهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُخُ لِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ

وَإِذَاقِيلَ لَمُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ ٱللهِ لُوَّوَّا رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ (فَيُ سَوَآءُ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أُمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَمْمْ لَن يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَمُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقُوْمُ ٱلْفُسِقِينَ ﴿ وَأَلْفُسِقِينَ لَيْ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَانْنَفِ قُواْ عَلَىٰ مَنْ عِن دَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّواْ وَلِلَّهِ خُزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ اللهُ يَقُولُونَ لَهِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَ إِلَاّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذُلُّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ عَامَنُوا لَا نُلْهِمُ أَمُولُكُمْ وَلا أَوْلَندُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُولَتِمِكَ هُمُ ٱلْخُسِرُونَ (إِنَّ وَأَنفِقُوا مِن مَّارَزَقَنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْقِكَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلاَ أُخَرَّتِنِي إِلَى أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ وَلَن يُؤَخِّرُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَلَهَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ

النجنابن المورة النجنابن

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِخَلِدِينَ فِيهَ أُوبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ فِأَللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنا وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ اللَّهُ لَا إِلَنهُ إِلَّاهُو وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ آلَا اللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِيَّا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكَ مُ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُّواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنِّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّمَا أَمُو لُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ

فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ لِإِنَّا فَٱنَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ

وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِّلاَ نَفْسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ (إِنَّ إِن تُقْرِضُواْ

ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ وَٱللَّهُ شَكُورٌ

حَلِيمٌ ١ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرَيْزُٱلْحَكِيمُ



يَّأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِ فَ وَأَحْمُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللهَرَبَّكُمُّ لَا تُخْرِجُوهُ مِن بُيُوتِ مِنَ اللهُ وَعَلَيْهُ مِن اللهُ وَاللهُ مَن وَلَا يَخْرُجُ فَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُود ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لِلْتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدَّلِمِّنكُمْ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظِّ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ وَمَن يَتَّتِي ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَغْرَجًا ١ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللهِ فَهُوَحَسْبُهُ وَإِنَّ ٱللهَ بَلِغُ أُمْرِهِ قَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَا بِكُرْ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ نَّ تَكْتُهُ أَشْهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَنْتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُّهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمَّلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسْرًا إِنَّ ذَٰ لِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ

عِدَّتِهِنَّ

إِلَيْكُرُومَن يَنَّقِ ٱللَّهَ يُكُفِّرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ وَأَجْرًا وَأَ



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجُدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِنُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أَوْلُتِ مَمْلِ فَأَنْفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَّنَ مَلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ وَإِن تَعَاسَرُ ثُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى إِنَّ لِينْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ عَ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقَ مِمَّاءَ انْلَهُ ٱللَّهُ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَكُهُ أُسْيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسُنْرًا ﴿ فَكَأْيِنَ مِّن قَرْيَةٍ عَنْتُ عَنْ أَمْرِرِجُ اوْرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا ثُكُرًا ( فَ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ مِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْ هِا خُسُرًا ( فَ عَذَابًا ثُكُرًا أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ قَدْ أَنْزَلُ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ وَذِكْرًا إِنَّ إِنَّ اللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدُخِلُّهُ جَنَّاتٍ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنَّمُ رُخْ لِدِينَ فِي اللَّهُ الدَّاقَدُ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ ورْزِقًا اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُورَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَنْنَزَّلُ ٱلْأَمْنُ بَيْنَهُنَّ لِنُعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا إِنَّ اللَّهَ

تَحْلِيلُهَا بِالكَّ

■ الله مؤلاكم
 مُقولي أمورة

■ صَغَتْ قُلُو بُرُ

 تظاهرا عليه تتعاونا عليه بما يسؤُوه

اهو مولاه وَلِيُّهُ وَنَاصِرُهُ

■ ظهيرٌ فوجٌ مُعِينٌ لَهُ

■ قَانِتَاتِ

ا سَائحَاتِ مُهَاجِرَات أو صائمات

قوا أنْفُسَكُمْ

= غَلَاظٌ شِدَادٌ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُو أَإِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكُفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْنِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَبِأَيْمَنِهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَانُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَأَغَلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولَهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ إِنَّ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحِ وَٱمْرَأْتَ لُوطِ كَانْتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَاصَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَرْ يُغْنِيَاعَنَّهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعُ ٱلدَّخِلِينَ إِنَّا وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنِجِينِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ وَمَرْيُمُ ٱبْنُتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَ افِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِ آلَا اللَّهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيٰنِ آلَا

بَةً نصُوحاً

ا يُخزِي الله

َ يُذِلُّهُ بَلْ يُعِزُّهُ غُلُظْ عَلَيْهِمْ

نَدُّدُ أَوْ اقْسُ

حُصَنَتُ فَرْجَهَا

وحاً من خَلْقِنَا

عیسی (ع

بنَ القَانِتينَ بنَ الْقَوْمِ المطِيعِير

2

تَعَالَى أَوْ كَثُرَ خَيْرُهُ وَإِنْعَامُهُ عِيْدِهِ المُلْكُ: الأُ والنَّهُى وَالسُلْطُ

َ اللهِ عَلَقَ المُوتُ فَدَّرَهُ أَزَلاً اللهِ عَلَيْهُ أَزَلاً اللهِ عَلَيْهُ أَزَلاً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَزِلاً اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ أَزِلاً اللهِ عَلَيْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْ لاَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ لا أَنْهُ أَنَّ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أُنْ لَا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنَّا أَنْهُ أَنّا أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنْهُ أَنْ أَنْهُ أَنَاءُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ أَلَالِمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَالْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلِكُ أَلِكُ أَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلَّا لِمُ لِلْمُ لِلْمُ لَ

اخسن عملا
 أصنوبُه وأخلصُ
 عرباقاً: كل سما.

مقبية على الأخر تفاؤت: الخيلا وعدم تناسب فطور: صندر أذ

كُرِّ تَنَيْنِ
 رُجْعَةُ بعدَ رج
 خَاسِئاً: صَاغِر

لعدم وجُدانِ الفُه عَلَيْلُ . عَلِيلٌ . كُليلٌ .

عصابيح
 كواكب مُضيه
 ورجُوماً للشيًاط
 بانقضاض الشيًا
 مئها عليهم

مِنْهَا عليهِمْ شهيقاً صَوْبًا مُنكَراً

صوتا منكرا • تَفُورُ: تغلي ب غَلَمَانَ الْقدُور

تكادُ غَيْرُ
 تَتَفَطُّهُ وتَتَفَّ

تَتَفَطَّعُ وتَتَفَرَّةِ • فَوْجُ

جَمَاعَةُ مِن الْكُ

أسحقاً: فَبُعْد مِن الرَّحْمَة والْكَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِبِيرٌ (أَنَّا

فَلَمَّارَأُوْهُ زُلْفَةً سِيِّعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلْاَ ٱلَّذِي كُنْتُم بِهِ عَدَّعُونَ ﴿ إِنَّ قُلْ أَرْءَ يَتُمْ إِنْ أَهْلَكِنِي ٱللَّهُ وَمَن مَّعِي أُوْرِجِمْنَافَمَن يُجِيرُ ٱلْكَلِفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ (١) قُلْهُوَ ٱلرَّحْمَنُ ءَامَنَّابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ الْ قُلْ أَرَءَ يَتُمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا قُلُمُ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينِ إِنَّ الْ المُورَةُ القِبُ إِنْهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ ال بِسُ لِللَّهِ ٱلرَّهُ إِلَّاتِهِ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الر تَ وَٱلْقَلْمِر وَمَايَسُطُرُونَ إِنَّ مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ إِنَّ الْمُ وَإِنَّ لَكَ لَأَجُرًّا عَيْرُ مَمْنُونِ (إِنَّ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (إِنَّ اللَّهُ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (إِنَّ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (فَي إِلَي مِكْمُ ٱلْمَفْتُونُ (أَي إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ إِنَّ فَلَا تُطِع ٱلْمُكَذِّبِينَ آفَ وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدُهِنُ فَيُدُهِنُ وَكُونَ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِينِ إِنَّ هُمَّازِ مَّشَّآءِ بِنَمِيمِ اللَّهُ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِ أَثِيمٍ النَّا عُتُلِّ بِعَدَذَ لِكَ زَنِيمٍ النَّا أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ 

ريحاً فيها حصبا کان نکیر إنكاري عَليْهِمْ صَافَاتِ عِنْدَ الطَيْرَان يَقْبِضْنَ يَضْمُمْنَهَا إِذَا جُنْدٌ لكم

لَجُوا فِي عُتُوًّ

شيرًادٍ عن الحَقِّ

مُكِبًا على وَجُهِهِ

ساقطا عليه

يَمْشِي سَوِيّاً

مُسْتَوِياً مُنْتَصِباً

**ذ**َرَأ**ُكُمُ** خَلَقَكُمُ وَبَثَكُمُ

الأرض ذَلُوالاً

لذلَّلةً لَيِّنةً سَهْلةً

جوانِيهَا. أَوْطُرُقِهَا

نُرْتَجُّ وَتَضْطَرِبُ

إليه النُّشُورُ

لِيه تُبْعَثُونَ

ا سِيئَتْ: كَئِبَ

واسُوَدَّتْ غَ تَدَّعُونَ: تَطْأً

أَنْ يُعجَّل لَ

أَرَأْيْتُمْ : أُخْبِرُ

 أيجيرُ الكافر يُنجِّيهِم أَوْ يَمْنَهُ غُوْراً: ذاهباً

الأرْض لا يُن بماء معين

جَارِ أو ظَاهِر سَهْلِ التَّنَاوُلِ

القَلَم: مَا يُكُتَ

ما يَسْطُرُون

ما يَكُنْتُبُونَ عَيْرَ مَمْنُونِ:

منكم المجنُّون

يلاينون ويصانه ■ حَلَّاف: كَثْ

الحلف بالبام

الرَّأَى والتَّدْب

همّاز: عَيَّاب مُغْتَابِ للناه

ا مَشَّاء بِنَميم

بالسعاية والإف

بينَ الناس

■ عُتُلُ: فاحِشِ

أنيم: دَعِنُ نَ

أساطيرُ الأوّلير

■ مُهِين : حَقير

**■ تُدْهِنُ**: تُلايِنُون ا فَيُدُهِنُونَ؛ فَهُ

نُنْذِلُه غَايَةَ الإِذْلالِ سَنَسِمُهُ عَلَي لَخُرُطُومِ ﴿ إِنَّا لِنَّا لِنَّا لِنَّا لَوْنَاهُمُ كَمَا لِلَّوْنَا أَصْحَلَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ ليَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ اللَّهِ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ﴿ اللَّهِ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفٌ مِن رَّبِّك وَهُمْ نَايِمُونَ الْإِنَّ فَأَصْبَحَتْ كَالصِّرِ مِ إِنَّ فَنْنَادُوْا مُصْبِحِينَ اللهُ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَى حَرْثِكُم وَإِن كُنتُم صَرِمِينَ (أَنَّ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَنَخَفَنُونَ (آتً أَنَّ لا يَدْخُلُنَّهُ ٱلْيُومَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ إِنَّ وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِ قَدِرِينَ (٥٠) فَامَّا رَأُوْهَاقَالُو ٓ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ إِنَّ بَلْ نَحْنُ مَعْرُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لُّكُوْ لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ ١٩ قَالُواْسُبُحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١٩ فَأَقَبُلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ إِنَّ قَالُواْ يُويَلُنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ﴿ آَتُ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا رَغِبُونَ آيَّ كُذَٰ لِكُ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكْبُرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيم ادِرِينَ: على الصّر النَّهُ أَفْنَجْعَلُ لُلُسُلِمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ فَيْ مَالَكُورَكِيْفَ تَعَكَّمُونَ فَيْ أَمَّ له من معصيتكم تَلاومُونَ: يَلُومُ لَكُوكِنَابُ فِيهِ تَدُرُسُونَ الْآَيُ إِنَّ لَكُونِ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ الْآَيُّ أَمْ لَكُو أَيْمَانً عْضُهُمْ بَعْضاً عَلَيْنَابُلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُولِلَا تَحَكَّمُونَ ﴿ آ سَلُهُمْ أَيُّهُم لمالبُونَ الخيرَ فتارونه وتشتهونه بِذَ لِكَ زَعِيمُ ﴿ إِنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا ۗ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا مِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ﴿ إِنَّ ا كم أيهان علينا هُودُ مُؤَكِّدَةً بِالأَيْمَانِ

لُوْنَاهُمْ: ابتَلَيناهُمْ امْتَحَنَّاهُمْ جَنَّةِ: الْبُسْتَانِ صرمنتها مُّطَعُنَّ ثِمَارَهَا

اخِلِينَ في الصَّبَّا. طَاف عليها: قرَ لَائِفٌ: بلاءٌ محيطٌ كالصَّريم : كاللَّيلِ

السواد لاحتراقها تَنَادُوْا: نَادَى عضهم بعضا غُدُوا ، بَاكِرُوا مُقْبِلِي ىلى حَرْثِكُمْ

ىلى بُسْتَانِكُمْ سارِمِينَ: قاصِدِير

يخافتنون بدَوْا: سَارُوا

لدُوَةً إلى حَرْثِهِم لكي حَرْدٍ: على

نهند الخِنزب ٥٧

■ خاشعة أبْصَارُه

ذَلِيلَةً مُنْكَسِرَةً

يَغْشَاهُمْ ذُلُّ وحُسُ

■ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ

■سنَسْتَدْرِجُهُمْ

درجة درجة

مُثُقَلُونَ: مُكَلَّفُ

حملا ثقيلا

مَكْظُومٌ: مَمْلُونُ

غَيْظاً أو غمّا

لَنُبذَ بالعَرَاء : لطُ

بالأرض الفضاء المها

فَاجْتَبَاهُ رَبُه ؛ اصْطَ

لَيُزْلِقُونَكَ: يُزِلُو

قَدَمَكَ فَيَرْمُونَك

الحَاقَةُ: الساعة

يتحقَّقُ فيهَا ما أَنك

بِالْقِيَامَةِ تَقْرَعُ

الْقُلُوبَ بأفزاعِها

بالقارعة

بِعَوْدَةِ الْوَحْيِ إِلَيْ

■أُمْلِي لَهُمُ أمهلُهُمْ لِيَزْ دَادُوا إ

سَنُدُنِيهِمْ مِنِ الْعَذَ

 بالطَّاغية بالْعُقُوبَةِ الْمُجَاوِزَ

لِلْحَدِّ فِي الشَّدةِ ■ بريح صرص

شديدة البرد أو الصور عاتية : شديدة العض

· سَخُرَها عليهم سلطها عليهم

■ حُسُوماً: مُتَتَابِعَاد أو مَشْؤُومَاتَ

= أعجازُ نخل

جُذُوعُ نَخل

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ وَقَدْكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ المُنْ الْخُدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ الْإِنْ وَأُمْلِي لَهُمَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ الْإِنْ أَمْ تَسْتَأَلُّهُمْ أَجُرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ (إِنَّا أَمْعِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنْبُونَ (إِنَّا فَأَصْبَرْ

لِكُمْ رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِٱلْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ اللَّهِ اللَّهِ لَا لَكُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَمَكُظُومٌ اللَّهِ اللَّهِ لَا أَن تَذَرَكُهُ نِعْمَةً مِن رَّبِهِ عَلَيْكِذَ إِلْعَرَاءِ وَهُو مَذْمُومٌ (وَإِنَّ) فَأَجْنَبُهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (إِنَّ وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصُرُهِمْ لَمَّا سِمِعُواْ ٱلذِّكْرُوَيَقُولُونَ إِنَّهُ لِمَجْنُونٌ لِإِنَّ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ (أَق المُورَةُ الْمِنْ الْمُورَةُ الْمُنْ الْمُؤْرِدُ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللللَّالِي اللللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّالِي الللَّالِي بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّهِ ٱلْمَاقَةُ إِنَّ مَا ٱلْمَاقَةُ إِنَّ وَمَا أَدْرِيكَ مَا ٱلْمَاقَةُ لِنَّ كُذَّبِتَ ثُمُودُ وَعَادُبُا لَقَارِعَةِ إِنَّ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ (أَكُوا مِالطَّاغِيةِ (أَكُوا مَا السَّاعِيةِ عَادُّ فَأَهْلِكُواْبِرِيجِ صَرْصَرِعَاتِيةِ إِنَّ سَخَّرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثُمْنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأُنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ إِنَّ فَهَلَّ تَرَىٰ لَهُم مِّنَّ بَاقِيكةٍ ﴿

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (أَنَّهُ)

لَا تحكُمونَ:للَّذي

مكُمونَ به لأَنْفُسِكُم

عِيمٌ: كَفِيلٌ بأن

كون لهم ذلك كْشَفُ عَنْ سَاقِ

مؤتنِفِكاتُ:قُرى

لخاطِئَةِ: بالفَعَلَاتِ

فَلَةً رَابِيةً

ئدَةً في الشُّدَّةِ

جَارِيَةِ: سَنَالُو

كُتَا: فَدُقَّتَا

كُسِّرَتَا أو فَسُوِّيَتَا

طَّرَتْ وتُصَدُّعَتْ

اهِيَةٌ : صَعِيفَةٌ مُتَدَّاعِيَّةً جَائِهَا: حُوالِيها

اؤُمُ : خُذُوا أُو تَعالَوْ تَ**ابِيَهُ**:كِتَابِي لْهَاءُ لِلسَّكْتِ

طوفُهَا دَانِيَةٌ

مَارُهَا سهلةُ التَّمَاوُ

نُغُص وَلا مُكَدِّر

كانت الْقَاضية

وتَة القاطعة لأمري

دفَعَ العذابَ عني اليه: مَاكانَ لي مِن

الُ غيره غيره علىها. مالية

اأغنى عني

نَعَتِ الْوَاقِعةُ

. كِرَةً: عِبْرَةً وَعِظَ مِيهَا: تَحْفَظَهَا مِلَتِ الأرضُ

وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (أَ) فَعَصُواْرَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَّةً إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُونِ فِٱلْجَارِيَةِ النَّا لِنَجْعَلَهَا لَكُو لَذُكِرَةً وَتَعِيمًا أَذُنُّو عِيدٌ اللَّهُ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَحِدَةً اللَّهُ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّنَا دَكَّةً وَحِدَةً إِنَّا فَيُوْمَ بِذِو قَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (فِي وَانشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ بِذِواهِيةً الْإِنَّا وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَآيِهَا وَيَحْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ ثَمَانِيَةٌ الْإِنَّا يَوْمَهِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُرْخَافِيَةٌ الْإِنَّا فَأَمَّا مَنْ أُوتِ كِنْبَهُ بِيَمِينِهِ عِنْفُولُ هَا قُومُ الْقُرَءُ وَالْكِنْبِيَهُ الْإِنَّا إِنِّ ظَنَنتُ أَنِّ مُكَاقٍ حِسَابِيةُ (أُنَّ) فَهُوَ فِي عِشَةِ رَّاضِيةٍ (أَنَّ فِي جَنَّةٍ عَالِي لَهِ (أَنَّ فَي جَنَّةٍ عَالِي لَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿ ثَنَّ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيِّ عَابِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ (إِنَّا وَأُمَّا مَنْ أُوتِي كِنْبَهُ بِشِمَالِهِ فَيقُولُ يَلْيُنِّنِي لَمْ أُوتَ كِنْبِيةً الله وَلَمْ أَدْرِ مَاحِسَابِيهُ (أَنَّ يَلْيَتُهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةُ (لَأَنَّ مَا أَغْنَى عَنِي مَالِيةٌ (أَنِّ) هَلَكَ عَنِي سُلُطَنِيَةُ (أَنَّ) خُذُوهُ فَغُلَّوهُ (آَنَ أُمُّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ الْآَثُ ثُرَّ فِي سِلْسِلَةِ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَأَسْلُكُوهُ الْآَثِ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ( اللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيمِ ( اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّالِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ اللَّهِ

فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُومَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (وَمُ ) وَلَاطَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ (رَبُّ الَّا يَأْ كُلُهُ: إِلَّا ٱلْخَطِعُونَ الْآَيُ فَلا أَقْسِمُ بِمَانْبُصِرُونَ اللَّهِ وَمَا لَانْبُصِرُونَ الْآَيَ إِنَّهُ لِلَقُولُ رَسُولِ كُرِيمِ (إِنَّ وَمَاهُوَ بِقُولِ شَاعِرَ قَلِيلًا مَّانُومُ مِنْ وَالْإِنَّ وَلَابِقَوْلِكَاهِنَّ قَلِيلًا مَّانَذَكُّرُونَ (أَنَّا نَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ أَلْعَالَمِينَ (آيَّ ) وَلَوْ نَقُوَّلُ عَلَيْنَا بَعْضُ لَأَقَاوِيلِ إِنَّ لَأَخَذْنَامِنْهُ بِٱلْيَمِينِ (فَيَّ أُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ الْآنِا فَمَامِنكُمْ مِّنَ أُحَدِعَنْهُ حَجِزِينَ الْآنِا وَإِنَّهُ لِنَذْكِرَةً لِلْمُنَّقِينَ الْإِنَّا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم شَّكَذِّبِينَ الَّذِيَّ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةً عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّ وَإِنَّهُ لِكَتَّ الْيَقِينِ (أَنَّ فَسَيِّحٌ بِأَسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (أَنَّ المُورَةُ المُعَالِكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله بِسْ لِللهِ ٱلرَّمْرِ ٱلرَّحْدِ مِ سَأَلَ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ إِنَّ لِلْكَنْفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَافِعٌ أَنَّ مِّنَ ٱللهِ ذِي ٱلْمَعَارِجِ ﴿ لَيْ اَتَعَرُجُ ٱلْمَلَيْمِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ﴿ فَاصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا ﴿ فَ إِنَّهُمْ يَرُوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ قَرِيبًا ﴿ يَكُونُ ٱلسَّمَا ۗ كُاللَّهُ لِ ﴿ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالْحِهْنِ ﴿ وَلَا يَسْعَلُ حَمِيمًا ١

يحميه

■ غِسْلِين صديدِ أهل ا

الخاطئون

الكافرون

■ فلا أقْسِمُ

■ باليمين

■ الوَتِينَ نِيَاطَ القَلْب

نُخاعَ الظُّهْرِ

■ فَسَبِّحْ باسْم

نَزُّهُ عُمَّا

لايليق بهِ

■ سَأْلَ سَائِلُ

دَعًا دَاعٍ

■ ذِي المعارج

أوالفضائِل وا

■ تعرُّ جُ الملائِك

جبريلُ عليه ال

لا شكوّى فيه لغيره تعالى السماءُ كَالْمُهُ

كالفضَّة المذَّابَا

أو دُرْدِي الزيا

الْطَانِيَه: حُجَّتِي تَسَلُّطِي وقُوَّتِي مُلُّوهُ نَيْدُوهُ بِالأَغْلَال سَلُوهُ: أَدْخَلُوهُ

> ِ أُحْرِقُوهُ فيهَا اسْلُكُوهُ: فأَدْخِلُوهُ

VFO

لا يُحُشْ: لا يَحُثْ ولا يُحَرِّض

يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ إِبَنِيهِ اللَّا

وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (إِنَّ وَفَصِيلَتِهِ ٱلنِّي تُعْوِيهِ (إِنَّ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ

جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيدِ إِنَّ كُلَّ إِنَّهَا لَظَىٰ (فَ) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ (أَنَّ تَدْعُواْ

مَنْ أَذُبِرُ وَتُولِّي الْآِنَ وَجَمَعَ فَأُوعَى الْآِنَ الْإِنْ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوعًا

الله إذا مسمة السَّرُّ جَرُوعًا إِنَّ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا إِنَّ إِلَّا

ٱلْمُصَلِّينَ (إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ (آتُ وَٱلَّذِينَ فِي

أَمْوَلِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لَإِنَّ لِلسَّايِلِ وَالْمَحْرُومِ لِإِنَّ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ

بيَوْمِ ٱلدِّينِ الْآُنِيَ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنَ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ الْآُنَا إِنَّ عَذَاب

رَبِّهِمْ غَيْرُمَأُمُونِ (١٠) وَٱلَّذِينَ هُرِ لِفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ (١٠) إِلَّا عَلَى

عِنْدَ الشَّدةِ

ِ اعَةً لِلشُّوي لاعَةُ للأطِّرَاف و جلدَةِ الرأس

سَلَكَ مَالَهُ فِي

مريعَ الجَزُعِ

نُوعاً: كَثِيرَ

لْمَنْعِ والإمسَاكِ

بن العطاء لتَّعَفُّفِه

ىُشْفِقُونَ : خائِفُو

مُسْرِعِينَ ومَادِّي

أعْنَاقِهِمْ إِلَيْكَ

الْعَادُونَ

■ ترْ هَقُهُمْ ذِلَّةٌ تغشاهم مَهَانَةً

ذَلِيلَةٌ مُنْكَسِرَةً

■ بِمَسْبُوقِينَ مَغْلُوبِينَ أُو

عاجزين ■ فَذَرْهُمُ فَدَعْهُمْ وِخَلِّهِمْ

■ من الأجداث من القُبُورِ

مُسْرعِين إلى

أخجار عظَّمُوهَا في الجاهلية

الدَّاعِي ■ نصب

ا يُوفِضُون

■ أَجَلَ اللهِ ■ فراراً

تَبَاعُداً وَنِفاراً عن الإيمان

 اسْتَغْشَوُ ا ثِيَابَهُمْ بَالغُوا في إظهار

الكراهة للدعوة

تَشَدُّدُوا وانْهَمَكُ في الكفر

أَزُوكِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (إِنَّ فَهَنِ ٱبْغَنَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيِّكَ هُو الْعَادُونَ (إِنَّ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَكِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (إِنْ وَالنَّذِينَ هُم بِشَهَدَ بِمِمْ قَايِمُونَ (إِنْ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَا بِمِمْ يُحَافِظُونَ

الْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنَّتِ مُّكُرَمُونَ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللّلْ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

النَّهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ عِزِينَ النَّهُ أَيْطُمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِنْهُمْ

أَن يُدُخُلُجَنَّةُ نَعِيمِ إِنَّ كُلَّ إِنَّاخَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ الْأَقَالُهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ الْآ

فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَندِرُونَ (إِنَّا عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَانَحُنْ بِمَسْبُوقِينَ (إِنَّ فَذَرَهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ (إِنَا يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًاكَأُنَّهُمْ إِلَى نُصْبِيُوفِضُونَ (إِنَّ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةُ ذُلِكَ ٱلْيُومُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ (إِنَّا

المورة بواقة المحادثة المحادثة

بِسْ لِللَّهِ ٱلرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّهُ وَالرَّالِ إِنَّا أَرُسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيهُمْ

عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ إِنَّ قَالَ يَعَوُّمِ إِنِّ لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِّينٌ ﴿ أَنِ ٱعْبُدُواْ

ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُ لَكُمْ مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ

إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لُوَكُنتُمْ تَعْلَمُونَ

الله قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا اللَّهِ فَلَمْ يَزِدُ هُوْ دُعَاءِي إِلَّا

فِرَارًا اللهُ وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِر لَهُمْ جَعَلُوا أَصَبِعَهُمْ

فِي ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا

﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّ أَعْلَنْ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا إِنَّ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا إِنَّهُ





يَقُولُ سَفِيهُنَا

قَوْلاً مُفْرِطاً في

الكذب

■ يَعُوذُونَ يَسْتَعِيذُونَ ،

ويستجيرون ا فَزَادُوهُمْ رَهَقاً

إثْماً أوطُغْيَاناً

■ حَرَساً شديداً

حُرَّ اساً أَقُو يَاءَ شُهُباً: شُعَلَ نار

شِهَاباً رَصَداً

■ رَشداً

راصِداً ، مُتَرَقّباً

تحيرا وصلاحا ■ طَرَائِقَ قِدَداً

مَذَاهِبَ مُتَفَرِّقَةً

كلُّ سماء مقْبيَّةٌ على الأخرى سُبلاً فجاجاً ضَلَالاً وَطَغْيَاناً.

لدرارا

؟ ترْجُونَ لله

ا تخافُونَ ا

طَلَقَكُم أَطُواراً

لذرِّجاً لكم في



نَّا الْقاسِطُونَ

جَائِرُونَ عَنْ

لريق الحقّ

فهنَّمَ حَطَباً

عُطَيْنَاهُمْ

يجيرني

و المُؤرِّقُ المِئنَّمِّالِيُّ الْمُؤرِّقُ الْمِئنَّمِيلِيُّ الْمُؤرِّقُ الْمِئنَّمِيلِيُّ الْمُؤرِّقُ الْمِئنَّمِيلِيُّ بِسُ لِللهِ ٱلرَّ مُراً الرَّهِ الرَّ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ إِن فَمِ ٱلَّيْلَ إِلَّاقِلِيلًا إِن فَصْفَهُ وَأُو إِنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا الله المَّوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَيِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا إِنَّا اسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُعًا وَأَقُومُ قِيلًا ﴿ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًاطُوبِلَّا إِنَّ وَأَذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبْتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رَّبُّ ٱلْمُشْرِقِ وَٱلْمُغْرِبِ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو فَأَتَّخِذْهُ وَكِيلًا (أَ) وَأَصْبِرْ عَلَى مَايَقُولُونَ وَأَهْجُرُهُمْ هَجُرًاجَمِيلًا ﴿ وَذَرُّنِي وَٱلْكُذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلَهُمْ قَلِيلًا اللَّهُ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَا لَا وَجَيِمًا اللَّهُ اللَّ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (أَن يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْكُمُ رَسُولًا شَنِهِدًا عَلَيْكُمْ كُمَّ أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (فِي فَعَصَى فِرْعَوْثُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَاهُ أَخْذَا وَبِيلًا (إِنَّ فَكَيْفَ تَنَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴿ السَّمَاءُ مُنفَطِرُ إِبِدِّ كَانَ وَعَدُهُ مَفْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهُ اللَّ إِنَّ هَاذِهِ عِنَّذُكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا لَإِنَّا

المتَلَفُّفُ بِثِيَابِهِ

· رُبِّل القُرآن: إِذْ أَهُ

بتَمَهُّلِ وَتَبْيِينَ خُرُو فِ

■ قَو لا تُقِيلاً: شاقاً

على المُكَلَّفِينَ ( ئاشئة اللَّيْل

> الْعِبَادَةَ فِيهِ أشدُ وَطْأَ \*

رُسُوخاً وَثَبَاتاً = أَقُومُ قِيلاً

أُثْبَتُ قراءةً

■سَبْحاً: تَصَرُّ فا

وتَقَلُّباً في مُهمَّاتِك

 تَبَتَّلُ إِلَيْهِ: انْقَطِعْ لعبادته واستغرق

> في مُراقَبَتِهِ « هَجُواً جَمِيلاً

■ ذَرْنِي: دَعْنِي = أُولِي النَّعْمَةِ

أرباب التَّنعُم

الْكَالا قُيوداً شديدَةً

وغَضَّارَةِ العَّيْش ■ مَهِلْهُمْ: أَمْهِلْهُمْ

ذَا نُشُوبِ فِي

الحَلْق فَلا يَنْسَا غ ■تَرْجُفُ الأرضُ

تَضْطَرِبُ وتَتَزَلْزُأُ

رَمْلا مُجْتَمعاً

 مهيلاً: رَخُواً لَيَّـ يسيل تحت الأقد

■ أُخذاً وَبيلاً شديداً ثقيلاً ا السياءُ مُنفَطرُ ب مُتشفّق بشدّة ذلك اليوم

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسُّرَ فَصَلُّوا مَا سَهُلَ من القُرآن المُتَلَفَّفُ بِثِيَابِهِ إِبُّكَ فَكُبِّرٌ: فَعَظَّ المآثم والمعاص لَا تَمْنُنْ تَسْتَكُثِرُ نُقِرَ فِي النَّاقُور

ذَرْنِي: دَعْنِي مَالاً مَمْدُوداً

كثيراً دائماً غَيْرَ

مَهِّدْتُ لَهُ: نَسَطْتُ لَهُ الرِّياسَةَ والجَاهَ

لأياتنا عنيدأ مُعَانداً جَاحداً

سَأَرْ هَقَّهُ صَعُوداً

سأكلفه عذابا شاقاً لايطاق



إِنَّهُ فَكَّرُوَقَدَّرَ الْإِنَّا فَقُنِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ قَنِلَ كَيْفَ قَدَّرَ الْإِنَّا ثُمَّ نَظَرَ الْمُ أَمَّ عَبَسَ وَبُسَرَ (مِنْ أَمُّ أَذُبِرُ وَأَسْتَكُبَرُ (مِنْ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّاسِعِيُّ يُؤْثَرُ الْإِنَّا إِنْ هَلَا أَإِلَّا فَوْلُ ٱلْبَشَرِ (إِنَّ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (إِنَّ وَمَا أَدْرَلْكَ مَاسَقُرُ الْإِنَّ لَانُبُقِي وَلَانَذَرُ الْآَنَ لُوَّاحَةً لِلْبُشَرِ الْآِنَ عَلَيْهَ اِسْعَةً عَشَرَ إِنَّ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَنَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكُهُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَّ تَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَنَا أُ وَلَا يَرُنَّا بَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ وَٱلْكَفِرُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَامَثُلَّا كُذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءٌ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو وَمَاهِيَ إِلَّاذِكُرَى لِلْبَشَرِ الْآيُّ كُلَّا وَٱلْقَمَرِ لِيْنَا وَٱلنَّيلِ إِذْ أَدْبَرُ لِينا وَالصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ لِينا إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبرِ الْآَيُ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ اللَّهُ لِمَن شَلَّةً مِن كُوْ أَن يَنْقَدُّم أَوْ يَنْأَخَّرُ (٧٤) كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكُسَبَتْ رَهِينَةُ الْمِ إِلَّا أَصْحَلَ أَلْيَمِينِ الْوَثَ فِي جَنَّتِ يَسَاءَلُونَ اللهُ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ مَاسَلَكَ كُرُ فِي سَقَرَ اللهُ قَالُواْ لَرُنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ إِنَّ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ لِنَا وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَايِضِينَ (فَ) وَكُنَّا ثُكَذِّ بُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ (أَنَّا حَتَّى أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ (إِنَّا

هيًّا فِي نَفْسِهِ قَوْلاً في القرآب

تَأُمُّلَ فِيهَا قَدَّرَ و

قَطَّبَ وَجُهَهُ

زَادَ في العُبُوس ■ سِخْرُ يُؤثِّرُ

يروى ويتعلم من السَّحَرةِ سأصليه سقر

لوًاحَةٌ لِلْبَشَر

 إِذْ أَدْبَرَ ولِّي وَذَهَبُ

 إِذَا أَسْفَرَ أضاة وانكشف

الكبر

العظيمة

مَرْ هُونَةٌ عنده

ما سَلَكَكُمْ مَا أَدْخَلَكُمْ

ا كُنَّا نَخُوضُ

كُنَّا نَشْرَعُ

في الْبَاطِل

بيَوْم الدّين

مُسَوِّدَةٌ لِلْجُلُو مُحْرِقَةٌ لها اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُثِي ٱلنَّلِ وَنِصْفَهُ وَثُلْتُهُ وَطَابِفَةٌ مِن ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَ ارْعَلِمَ أَن لَّن يَعْصُوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ فَأَقْرَءُ وَأَمَا تَيُسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَ انِّ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مِّضْنَى وَءَاخُرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَلْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ لللَّهِ فَأَقَرَءُواْ مَا تَيسَّرَمِنْهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ وَأَقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ تِجِدُوهُ عِندَاللَّهِ هُوَخَيْرًا وَأَعْظَمُ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ (أَيَّ المعادة المعارض المعادد المعاد بِسُ لِللهِ ٱلرَّهُ وَٱلرَّهِ اللهِ يَّأَيُّهُا ٱلْمُدَّيِّرُ اللَّهُ قُرْفَأَنذِرُ إِنَّ وَرَبِّكُ فَكَبِّرُ إِنَّ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ إِنَّ وَٱلرُّجْزَفَا هُجُرُ (فَ) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُثِرُ (فَي وَلرَبِّكَ فَأَصْبِر (فَ) فَإِذَانُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ (إِنَّ فَذَالِكَ يَوْمَيِدِيَوْمٌ عَسِيرٌ (إِنَّ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ غَيْرُيسِيرِ إِنَّ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا إِنَّ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَّمْدُودًا إِنَّ وَبَنِينَ شُهُودًا إِنَّ وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْ عِيدًا إِنَّا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ الْإِنَّا كُلِّ إِنَّهُ كَانَ لِأَيكِتِنَاعِنِيدًا الرَّالُ سَأْرُهِفُهُ صَعُودًا الْإِنَّا



كَلَّابَلْ يَحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ( ) وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَة ( ) وُجُوهُ يَوْمَبِذِنَّاضِرَةُ ( ) إِلَى رَبِّهَانَاظِرَةُ اللَّهِ وَوُجُوهُ يَوْمَ بِنِهِ بَاسِرَةُ لَنَّ أَنْ يُفْعَلَ مِهَا فَاقِرَةُ ١ كُلَّإِذَا بَلَغَتِ ٱلٰتَّرَاقِيَ ﴿ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ﴿ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ﴿ إِنَّ وَأَلْنَفَّتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ شَيُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ بِذِٱلْمَسَاقُ شَيَّ فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلَّى فَأُولَى إِنَّ أُمَّ أُولَى لَكَ فَأُولَى آفِي أَيْحَسَبُ أَلْإِنسَنْ أَن يُتَرَكُ سُدًى (١) ٱلرَّيَكُ نُطْفَةً مِّن مِّنِي يُمْنَى لِآلِ أُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى لِلْآ فَعَكَ مِنْهُ ٱلرَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَوَ ٱلْأَنْيَ الْآَيْلَ الْكَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرِ عَلَىٓ أَن يُحْظِي ٱلْمُوتَى الْ النسناني المنونة الانسناني المنافقة

مُشْرِقَةٌ مُتَهَلِّلَةٌ

■ بَاسِرَةٌ: شَدِيدَةُ

■ فَاقِرَةٌ: داهيةٌ

الكُلُوحَةِ وَالْعُبُو.

سَكنة نطيفة علالتون الظَّهُ

التَّرَاقِي

وَصلَتِ الروحُ

لأعالى الصُّدُر

الْتَوَتُ أُو الْتَصَفَ

■ الْمَساقُ

■ أوْلَى لَكَ قَارَبُكَ مَا يُهْلِكُكُ

■ يُتُوك سُدى

وَلَا يُجْزَى

■ مَنِي يُمْنَى

■ فَسُوَّى

فَعَدَّلَهُ وَكُمُّلَهُ

■أمُشَاجٍ: أخلاطٍ

مُبْتَلِينَ له بالتَّكالِيهِ

■ هَدَينَاهُ السبيلَ

بَيِّنًا له طريق الهد

■ أغْلالا : قُيُوداً

■ كأس: خر

 مزَاجُها:مأغُزَجُ ■ كَافُوراً: ماءً كالْكَافُور في

مُهْمَلاً فَلَا يُكَلَّفُ

سَوْقُ العباد

 يَتَمَطَّى: يتبخُتُرُ في مِشْيَتهِ اخْتِيَالاً

بِسُ لِللهِ ٱلرَّحْمِرِ ٱلرَّحِيدِ

هَلْ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينٌ مِّنَ ٱلدُّهُ رِلَمْ يَكُن شَيًّا مَّذْكُورًا ١ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُّطُفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبُتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُفُورًا ﴿ يَكُ

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَكَسِلاْ وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ سَكَسِلاْ وَأَغْلَلا وَسَعِيرًا ﴿ إِنَّا أَعْدَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا إِنَّا

ٱلْأَبْرَارِيَشْرَبُونَ مِنكَأْسِكَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ١٩

في صَدْرك انْ تقرأهُ متَى

حمر و حشية ،

أو الرِّجالِ الرُّماةِ

لا أقسم: أقسم

و الا ا مزيدة "

بالنَّفْس اللَّوَّامَةِ

كثيرة النّدم على ما فَاتَ

للى: نجمعُها

نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

نَضُمَّ سُلَامِياتِه

لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

لِيَدُومَ على فُجُو

فَزَعاً مما رأى خسف القَمَرُ

ذَهُبُ ضَوْءُهُ

أَيْنَ المُفَرُّ : الْم

من العذاب أوالهوُ

لا وَزَرَ: لَا مَلْجَ

ِلَا مُنْجَى منه

أَلقَى مَعَاذِيرَهُ

جاء بكُلُّ عُذُر

عدَ تفرُّ قها

شديدة النَّفار قَسُورَةِ: أَسَد

بيانَ ماأشكلَ منه

شديد الأهوال وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأُسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ( يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) اشَدَدْنا أَسْرَهُمْ هَوْلَاء يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَآءَ هُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ اللَّهُ نَحْنُ وياحُ الْعَذَابِ خَلَقْنَهُمْ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ مَ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلُهُمْ تَبُدِيلًا متتابعة فَالْعاصِفَاتِ الرِّيَاحِ الشَّدِيدَ الهبوب النّاشِرَاتِ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (إِنَّ الملائكة تنشر فَالْفَارِقَاتِ يُدْخِلْ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا الَّهُ الملائكة تُفرقُ بالوِّحي بينّ المُونِيُّ الْمُرْسَيِّلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِيلِ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ الْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُعِلِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِيلِلْمِنِيلِ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِنْ لِلْمِل الحُقُّ والبَّاطِل والرُّسُل وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَفًا إِنَّ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا إِنَّ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا إِنَّ لإزالة الأغذار لِلإِنْذَارِ وَالتَّخُوِي فَٱلْفَرِقَاتِ فَرُقًا إِنَّ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا اللَّهِ عُذْرًا أَوْنُذُرًا إِنَّهَا إِنَّمَا بالعِقاب تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَا مُفْرِجَتُ مُحِي لُورُهَا النَّهُ لِيَوْمِ ٱلْفَصِّلِ إِنَّ وَمَا أَدُرُكُ مَا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِ إِنَّ وَيْلِّ يُوْمَعِذِ

■ السماءُ فُرجَتُ فَتِحَتْ ؛ فَكَانَتُ

 الجبّالُ نُسِفَتُ قُلِعَتْ مِنْ أَمَاكِنِه

■ الرسلُ أُقتتُ بَلَغَتُ مِيقَاتَهَا

■ لِيَوْم الْفَصْلِ

بين الحقّ والْبَاطِل

■ وَيْلُ يَوْمَئِذٍ

هَلَاكٌ فِي ذَلْكَ

عَيْنَايَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿ إِنَّا يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا إِنَّا أُنَّطُعِمُكُوا لِوَجِهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُورًا وَلَا شُكُورًا ٱلْيُؤمِ وَلَقَّ هُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ إِنَّ وَجَزَلَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا المُنَّا مُّتَّكِينَ فِهَاعَلَى ٱلْأُرَآبِاكِ لَايرُوْنَ فِهَا شَمْسًا وَلَازَمْ هَرِيرًا (مِّنَّا وَدَانِيَةً عَلَيْمٍ مْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا نَذْلِيلًا ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ عِانِيةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوابِ كَانَتْ قَوَارِيرُا (اللهِ عَوَارِيرُامِن فِضَّةٍ فَدَّرُوهَا نَقَدِيرًا (إِنَّا وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسًاكُانَ مِنَ اجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ اللَّهِ عَيَّنَا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١) ١ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُّ شَّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْنَهُمْ حَسِبْنَهُمْ لُوَّلُوَّا مَّنشُورًا الْ وَإِذَا رَأَيْتُ ثُمِّ رَأَيْتُ نَعِيماً وَمُلْكًا كِبِيرًا إِنَّ عَلِيمُهُمْ ثِيابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا لِإِنَّ إِنَّ هَنَدَاكَانَ لَكُرْجَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُمْ مَّشَّكُورًا لِنَّا إِنَّا نَعَنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ إِنَّا فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكُفُورًا لِنَا وَأَذْكُرُ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا (١٠)

ديباج رقيق

غَايَةَ الانتشار

زَمْهُويُواً: بَرْداً

ذُلَّتُ قُطُو فُها

قُرِّبَتْ ثِمَارُهَا

أَكُو ابِ:أُنَّهُ

في الصَّفاء

قَدُّرُوهَا: جَعَلُوا

المجادرة المجادرة المجادرة المحادرة

كالزُّنْجَبيل في

ولْدَانُ مُخَلَّدُونَ مُبْقَوْنَ عَلَى هيئة

الولدان

لُؤَلُؤاً مَنثُوراً

مُتَفَرِقاً غَيْرَ مَنْظو

لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُ أَلَمْ مُهْ لِكِ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ مُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْأَخِرِينَ

الله كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِأَلْمُجْرِمِينَ الله وَيُلُيوْمَ إِلَّمْ كُدِّبِينَ اللَّهِ اللَّهُ كُدِّبِينَ اللَّ

بِسْ \_ أِللَّهِ ٱلرَّهُ الرَّالِيِّ مِ





= النَّبأُ الْعَظِيمِ: آ

■ الأرض مِهَاداً:

للإستقرار عكيه ■الجبَالَ أُوْتَاداً كالأو تاد للأر

≡ خَلَقْنَاكُمْ أَزْوَ ا

= نَوْمَكُمْ سُبَاتاً

قطعاً لأعمالكُ

وراحةً لأبدانك الليل لِبَاساً

سَاتِراً لَكُمْ بِظُلْ

■ النهار مَعَاشاً: ثُخَ

■سبعاً شداداً قَو يَّات مُحَكَّمَا

■ سبوَ اجاً: مصباً-

■ المُعْصِرَات:الت

ماءٌ ثُجّاجاً: سُميّاً

■جَنَّاتِ ٱلْفَافاً: مُأ الأشجار لكثرته

أثمأ أوجَماعَات مخ

■ فكانت سراباً

كالسراب الذي لاحقي

نهاية الحرارة

يَسِيلُ مِنْ جُلُوده

موافقاً لأعمالهم

تَكْذِيباً شديداً

أحْصيناهُ: حَفظناه وضبطنا

ا جزاءً وفاقاً

وعَاءً تضمُّ الأحياء والأموات رَوَاسِيَ شَامِخاتٍ ماءً فُرَاتاً شديدَ العُذُوبَةِ لَلاثِ شُعَب يرق ثلاث كالذُّوائب لا مُظلل من الحرّ لَا يُغْنِي من اللَّهَب لَا يَدْفَعُ عَنْهُم شيئاً مِنْهُ

**كَالْقَصْرِ** كَالْبِنَاء الْعَظِيم

جمَالَةٌ صُفْرٌ

ضُرِبُ إلى

ماءِ مَهِينِ

وهُوَ الرَّحِمُ

الأرض كفاتأ



إِذْ نَادَيْهُ رَبُّهُ بِإِلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴿ إِنَّ ٱذْهَبَ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَعَى ﴿ إِنَّ ا فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى الْكُ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَى (إِنَّ فَأَرَالُهُ ٱلْأَية ٱلْكُبْرِي إِنَّ فَكُذَّب وعَصَى إِنَّ أُمَّ أَدُبْرِيسْعَى إِنَّ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وْنَ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَغْشَىٰ آنَ اللَّهُ أَلْسُدُ خُلُقًا أُمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَكُهَا المُن رَفَع سَمْكُهَا فَسَوَّ لَهَا (أَن وَأَغْطَشُ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا الْإِن اللهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا الراب المُن ال وَٱلْأَرْضَ بِعَدُ ذَلِكَ دَحَلَهَا آتِ ٱخْرَجُ مِنْهَا مَآءَ هَا وَمَرْعَلَهَا آتِ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا إِنَّ مَنْعًا لَّكُوْ وَلِأَنْعَلَمِكُو اللَّهَ فَإِذَاجَآءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَى (إِنَّ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَنْ مَاسَعَى (وَمَ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَى لِنَا فَأَمَّا مَن طَعَى لِنَا وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا لَيْ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ (أَنَّ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُوَىٰ النُّكُ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِي ٱلْمَأْوَى (إِنَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا الله فيمَ أَنتَ مِن ذِكْرُ لَهُ آلِيُ إِلَى رَبِّكَ مُنهُ لِهَ آلِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا (فَ) كَأُنَّهُمْ يَوْم يَرُونَهَا لَمُ يَلْبَثُو ٱلْإِكْسَادَةُ أَوْضُحَاهَا (فَ) السورة عبين المحادث

اسم الوادي

■ طَغني: عَتَا وَ

تُزَكِّى: تَتَطَهَّ

مِنَ الكُفروَ الع

والمعارضة

■ رَفْعَ سَمْكَهَا

جهة العلو

ا أغْطَشَ لَيْلَهَا

أخرج ضحاها
 أبرز نَهارها

أقواتَ النَّاسِ

■الجبالَ أرْسَاهَا

أُثْبَتَها في الأرض كالأوتاد

■ الطَّامَّةُ الكُبرَى

الْقِيامَةُ أُو نَفُخَ

■ بُرُّزَتِ الجحيمُ

ا هِيَ المَّاوَى

هي المُرْجِعُ اليَّانَ مُرْسَاهَا

وَالدُّوابِّ

■ يَسْعَى

012

015

فخةُ البعثِ) المحمدِينَ المعدِّمِ المرافِينَ المعدِّمِ المرافِينَ المعدِّمِ الأرضِ

مَفَازًا: فَوْزَاً وَظُفَ

في السِّنُّ والحُسْر

لَغُواً:كلاماً غيرَ

مُعْتَدُّ به أو قبيحاً كذَّاياً: تكُذيباً

عطاء حسابا

فَرْقاً : نَزْعاً شَدِيداً

رُجُفُ: تَتَحَرُكُ

نركةً شَديدَةً رَّاجِفَة: نَفَخةً

بَعُهَا الرَّادفةُ

صارها خاشعة

يلَةٌ مُنْكَسِرةً

الحافرة: في

ظَاماً نَخِرَةً:بَاليَأ رَّةُ خَاسَرَةٌ

جْعَةً غَايِنَةً

كأسأدهاقاً:



■ الشمسُ كُورَت أزيل أورُها

■ النُّجُومُ انكَدَرَتُ

تَسَاقَطَتُ وَتَهَاوَهِ ■ الجبّالُ سُيّرَتْ

أزيلَتْ عن مواضِ العشارُعُطَلَتْ: النَّا

الحوامِلُ أَهْمِلَتْ ■ الوحُوشُ حُشِرَتُ

جُمِعَتْ مِنْ كُلُّ

البحارُ سُجِّرَتْ

فُجِّرَتْ فصارت بحرأ واحدأ

■ النُّفُوسُ زُوِّجَتُ

قُرِئَتْ كُلُّ نَفُس

■ المَوْءُودَةُ: البِنْد

التي تُدْفَنُ حَيَّةً

 السماءُ كُشطَتُ قُلِعَتْ كَمَا يُقْلَعُ السقف

■ الجحيمُ سُعُرَتْ أُوقِدَتْ نَاراً

الجَنَّةُ أَزْلِفَتُ

قُرِّبَتْ وأَدْنِيَتْ

■ فَلَا أَقْسِمُ: أَقْسِمُ

و ١ ١١ مزيدة

■ بالخُنّس: بالكوا

تختفي بالنّهار

■ الجواري: السّيا

حِينَ غُرُوبِهَا

عَسْعَسَ: أَقْبَلَ

ظَلامُهُ أو أَدْبَرَ ■ تَنفْسَ

أضاء وتبَلُّجَ

مُقصِّر في تَثْليغ

بشكلها

بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْرِ ٱلرَّهِ الرَّمْرِ ٱلرَّهِ عَبْسَ وَتُولَّى إِنَّ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَى ﴿ وَمَا يُدِّرِبِكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ﴿ أَوْ يَدَّكُّرُ فَنْنَفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَّ فَي أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَى فِي فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّىٰ فَي وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكَّى ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَى ﴿ وَهُو يَخْشَى إِنَّ فَأَنتَ عَنْهُ نَلُهُ يَنْ كُلَّ إِنَّهَا نَذُكِرَةٌ إِنَّ انْذُكِرَةٌ اللَّهُ فَيَ شَاءَذَكُرَهُ اللَّهِ فَصُعْفِ مُكَرَّمَةٍ الله مَّرَفُوعَةِ مُّطَهَّرَةِ إِنَّ إِلَيْدِي سَفَرَةٍ (أَنَّ كِرَامِ بِرَرَةٍ (أَنَّ قُيلًا لِإِنسَنُ مَا ٱلْفَرَهُ الْإِنَّا مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ الْإِنَّا مِن نَّطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ الْإِنَّا ثُمَّ ٱلسِّبِيلَ يسَّرَهُ ﴿ أَمُ أَمَانُهُ فَأَقَّبَرُهُ ﴿ أَنَّ أَمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرُهُ ﴿ إِنَّ كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمْرَهُ وَ إِنَّ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَنْ إِلَى طَعَامِهِ عِلْ أَنَّ اصَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ١ أَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُنَّا الْأَرْضَ شَقًّا ١ فَأَبُتُنَا فِيهَا حَبًّا اللَّهِ وَعِنْبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونَا وَنَغْلَا إِنَّ وَحَدَ إِيقَ غُلْبًا إِنَّ وَفَكِكِهَةً وَأَبًّا إِنَّ مَّنْعًا لَّكُرُ وَلِأَنْعَكُمْ ثُنَّ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ثَنَّ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرَهُ مِنْ أَخِهِ فَيْ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٢) وَصَحِبَنِهِ وَبَنِيهِ (٢) لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَعِذِ شَأْنٌ يُغْنِيهِ الْآ وُجُو، يَوْمَبِ ذِمُسْفِرَةً الله صَاحِكَةً مُّسْتَبْشِرَةً الله وَوُجُوهً يُوْمَيِدِ عَلَيْهَا عَبْرَةُ النَّ تَرْهَقُهَا قَنْرَةُ النَّي أُولِيِّكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجْرةُ النَّي

فُوعَةٍ: رَفِيعَةِ

طيعينَ لَهُ تعالى لَ الإنسانُ: لُعِنَ كافِرُ أو عُذَّبَ لدِّرَهُ: فَهَيَّأَهُ لِمَا

مًّا يَقْضِ إِلَمْ يَفْعَزُ

نشباً لَفاً رطباً للدَّوَابُ ندائق غُلْباً ساتين عِظَاماً، كاثفة الأشجار

اً: كلاً وعُشباً رهوالتّبنُ خاصَّة ناءتِ الصَّاخَّةُ داهية العظيمة

فْخةُ البعثِ)

لبَارٌ وكدُورةً

رُّهقُهَا قَتَرةً غْشاهَا ظلْمَةٌ وسَوَادُ



سَاقَطَتْ مُتَفَرِّ قَأَ

لبِحَارُ فُجُرَثُ نُـُقُفَتُ فصارت عراً واحداً

> لقُبُورُ بُعْثِرَثُ لِبَ تُرابُها ،

ِأُخْرِجَ مَوتاها لَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ

ا خَدَعَكَ وجرَّ أَك

ىلى عِصيانِهِ

سَوَّاكَ: جَعَلَ

غُضَاءُكَ سُوِيَّةُ سَلِيهِ ع**َدَلَك**: جَعَلَكَ

تناسبَ الخَلْق كَذُبُونَ بالدِّين

الجزاء والبعث

و يُقَاسُونَ حَرَّهَا

فللاك أوحسرة

كَيْل أو الْوَزْنِ

كتَالُوا: اشْتَرَوْا

الكَيْل ومثلُه الوّ

نالُوهُمْ: أَعْطُوا

ليرهم بالكيل

زَنُوهُمْ: أَعْطُوا

ليرهم بالوزن

نُسِرُ **ونَ**: يُنْقِصُود كَيلَ وَالوَزن

كُلَّا إِنَّ كِنَبُ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ (إِنَّ وَمَآأَدُرَيْكَ مَاسِجِّينُ ﴿ كِنَبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ إِنَّ وَيَلُّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ إِنَّ وَمَايُكَذِّبُبِدِ<u>ء</u>َ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ شَنَّ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ عَايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ إِنَّ كُلَّا بَلِّ رَانَ عَلَى قُلُوبِمِ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ إِنَّ كُلَّ إِنَّهُمْ عَن رِّيِّمْ يَوْمَ إِذِ لَّكَحْجُوبُونَ ١٩٥ مُمَّ إِيَّهُمْ لَصَالُوا ٱلْجَحِيمِ ١١ مُمَّ الْقَالُ هَذَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عُكَدِّبُونَ ﴿ اللَّهُ كَلَّا إِنَّ كِنْبَٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ الْمُنَّا وَمَا أَدْرِيكَ مَاعِلِيُّونَ الْإِنَّا كِنْبُ مِّنْ قُومٌ الْإِنَّا يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وُجُوهِ هِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (إِنَّ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومِ (وَأَنَّ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ خِتَامُهُ مِسْكُ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ النَّ وَمِنَ اجْهُ مِن تَسْنِيمٍ (إِنَّ) عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (أَنَّ الَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ الْآَثُ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ الْآَثِ وَإِذَا رَأُوهُمْ مَا لُوا إِنَّ هَتَوُكُمْ عِلَا لَهُ لَكُونَ الْآَثِ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهِ مَا أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ إِنَّ الْمُتَا

ما يُكْتب من

■ لَفِي سِجِّينِ

■ رَانَ على قلُوبِهِ

الصالوا الجح

■ كتابَ الأبوار

ما يُكتب

من أعمالهم

■ لَفِي عِلْيِّنَ

ديوان الخير

نَضْرَةَ النَّعِيمِ
 بهجته ورونقهُ

أجُودِ الخَمْرِ

أوانيه وأكوابه

فَلْيَتَسَارَعُ أُو

الجَّنَةِ شَرَابُهَا

أشرف شراب

يُشْيِرُونَ إليهِمُ بالأعين استهزاء

يَتَغَامَزُونَ

■ الأرائك

■رجيق

■ مختوم

ا فليتنافس

فَلْيَسْتَبِقْ ■مِزَاجُهُ: مَا يُمْزَجُ

ONA

OAV





 أاتِ الْبُرُوج ذَاتِ الْمَنَازِلِ لِلْكُواكِب

■ اليوم الموعود يوم القيامةِ

من يَشْهَدُ على غيره فيه

غيره فيه ■ قَتِلَ

■ الأخدود

الشق العظم كالخَنْدَق

■ مَا نَقَمُوا ماكرهُوا أو ما عَابُوا

■ فَتَنُوا عَذَّبُوا وأَحْرَقُو

ا بَطْشَ رَبُّكَ أتحذه الحبابرة

■ هُوَ يُبْدِيءُ يَخُلُقُ ايْتِدَاء

بقدرته ■ يُعيدُ

■ الْمَجِيدُ

المتعالي

دِحٌ إلى رَبُّكَ

لِقاءِ ربُّكَ

عوا تُبُوراً

**يَخُورَ** يَرجِعَ إلى رَبِّهِ

أَقْسِمُ: أَقْسِمُ

وَسَقَ الْمَاضَمُّ

فتمع وتمَّ نُورهُ رِكَبُنَّ: لتُلاقُنَّ

بَقاً عَنْ طَبَقِ

الاً بَعْدَ حَالَ



الطَّارقِ :النَّجمِ الثَّاةِ النَّجُمُ الثَّاقِبُ

الْمُضِيءُ الْمُنِيرُ

بدُّفْع فِي الرَّحِم

من الزوجين

المكنونات والخفيات

الذي تُنشَقُ عَنْهُ

فَمَهِّلِ الكافرِينَ

أمهلهم رُوَيْداً

شيء بقُدْرَتِه

بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا إِنَّ وَٱلْاَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ إِنَّ هَنذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَى ﴿ صُحُفِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ اللَّ الْغَاشِيْنِينَ الْغَاشِينِينَ الْعَاشِينِينَ الْعَاشِينِينَ الْعَاشِينِينَ الْعَاشِينِينَ الْعَاشِينِينَ بِسْ لِيلَةِ ٱلرَّحْرِ ٱلرَّحْرِ الْرَاسِ هَلُ أَتَلُكَ حَدِيثُ ٱلْعَلْشِيَةِ إِنَّ وَجُوهٌ يُؤْمَدٍ خَشِعَةٌ إِنَّ الْعَلْشِعَةُ إِنَّ عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ ﴿ مَا تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴿ مُنْ عَنِّي مِنْ عَيْنِ ءَانِيَةٍ ﴿ مَا مِنْ عَنْ عَانِي وَانِيةٍ لِّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعِ ١ لَّايْسُمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنجُوعِ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمِ وُجُوهُ يُومَمِدِنَّاعِمَةً ﴿ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿ فِي جَنَّةِ عَالِيَةٍ ١ لَّا تَسْمَعُ فِهَا لَغِيةً إِنَّ فِيهَا عَيْنُ جَارِيةٌ إِنَّ فِيهَا سُرُرُمِّ وَفُوعَةُ إِنَّا وَأَكُوابٌ مُّوضُوعَةٌ إِنَّ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ اللَّهِ وَزَرَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ اللَّهِ أَفُلا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتْ إِنَّا وَإِلَى ٱلسَّمَاءِكَيْفَ رُفِعَتْ اللَّهِ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ إِنَّ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ إِنَّ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتُ مُذَكِّرٌ إِنَّا لَّسَتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ (أَنَّ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ (آَنَ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبُرُ اللَّهُ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهُ مَا إِنَّ عِلَيْنَا حِسَابَهُم اللَّهُ

تَغْشَى النَّاسَ بِأَهُ

ذَٰلِيلَةٌ من الخِزْ

تَجُرُّ السَّلَاسِلَ

والأُغْلَالَ فِي ا

تَعِبَةٌ مما تعملُ

■ تَصْلَى نَارِأْ:تَدْ

أو تُقاسِي حَرَّه

■ عَيْنِ آنِيَةٍ: بَلَغَ

أنَّاهَا (غايتَها)

في الحَرَارَةِ

■ ضريع

شيء في النار

كَالْشَوْكِ مُرٌّ مُ

الا يُغنِي مِنْ جُو

لَا يَدْفَعُ عَنْهُم

بَهْجَةٍ وَحُسْنِ

لَغُواً وبَاطِلاً

■ سُرُرٌ مَرْفُوعَةً رَفِيعَةُ الْقَدْرِ

أَكُوابٌ مَوْضُو

أقداحٌ مُعَدَّة

للشُّرْب

وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ

إلى جَنْب بعض

زَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ

بُسْطٌ فَاخِرَة ،

مُتَفَرُّقَة في المجاإ

■ يَنْظُرُ ونَ: يَتَأَمَّلُ

■ نـمَارِقُ

لاغية

■ خاشِعَةً

790





والأغلال

■ بهذا الْبَلَد

أقْسِمُ والاً، مَزيا

مَكَّةَ المُكِّرِّمة

حَلَالٌ لَكَ

أو مكابَدَةِ

للشّدائد

■ مَالاً لُبَداً

طريقي الْخَيْر

في الطاعاتِ

تخليصُها من

الرِّقُّ بالإعتاقِ

قَرَابَةٍ في النّسب

فاقة شاديدة

مجاعة

مَا تُصْنَعُ به يومَا

أنِّي لَهُ اللَّذُكْرَي منْ أينَ لَهُ مَنْفَعَتُها

مِنْ ذِي الحِجَّةِ

الشُّفْعِ والوَثْر

**يَسُو** : يَمُضِي وَيَدُهَـ

قَسَمٌ لِذِي حِجُر

مُقْسَمٌ بِهِ لِذِي عَقْلِ

بِعَادٍ: قَوْمٍ هُودٍ

سموا باسم أبيهم

إرَّمَ: اسمُ جَدُّهِمُ

المحكمة بالعمد جَابُوا الصَّخُرَ

قَطَعُوهُ لِشَدِّتِهِمْ وقويهم ذِي الأوتادِ:الْجُيُ

التي تَشْدُ مُلكَه

سَوْطَ عَذَاب

لبالمرصاد

بُرْقُبُ أَعْمَالَهُمْ

ويُجَازِيهِمُ عليهِ

امتحنه والحتبره

لاتَحَاضُون الايهُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً نَاكُلُونَ التُّرَاثَ

أُكْلًا لَّمَا: جَمْعاً بَينُ

الحلال والحرام

حُبّاً جَمّاً: كثيراً

مع حرص وشرم

دُكّت الأرض

دُقّت وكُسرَتْ

ذَكا ذَكا دَكًا مُتتَابِعاً

عذاباً مُؤلِماً دائماً





■ لايصالاها:

وَلَا يُقَاسِي خَا سَيُجَنَّبُهَا:

■ يَتَزَكّى: يَتَص

من الذُّنُوب

■ تُجْزَى: تُكَ ■ الضُّحَى: وَ

ارتفاع السَّ

**سجَى**:اشْتَأ

■ مَا وَدَّعَكَ

مَا تُرَكَكَ منذ ا

مَا قَلَى: مَا أَ

منذ أحبَّكَ

■ يَجِدُكُ: يَعْلَ

■ فَآوَى: فَضَ

إلى مَنْ يَرْعَا

**■ ضالاً**: غَافِلاً تفاصيل الش

ا عَائِلاً: فَقِيراً

■ فَلا تَقْهَرُ:

■ فلا تَنْهَرْ: ف

■ نَشْرَحْ لَكَ

نُفْسِحْ وَنُوسِ

ا وَضَعْنَا عَنْكَ

خَفَّفنا عَنْكَ

ثقل أعباء ا

■ أَنْقَضَ ظَهْرَ

الفقلة في والم المجانبة المجازب المجازب

فَإِذَا فَرَغْتَ

منْ عبادةٍ

ا فَانْصَبْ: فَا

في عبادةٍ أَخْ

■ ورْرَكَ

تَزْجُرْهُ، وَآرُا

تَغْلِبْهُ عَلَى مَا





لَ الْمُنَاجَاةِ

لد الأمين فة المكرمة

سنن تقويم

الهَرَم وَأَرْذَلِ

مُرِ زُ مَمْنُونٍ

ومقطوع عنه

دْعُ نَادِيَهُ

ل مَجْلِسِهِ

دْ عُ الزَّبَانِيَة

ثِكَةَ الْعَذَابِ

 لَيْلَةِ الْقَدْر لَيْلَةِ الشَّرَةِ والعظمة

 سَالام هِي سَلَامَةٌ مِنْ كُلِّ مَخُوه

■ مُنْفَكِّينَ مُزَايِلِينَ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

الحُجَّةُ الوا ا فيهَا كُتُبٌ أَحْكَامٌ مك

مُستَقِيمَةً ع ■ حُنَفَاء

مَائلِينَ عن الباطل إلى الإسلام

دينُ الْقَيِّمَةِ

أو الكتُب ال ■ الْبَرِيَّةِ الخَلائِق





لَها: مَوْتَاهَا دُّثُ أَخْبَارَهَا

لَ في حالِها

رُجُونَ مِنْ

عَاتاً: مُتَفَرِّ قِينَ ال ذرة

ادِيَاتِ: خَيلِ

اسِهَا إِذَا عَدَتْ

نورِيَاتِ قَدْحاً

كِ حوافِرها

سَطْنَ بِهِ جُمْعاً

الْقَارِعَةُ

جُمِعَ . أو

= كَالْفَرَاشِ في النّار

■ الْمَثُوثِ الْمُتَفَرِّقِ الْـ

■ كَالْعِهْن كالصوف الْمَنْفُوشِ

وَنَحْوِهَا

رُجُحَتْ

طاعة ربك

التَّبَاهِي بكَةُ

نعم الدنيا ا عِلْمَ الْيَقِينِ

■ عَيْنَ الْيَقِينِ

نَفْسَ الْيَقِينِ

■ النَّعِيمِ مَا يُتَلَدُّذُ به



ع المعالمة العجمران ا بِسْ لِللهِ ٱلرِّمْزِ ٱلرِّحْدِ المِ وَٱلْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَواْ بِٱلصَّبْرِ (١ المُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فَي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمُؤْمِنِينِ فِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينِ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَلِي الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ والْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمِلْمِينِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينِ وَالْمُؤْمِنِي وَال بِسْ لِيَّهُ ٱلرَّمْزِ ٱلرِّمْزِ الْرَحْدِ وَيْلُ لِّكُلِّ عُمْرَةٍ لِمُمْرَةٍ لِمُمْرَةٍ اللهِ اللهِ عَدَّدَهُ اللهِ وَعَدَّدَهُ اللهِ وَعَدَّدَهُ الله يَحْسَبُأَنَّ مَا لَهُ وَأَخْلَدُهُ إِنَّ كُلَّ لَيُنْبُذَنَّ فِي ٱلْخُطْمَةِ الْ وَمَ أَذْرَىٰكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ فِي نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ فِي ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْعِدَةِ ﴿ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ﴿ فِي عَمَدِمُّ مَدَّدَةً مِنْ हिंदुर्भे । हिंदुर्भे ) कि بِسْ لِيَّهُ ٱلرِّمْزِ ٱلرَّمْزِ ٱلرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ الرَّمْزِ أَلَوْتَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ﴿ اللَّهِ أَلَوْ بَجِعَلْ كَيْدَهُمُ فِي تَضْلِيلِ ﴿ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا أَبَابِيلَ ﴿ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأَكُولِ ﴿ فَا يَعِجَارَةِ مِن سِجِيلِ ﴿ فَا خَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأَكُولِ إِنَّ

ئۇا: أۇصَى

ا أو حسرة

، عَيَّابِ لِلنَّاسِ

دُّه للنُّوائِبِ

هُ هُ فِي الدُّنيا

نَّ : لَيُطْرَحَنَّ

عُ عَلَى الأَفْتِدَةِ

ندة يَّ مُغْلَقَةً

مَدٍ مُمَدّدة

. ممدُّودَةٍ على

ا كَيْدَهُمْ

مُ لِتَخْرِيبِ لِهُ المعظَّمَةِ

عَاتٍ متَفَرِّقَةً

مف مَأْكُول

ة لُمَزَة

■ لإيلاف قُرَيْهُ لجعلهم آلفير

الرحلتين ■ أرَأَيْتَ

هَلْ عَرَفْتَ

يَجْحَدُ الْجَزَا ا يَدُعُ اليِّيمَ يَدْفَعُهُ دَفْعاً عَنِ

عَنْ حَقَّهِ ■ لَا يَحُضُّ لَا يَحُثُ ولا يَبْعَثُ أَحَداً

> هَلَاك . أَوْ حَسْرَة

ا سَاهُونَ غَافِلُونَ غَيْرَ

يقْصِدُونَ الرِّيَ بأعمالهم

يَمْنَعُونَ الْمَاءُ العارية المعتادة الناس بُخْلاً

• أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْ نَهْراً فِي الجَنَّةِ أو الخَيْرَ الْكَثِيرَ

■ انْحُرْ البُدُنَ نُسُكا

شُكْراً لله ِ تَعَالَم ■ شَانِئَكَ

مُبغضك = الأبشرُ

الْمَقْطُوعُ الأَثَ





يُقْصَدُ فِي الْ

أغتصم وأس برَبِّ الْفَلَق

الصبّح . أو ا

دَخَلَ ظَلَامُهُ

مُربِيهِم

■ مَلِكِ النَّاسِ

وأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَا يِرَمَغُفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِنْمِ وَالْعَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ﴿ اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِّغُنَا بِهَاجَنَّنْكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْمُ وَنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوْتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَاعَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَاعَلِيمَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهِمِّنَا وَلَامَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا تُسَكِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّ نَا مُحَكَّمْ دِوَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وسكرتش ليمايكثيرا

# دينا المالية المرابعة

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَ إِن وَأَجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَا أُنسِيتُ وَعَالِّمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلاَوْتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أُمْرِي وَأَصْلِحُ لي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ أَجْعَلْ خَيْرُ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرُ عَمْلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْذِ وَلَا فَاضِحٍ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرً الْسَأَلَةِ وَخَيْرً الدُّعَاءِ وَخَيْرً النَّجَاحِ وَخَيْرً الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلُ وَخَيْرًالثُّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرًا لَمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي

|   | WOUNT.                     | W. SON | RINGU | NO ENCIONATION OF THE PARTY OF |   | NO WORL               | WO'UWU |         | ************************************** |
|---|----------------------------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|--------|---------|----------------------------------------|
|   |                            | 读创     | (فير) | السُّورَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                       | الفخف  | المخارك | السُّورَة                              |
|   | مكتة                       | 091    | ۸۷    | الأعشلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مَدَنية               | 010    | 09      | انحشر                                  |
|   | مكيتة                      | 790    | ٨٨    | الغَاشِيَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | مدّنية                | 011    | ٦.      | المُتَحنَة                             |
|   | مكية                       | 098    | ۸٩    | الفَجثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مَدَنية               | 001    | 11      | الصَّف                                 |
|   | مكتية                      | 092    | ۹.    | البسكد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مَدَنية               | 000    | 75      | الجثمعة                                |
|   | مكية                       | 090    | 91    | الشَّمْس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | مَدَنية               | 001    | 75      | المنافِقون                             |
|   | مكيتة                      | 090    | 18    | الليشل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ | مَدُنية               | 007    | 72      | التغكابئن                              |
|   | مكتية                      | 097    | 95    | الضبحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مَدَنية               | 001    | ٦٥      | الظلاق                                 |
|   | مكية                       | ٥٩٦    | 9 2   | الشترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مدنية                 | ٥٦.    | 77      | التّحشريم                              |
|   | مكية                       | 094    | 90    | التِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مكية                  | 750    | ٦٧      | المثلاث                                |
|   | ملتة                       | 097    | 97    | العساق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مكية                  | 071    | ٨٢      | القسَّلَمَ المُعَالَةِ مِنْ            |
|   | مكنية                      | 091    | 97    | القتدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مكية                  | 770    | 79      | اكحاقة                                 |
|   | مكنة<br>مَدَنية<br>مَدَنية | 091    | ٩٨    | البَيْنَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | مكية                  | ٨٦٥    | ۷٠      | المعكان<br>شوج                         |
|   | مدنية                      | 099    | 99    | الزّلزلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | مكية                  | ۵۷۰    | ٧٢      | الجن                                   |
|   | مكيتة                      | 7      | 1.1   | العَـَاديَات<br>القـَـارعَـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | مكية<br>مكية          | OVE    | VT      | المُصرِّمل                             |
|   | مکتِه<br>مکتِه             | 7      | 1.1   | التكاثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مكتة                  | ovo    | ٧٤      | المدَّثِر                              |
|   | ملية                       | 7.1    | 1.4   | العَصْر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مكتة<br>مكتة<br>مدنية | ٥٧٧    | Vo      | القِيامَة                              |
|   | مكية                       | 7.1    | 1.2   | المُصَرَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | مَدنية                | OVA    | ٧٦      | الإنسان                                |
|   | مكية                       | 7.1    | 1.0   | الفِيْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | مكتة                  | OA.    | VV      | المرُسَلات                             |
|   | مكية                       | 7.5    | 1.7   | قُــرُيش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | مكية<br>مكية          | 740    | ٧٨      | النّباً                                |
|   | مكية                       | 7.5    | 1.4   | المتاعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                       | ٥٨٣    | 79      | النّازعَات                             |
|   | مكتبة                      | 7.5    | 1.4   | الكَوْنَثَر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | مكية                  | ٥٨٥    | ۸.      | عَـُسَن                                |
|   | مكية                       | 7.5    | 1.9   | الكافرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | مكية                  | 7.40   | ۸١      | التكوير                                |
| 2 | مدنية                      | 7.5    | 11.   | النصب<br>المستد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ملية<br>مكية<br>مكية  | ٥٨٧    | ۸۲      | الانفطار<br>المطقّفِين                 |
| 3 | مكتة<br>مكتة               | 7.5    | 111   | المستد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مكية<br>مكية          | 019    | 1 A E   | الانشقاق                               |
| 3 |                            | 7.8    | 111   | الاجالاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |                       | 09.    | 10      | البُرُوج                               |
| 3 | ملية<br>مكية               | 7.8    |       | النّاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   | مكتة<br>مكتة          | 091    | ٨٦      | الطارق                                 |
| 3 | -                          |        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   | ,                     | 21221  | 2010    | 21001001001                            |

|   | 4                    | المخوا | رفغ | الشُّورَة                 |        | 5.7                                                 | العن | (فهر) | الشُّورَة                               |
|---|----------------------|--------|-----|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------|
|   | مكتية                | ٤٠٤    | ۳.  | الـــرُّوم                | month. | مكيتة                                               | 1    | 1     | الفّاتِحَة                              |
|   | مكية                 | ٤١١    | 41  | لقمان                     | Y      | مَدُنية                                             | 1    | ٢     | البَقترة                                |
|   | مكتة                 | 210    | 77  | السَّجْدَة                | -      | مَدَنية                                             | ٥.   | 4     | آلعِمْرَان                              |
|   | مدنية                | ٤١٨    | 44  | الأحزاب                   |        | مَدَنية<br>مَدَنية<br>مَدَنية<br>مَدَنية<br>مُدَنية | ٧٧   | ٤     | النِّسَاء                               |
|   | مكية                 | 251    | 45  | سَبَأ                     |        | مَدَنية                                             | 1.7  | 0     | المتائدة                                |
|   | مكتة                 | 248    | 40  | فاطِر                     | ı      | مكتة                                                | 154  | ٦     | الأنعكام                                |
|   | مكية                 | ٤٤.    | 77  | يَبَ                      |        | مکته<br>مکنه<br>مکنیه                               | 101  | ٧     | الأغراف                                 |
|   | مكتة                 | 227    | 2   | الصَّافات                 | G      | مَننية                                              | 144  | A     | الأنفال                                 |
|   | مكية                 | 204    | 44  | ص<br>الزُّمُــَرُ         |        | مدنية                                               | 144  | 1     | التوبة                                  |
|   | مكتة<br>مكتة<br>مكتة | LOA    | 44  | الزُّمُّتُرُ              |        | مكتة                                                | ۸-۲  | 1.    | يۇنىن                                   |
|   | مكية                 | ٤٦٧    | ٤.  | غتافر<br>فُصِّلَت<br>نُصْ |        | مكتِه                                               | 177  | 11    | هـُود                                   |
|   | مكتة                 | EVV    | ٤١  | فُصّلت                    | C      | مكيتة                                               | 640  | 11    | يۇسىف                                   |
|   | مكية                 | EAT    | 25  | الشتوري                   | -      | مکینه<br>مکنیه                                      | 129  | 14    | الرعشد                                  |
|   | مكية                 | 219    | 24  | الزّخرُف                  |        | مكيتة                                               | 500  | 12    | إبراهيتم                                |
|   | مكية<br>مكية         | 297    | 22  | الدّخنان                  |        | مكية                                                | 171  | 10    | الحِجنر<br>النَّحنل                     |
|   | مكتة                 | 299    | 20  | انجاث                     | 3      | مكيتة                                               | 177  | 17    | النحال                                  |
|   | مكتِه<br>مكتِية      | 7.0    | ٤٦  | الأخقاف                   | 2      | مكتة                                                | 747  | 14    | الإستراء                                |
|   | متنية                | 0.V    | ٤٧  | ع تد                      | )      | مكية                                                | 198  | 14    | الكهف                                   |
|   | تنبه<br>تنبه         | 011    | ٤A  | الفتتع                    | 0 00   | مكتة<br>مكتة                                        | 4.0  | 19    | الكفف<br>مرية<br>طله                    |
|   | مكنية                | 010    | 29  | المخجرات                  |        | مكتة                                                | 717  | 6.    | طله                                     |
|   | مكتِه<br>مكتِه       | 110    | 0.  | قت<br>الذاريات            |        | مكتية                                               | 411  | 11    | الأنبياء                                |
|   | مكية                 | 05.    | 01  | الذَّارِيَات              |        | مكنية                                               | 777  | 22    | الحتج                                   |
|   | مكتية                | 770    | 10  | الطتور                    |        | مکیة<br>مکیة<br>مکیة<br>مکیة<br>مکیة                | 737  | 12    | 1120.00                                 |
|   | مكيته                | 770    | 05  | النّجُم<br>القرّم         |        | مننية                                               | 40.  | 23    | النشور                                  |
| 3 | مكية                 | 430    | 02  | القتمر                    |        | مكتة                                                | 404  | 50    | الفئرقان                                |
| 5 | مكتة<br>مكتة<br>مكتة | 071    | 00  | الرِّحان                  | -      | مكتِه<br>مكتِه                                      | 777  | 17    | النشور<br>النشور<br>الشعرةان<br>الشعراء |
| 3 | مكية                 | ٥٣٤    | 70  | الواقعكة                  | 2      | ملية                                                | 777  | 41    | السمار                                  |
| 5 | مدنيه                | ٥٣٧    | OV  | المحتديد                  |        | مكتة                                                | 440  | ۸٦    | القصص                                   |
| 5 | مَنْيَة              | 025    | ٥٨  | المحكادلة                 | L      | مكتة                                                | 797  | 19    | العَنكبوت                               |

# أركان الإسلامر

# أولاً :التوحيد

#### (١)- توحيد الله تعالى:

#### أسماء الله الحسني:

YE 59 (A 20 (11 . 17 (1A . 7

اليه ترجع الأمور: 2 ٢٨ و ٢٦ و ١٥ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١

۱۲۸٫ ۱۰۹ ه ۲۲۰ و ۱۲۱ و ۱۲۱ و ۱۰۹ ه ۱۰۹ ه ۱۰۹ ه ۱۰۹ ه ۱۰۹ ه ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۰۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹

### تقريع من لايقر يوحدانيته تعالى:

التوحيد المطلق لله تعالى:

079 1A 6 (779 7 3 (700 2 1. £9 77 10 (170 ) 17 £9 177 1719 (70 30 (77 27 (7A 20 (0) 16 (100) فهرس مواضيع لقب ران لكريم

الرَّقَ مَ بِاللَّونِ الْأَحْمَرِ ... للَّذَ لَا لَهُ عَلَى رَقَمَ السُّورة الرَّقَمُ بِاللَّونِ الْأَسَودِ ... للذَّ لَا لَهْ عَلَى رَقَمُ اللَّآيَة

حليماً: 17 غاء 33 (13 ام) قلم الحميد: 2 ٢٦٧، 11 ٧٣، 14 و٨، 22 (10 35 (7 34 (77, 17 31 (71, 71 64 (7 60 CYE 57 CYA 42 CEY 41 A 85 (7 حميداً: 4 ١٣١ الحج: 2 مره 10 مره 25 مره 10 مره 10 مره الخالق: 59 ٢٤ الخبير: ٢٣٤ 2 الخلاق: 15 ٨٦ 36 ٨١ الرؤوف: ٢٠٧٥ و٢٠٧، ٣٠ ع. ١١٧٩ (Y . 24 (70 22 (EV) V 16 (17A) 1 . 59 (9 57 الرحمن: 1 1، 55 ١ الرحيم: 1 1 و٣ الرزاق: 51 ٥٨ الرقيب: 4 ١، 5 ١١٧ ، 33 ٢٥ السلام: 59 ٢٣ السميع: 2 ١٢٧ الشاكر: ١٤٧ 4 ،١٥٨ 2 الشكور: 35 . ٣٤ ، ٣٤ ، ٢٣ ، ٢٣ ، الشهيد: 3 ٩٨، 4 ٧٩ و١٦٦، 6 ١٩، (0Y 29 (97 17 (ET 13 (£7, Y9 10 TA 48 (A 46 (00 33 الصادق: 6 ١٤٦ 6 الصمد: 112 الضار: 1 • 58 الظاهر: 57 ٣ العزيز: ٢٩2 العظيم: 2 ٢٥٥، 42 ، 56 ، 47 ، 97 ، or . TT 69 العفو: 4 ٤٣ و 9 و 9 و 1 ٤٦، 22 ، ٦٠ العفو: العلى: 2 ٢٠٥٠ ي ٢٢، 31 ،٣٠ على:

£ 43 (01 , £ 42 (1 Y 40 (YT

العليم: 2 ٢٩

الأعلى: 79 ، 72 ، 1 87 ، 79 الأعلى: أعلم: 3 ٣٦ و١٦٧، 4 ٢٥ ووق، 5 ١٦، 10 (172, 119, 114, 01, 07 6 (170, 1.1 16 (YY 12 (T) 11 (£. 19 18 (12) 000 020 249 40 17 22 (1 . 2 20 ( ٧ . 19 ( ٢٦ ) ٢٢ ) ٢١ ) 07, TY 28 (1AA 26 (97 23 (7A 50 (A 46 (Y. 39 (TT, 1. 29 (Ao, (Y 68 (1.9 1 60 (TT, T. 53 (20 YT 84 الأول: 57 ٣ البارئ: 59 ٢٤ الباطن: 57 ٣ البَرّ: ٢٨ 52 البصير: 2 ٩٦ و١١٠ و٢٣٧ و٢٣٧ 5 (177 107 2 10 3 (770) 22 (1 17 (11 YT) T9 8 (Y) 40 (T) 35 (1) 34 (TA 31 (YO, 7) (TY, 11 42 (£ . 41 (07, ££, Y. CY 64 CT 60 (1 58 (£ 57 (1A 49 19 67 بصيراً: 4 ٥٨ و١٣٤، 17 ١٧ و٣٠ ( £0 35 ( 9 33 ( Y . 25 ( TO 20 ( 97 ) 10 84 17 76 17 48 التواب: 2 ۳۷ و ٥٤ و ١٢٨ و ١٦٠، 9 17 49 (1 . 24 (111) 1 . 8 تواباً: 4 ١٦ و ٢٤، 110 ٣ الجامع: 3 ٩، 4 ١٤٠ الجبار: 59 ٢٣ الحسيب: 4 ٦ و ٨٦ ، ٣٩ الحفيظ: 11 ٥٧، 34 ٢١، ٢٤ ١٦ الحقّ: 6 ٢٢، 10 ٣٠ و ٢٣، 18 ٤٤، 20 د٢٥ 24 د١١٦ 23 د٦٢ ، ٦ 22 د١١٤ or 41 cr. 31 الحكيم: 2 ٣٢ الحليم: 2 ٢٥٥ و ٢٦٥ و٢٦٣، 3 ١٥٥٥،

14 64 (09 22 (1.15 (17 4

7 - 0 64 :09 51 :18 47 :187 37

ربوبيته جل وعلا: ١١ و ٢٥٨، ١٥ ٥١، 4 AT, A., YI, 08 6 (117) YY 5 (1 و١٠١ و١٠١ و١٣٣ و١٤٧ و١٦٢ و١٦٤، 9 :177 177 177 171 029 22 7 ٥٧، ١٥ ٣ و ٢٣ و ١٤ و ١٥ و ١٥ و ١٥ و ١٥ وال و ۹۰ و ۱۰۷، 12 ا و ۳۹ و ۵۰ و ۱۰۰۰ 16 د ١٦ و ١٦ و ١٦ د ١٩ ١٩ ١٥ و ١٦ ١٥ ١٥ 01, T., YO, YT 17 (1YO, EV, Y وه و و ٦٥ و ٦٦ و ١٤ ١١ ١١ ١٤ و ١٤ و٨٥ و١٠٩ و١١٠ و١ ٣٦ و٥٦، ١٠٩ و٨٥ (1179 A79 07 23 (979 079 TT, £ 21 TA, TT, TE, 9 26 (01) 10, T1 25 ولا و هم و هم و و ۱۰ و ۱۲۲ و ۱۶۰ و ۱۵۹ 919 VA9 VE9 VT9 YT 27 (1919 140) TE 29 (10, 79, 71, TV, T. 28 (95, (17 35 (T1 34 (TO 32 (EA) T9) TT, ٦ 39 د ٢٦ و ١٦ 38 ١١ و ٢٦ و ١٦ و ٦٦ و٩٦، ٩ ٢٦ و١٢ و٦٦، ٩ ٩ و٣٤ و٢٦ 45 ch y 44 chr , 78 43 c1 . 42 cor, ١٨ ، ١٧ 55 ، ٤٢ ، ٣٢ ، ٣٠ ، ١٧ ( 74 ,9 73 , £ . 70 , Y 68 , YA, TY, 96 (1 £ 89 (1 T 85 (TY 78 (T.) 1 T 75 Y 108 (A) T

رضاه تعالى: 2 ٢٠٧ و ٢٦٠، 4 ١١١، 5 ١١٤، و ٢٠ و ٢٠٠، 20 ٨٤ و ١٠٠، ٩ ٨٤ و ١٠٠، ٩ ٨٤ ٨ و ١٠٠، ٩ ٨٤ ٢٢، ٩ ٨

صفات الله تعالى:

الله: 1 ۱ إله: 1 ۱۳۳2 الآخر: 57 ۳ الأحد: 112 ۱ 37 ئ، 43 ۸۲ و ۸۵، 64 ۱۳، 109 ۱ - ۲، 112 112 - ۱ اتوكل عليه تعالى:

T 65 (17 64 (T 33 (TY. - YIV 26

حلمه جل وعلا: 10 ١١، 16 ١٦، 18 ٥٠، ١٤ ٥٥، ١٤ ٥٩، ع. 18 ٥٩، ع. 14 ٥٩، ع. 15 ٥٩، ع. 16 ٥٩، ع. 16

۱۹٤٥ من ۱۹۶۸ و ۱۹۶۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۶۰ و ۱۹۳۰ و ۱۹۳ و ۱۹۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و ۱۳۳۰ و ۱۳۳ و

دعوة من لا يقر بالوحدانية إلى الإعتبار بمن سبقهم

14 (Y · 9 ) 18 9 | NT 10 (Y · 9 ) 7 6

27 (£A - £0 22 () YA 20 () Y - 9

(££9 £T 35 (YT 32 (9 30 (£ · 29 (0))

ذو فضل: 2 ۲٤٣ و ٢٥١، 3 ١٥٢ 71 40 (YT 27 (7. 10 (1YE) ذو الفضل العظيم: 2 ١٠٥ 3 ٧٤ 8 £ 62 ( 79 , T ) 57 ( 79 ذو القوة: 51 ٨٥ ذو الجلال والإكرام: 55 ٢٧ ذو مِرَّة: 53 ٢ ذو مغفرة: 13 ، 41 ٣٤ ذي انتقام: 39 ٣٧ ذي الجلال: 55 ٧٨ ذي الطُّول: 40 ٣ ذي العرش: 81 ٢٠ ٤١ ذي المعارج: 70 ٣ رب آبائكم الأولين: 26 ٢٦ ، 37 ١٢٦، رب الأرض: 45 ٣٦ رب السماء والأرض: 51 ٢٣ رب السماوات السبع: 23 ٨٦ رب السماوات 45 ٣٦ رب السماوات والأرض: 13 ١٦، 17 26 (07 21 (70 19 (1 18 (1.4 CY 44 CAY 43 CTT 38 CO 37 CYE TY 78 رب الشُّعرى: 53 ٩ ٤ رب العالمين: 1 ٢، 2 ١٣١، 5 ٢٨، 6 TV, TI, 01 7 (177, VI, 10 17 26 cTY, 1. 10 c171, 1. 2, 177, 1.9, 9A, YY, EY, TT, A 27 (1979 1A.9 1729 1209 (1AY, AY 37 (Y 32 (T. 28 (£ £) 43 (9 41 (77, 70, 78 40 (70 39 (£T 69 (17 59 (A . 56 (TT 45 (£T 7 83 (79 81 رب العرش: 9 ١٢٩، 21 ٢٢، 23 ٨٦ AY 43 (Y7 27 (117) رب العِزّة: 37 ١٨٠ رب الفلق: 113 ١

الودود: 11 . 9، 85 الوكيل: 3 ١٧٣، 4 ٨١ و١٣٢ و ١٧١، 6 CYA 28 CTO 17 CTT 12 CIT 11 CI .Y ٩ 73 ، ٦٢ 39 ، ٤٨ ، ٣ 33 الولى: 2 ١٠٧ و ١٢٠ و٢٥٧، ٦٨ 34 (100 7 100 5 ( Yo, 20 4 YA , Y 42 , 21 الوهاب: 3 ٨، 38 ٩ و ٣٥ أحكم الحاكمين: 11 ٥٤، 95 أرحم الراحمين: 7 ١٥١، 12 ٦٤ و٩٢، أسرع الحاسبين: 6 ٦٢ إله الناس: 114 ٣ أهل التقوى: 74 ٥٦ أهل المغفرة: 74 ٥٥ بديع السماوات والأرض: 2 ١١٧، 6 1.1 خيرٌ حافظاً: 12 ٦٤ خير الحاكمين: 7 ٨٠ 10 ١٠٩ ، ١٠ ١٠ خير الراحمين: 114 و114 و114 خير الرازقين: 5 ١١٤، 22 ٥٨، ٧٢ ك 11 62 ( 9 34 خير الغافرين: 7 ١٥٥ خير الفاتحين: 7 ٨٩ خير الفاصلين: 6 ٧٥ خير الماكرين: 3 ،٥٤ ، ٣٠ 8 خير المنزلين: 23 ٢٩ خير الناصرين: 3 ١٥٠٠ خير الوارثين: 21 ٨٩ ذو انتقام: 3 ، 5 ، 9 ، 14 ٤٧ ذو رحمة: 6 ١٤٧ ذو الرحمة: 6 ١٣٣، 18 ٨٥ ذو رحمة واسعة: 6 ١٤٧ ذو العرش: 40 ١٥ 85 ١٥ ذو عقاب أليم: 41 ٤٣

المؤمن: 59 ٢٣ المتعالى: 13 ٩ المتكبر: 59 ٢٣ المتين: 51 ٨٥ الجيب: 11 11 الجيد: 11 ٧٣، 85 ١٥ المحصى: 58 ٦ الحيط: 2 19، 3 ١٢٠ 3 ١٤٠ الحيط: Y . 85 .0 £ 41 محيطاً: 4 ١٠٨ و١٢٦ المحيى: 30 .00 41 ٣٩ المذل: 3 ٢٦ الستعان: 12 ١١٨ 21 ١١٢ المصور: 59 ٢٤ العز: 3 ٢٦ 17 85 : Just المغنى: 53 ٨٤ المقتدر: 18 ه ي 54 ٢٤ وه ه المقنى: 53 ٨٤ المقيت: 4 ٥٨ الملك: 20 ١١٤ 23 ١١١١ المليك: 54 ٥٥ المنتقم: 32 ٢٢، 43، 14، 14 المهيمن: 59 ٢٣ المولى: 2 ٢٨٦، 3 ،١٥٠ 6 ٢٢، 8 ،٤٠ 7 66 (11 47 (YA 22 (T.10 (0) 9 النصير: 4 ه ٤ و ٧٥ و ٤٠ ١٦ ، ١٦ ع ع ١٤٠ ع T1 25 (YA النور: 24 ٥٠ الهادى: 25 ٣١ الراحد: 12 ٢٩، 13 ١٦، 14 ، 38 17 40 (£ 39 (70 الوارث: 15 ٢٣، 21 ٨٩، 28 ٨٥ الواسع: 2 ١١٥ و٢٤٧ و٢٦١ و٢٦٨، 3 TY 53 (TY 24 (0 £ 5 (VT الوالي: 13 ١١

الغفّار: 20 مم 38 مر 39 من 40 من 40 د 17 الغفّار: 1 . 71 الغفور: 2 ١٧٣ الغني: 2 ٣٦٣ و ٢٦٧، 3 ٩٧، ١٣٣٥ 29 (£ · 27 (7 £ 22 (A 14 (7A 10 47 (Y 39 (10 35 (TT, 17 31 (T 7 64 17 60 17 57 1TA غنتاً: 4 ۱۳۱ الفتاح: 34 ٢٦ القادر: 6 ۳۷ و ۲۰، ۱7 ۹۹، 23 ۹۹، (£ . , £ 75 (£ . 70 (TT 46 (A) 36 A 86 CYT 77 القاهر: 6 ۱۸ و ۲۱ القُدُّوس: 59 ٢٣، 162 القدير: 2 .٠١ و١٠٩ و١٠٩ و١٤٨ ١٦٥ و ٢٩ و ٢٦ 3 (٢٨٤ و ٢٥٩ (1 V 6 (1 T . 9 & . 9 19 1 V 5 (1 1 9 9 22 . YY , Y . 16 . £ 11 . T9 9 . £1 8 (01, 0. 30 (7. 29 (20 24 ( 9, 7 46 (0., 79, 9 42 (79 41 () 35 65 (1 64 (¥ 60 (7 59 (¥ 57 (TT 1 67 A 66 AY قديراً: 4 ١٣٣ و ١٤٩، 25 دو الله ٢٧ 33 Y1 48 (££ 35 القريب: 2 ١٨٦، ١١ ٢١، 34 ، ٥ القهار: 12 ٣٩، 13 ٢١، 14 ، 38 17 40 (£ 39 (70 القوى: 8 ٢٠ 11 ٢٦، 22 ، 4 و ١٤ و ١٤ و ١٤ و ١٤ و 58 , 40 57 , 19 42 , 47 40 , 40 , 33 القيُّوم: 2 ٢٥٥، 3 ٢، 20 ١١١ الكافي: 39 ٢٦ الكبير: 4 ع، 13 ، 77 22 ، 17، 31 ، ٣٠ ۱۲ 40 ۲۳ 34 الكريم: 27 . ٤٠ ي 82 اللُّطف: 6 ۱۰۳ اللُّطف: ۱۳ ۵۰۱، 22 ۲۳ 1 1 67 (19 42 ( \$ 33 ( ) 7 31

77 - T 16 (TV - 17 15 (TE و ٨٤ و ١٩ و ١٥ و ١٥ و ١٥ - ٧٣ و ٨١ -19 111 25 - 27 2.3 17 17 11 T1 22 (TT - 19 21 (91 - AA) TO YA, TT - 17 23 (VI) 77 - 719 TE - 1 25 ( £0 - £1 24 (97 - A£) A. -٧ 26 ، ١١ ، و٥٠ و ٥٠ و ٥٠ و ١٦ ، ٢٥ و ١٦ ، 11, 17, 70 - 09, 77 - 70 27 69 -11 - A 30 (19 29 (VO - 77 28 (98) Tog 11 - 1. 31 (029 0. - EA9 2.9 T 35 (TV) 9 - 7 32 (T) - T9 T7 -17 36 (£1) TA - TY 18 - 119 99 11 - 8 37 . 1 - 2 2 2 2 - 21 7 - 2 39 (77 - 70 38 (109 - 129) و ٨ و ١٦ و ٢٩ و ٢٦ - ٣٤ و ٢٦ و ٢٦ -70 - 71, 04, 10, 17, 40 (74 ١٢ - ٩٥ ٦ 41 ، ٨٤ - ٧٩ ، ٦٩ - ١٧ 11, 9, 0 - & 42 (0 %, 0 %, 49 - 47) (0. - £9, TO - TT, T9 - TA, 1T -45 (A - 7 44 (AY - A) 17 - 9 43 - £ 48 (19 47 (7 - 0 46 (18 - 18 53 (01 - EV, TT - T. 51 (TA 50 (V (14) 7 - 7 57 (TA - 1 55 (00 - ET 67 (17 65 (1 A 64 ( Y 63 ( TE - TY 59 - 17 71 cre - rr, 1V - 10, 0 - 1 ( 19 - YA, T - 1 76 (9 73 (T 72 (T. - 7 82 . TY 80 . TY 78 . TT - T. 77 £ - 1 112 (Y · - 1 V 88 (A

الملك الحق: 20 11، 23 11، 117 ملك الناس: 114 تو الله الناس: 114 تو الأرض: 24 ٣٥ واسع المغفرة: 53 ٣٢ يحيى الموتى: 30 ٥٠، 41 ٣٩ ط

علمه جل شأنه: 2 . ٣٠ و٧٧ و١٩٧ و٢١٦ 5 (1. A) V. 9 20 4 (119 79 3 (700) or, r 6 (117, 117, 1.2, 99, V 07, Y 7 (172, 119, 117, 7., 09, و ۸۹، 10 ٢٦ و ١٦، 11 ه و ٦، 13 ٩ - ١١ 919 At 19 (019 EV, YO 17 (170) وه ۹، 20 × و ۹۸ و ۱۱۰، 21 غ و ۲۸ و ۸۱ و ۱۱۰، 22 ،۱۱ و ۷۱ و ۲۵ م و ۹۲ و ۹۲ و ۹۲ و ۹۲ YE, YO 27 . YY. - YIA 26 .7 25 . 7 £ ٢ 34 ، ٥٤ 33 ، ٢٣ ، ١٦ 31 ، ٦٢ ، ٥٢ V 39 ( V9 , V7 , 1 Y 36 ( TA , 1 1 35 ( T , 0.9 EV9 E. 41 (199 17 40 (V.9 19 47 11. 43 10.9 709 72 42 1029 و 37 ، 37 \$ و ٦ و ٢٢ ، 58 ١٧ ، 60 ١ ، 64 ، 31 74 . YA 72 . 1 £ , 1 T 67 . T 66 . 1 Y 65 11 100 (Y 87 (Y · 85 () T 75 (T)

غضیه : 2 ات، 3 ۱۱۲ و ۱۲۲، 4 ۹۳، 5 ۰ ت و ۸، 7 ۲۰۱، 8 ۲۱، 16 ۲۰۱، 40 ۱۰، 40 ۱۲ 58 ۲، 48

عناه واقتقار الناس إليه : 2 ٢٦٧ و ١٠٩٥ و ٩٦ اه ٩٦ اه ٩٦ او ٩٦ او ١٨٠ و ١٨٠ و

رب المشارق: 37 ٥، 70 ، ٤ رب المشرق والمغرب: 26 ٢٨ ، 73 رب المشرقين: 55 ١٧ رب المغربين: 55 ١٧ رب موسى وهارون: 7 ۱۲۲، 26 ٤٨ رب الناس: 114 رب هارون وموسى: 20 ٧٠ رب هذا البيت: 106 ٣ رب هذه البلدة: ٩١ 27 رفيع الدرجات: 40 ١٥ سريع الحساب: 2 ٢٠٢، 3 ١٩٩ و١٩٩ 5 1 40 ( 79 24 ( 0 ) 14 ( 2 ) 13 ( 2 سريع العقاب: 6 ١٦٥، 7 ١٦٧ سميع الدعاء: 3 ٢٨ ، 14 ٣٩ شديد العذاب: 2 ١٦٥ شديد العقاب: 2 ١٩٦ و ٢١١، 3 ١١، 5 17 13 (07, EA, TO, 18 (9A, T شديد القُوَى: 53 ه شديد المحال: 13 ١٣ ا عالم الغيب: 34 ٣، 72 ٢٦ عالم غيب السماوات والأرض: 35 ٣٨ عالم الغيب والشهادة: 6 ٧٣ 6 9٤ (£7 39 (7 32 (9Y 23 (9 13 (1.0) 1A 64 (A 62 (YY 59 علَّام الغيوب: ١٠٩ ق ١٠١، و ١١٦، ٩٨، 34 £A. غافر الذنب: 40 ٣ فاطر السماوات والأرض: 6 ١٤ 6 ، 12 11 42 (27 39 (1 35 (1 . 14 (1 . 1 فالق الإصباح: ٩٦ 6 فالق الحب والنوى: 6 ٩٥ فعًال لما يريد: ١٦ 85 ،١٠٧ فعًال لما يريد: قابل التُّوب: 40 ٣ مالك الملك: 3 ٢٦

مالك يوم الدين: 1 ٤

رب كلُّ شيء: 6 ١٦٤

01 - 0.9 70 - 19 22 (£. - 89) 17
(90 - 98) A8 - A7 23 (07 - 07)
70 29 (77 28 (7.9 - 19A 26 (7£ 24
32 (£0) 85) 87) 17 - 1£ 30 (77 £ 34 (78) A 33 (8. - 7A) 1£ - 17
35 (0£ - 01) 8A - 80, 87 97 99
08 36 (£8) £7 87 87 87 87 87 97
- 1 51 (81 - 8. 45 (8 40 (7£ 7.9 0A - 81 55 (17 - 1 52 (17
A 56 (77) 72 97 17 97 97 97
- £0 £7 - 19 69 (97 - A8) 07 (10 - 1 75 (07 - 87 74 (£1 70 (07
86 (9 - 1 85 (18 - 1 79 (10 - 1 77
92 (10 - 1 91 (18 - 1 89 (17 - 1

TY 7 (12. - 1879 VI 6 (111 - 114)

ov 16 (T. 14 (11 10 (191 - 19.)

22 (AY, A) 19 (OV, OT 17 (AY - AT,

1 35 . TY 34 . TO 29 . T 25 . YT 1 T

- 19 53 (170 37 (Vo, V£ 36 (£.) 12)

53 .98 15 .199 7 .1.7, V. - 7A

الإعراض عن المشركين المستهزئين : 4 : ١٤٠ 6

براءة الله ورسوله من المشركين:

تنزيه الله جلّ جلاله عن الشريك: 2 ١١٦، 4

- 119 7 1000 1010 18 6 (V9 5 (1V)

١٠٩٥ ١٠٨٥ و ٠٤ ٣٩ و ١٠٨٠ و١٩٥

17 . Y7 - Y1 16 . TT, 1A, 1Y, 17 13

٠٤ و١٢ - ١٤ و٥٦ - ٥٧ و١١١، 18 ٢٦،

22 ، ١٥ - ١٢ - ١١ ع م ١٩٤ - ٨٨ و ١٥ ع م ١٩٤

98 - 97 23 (٧٣) ٧١٥ - ١٢ - ١٢

TA 30 (21) 14 29 (00) To Y 25 (114)

و ، ٤٠ ١١ م ١١ ع ١١ ع ١١ ع ١١ ع ١١ ع ١٣ ع

( VO - VE, VT, VI) TE - TT 36 ( E. )

19 £ 39 (109 - 10A) 10Y - 10. 37

£ 46 (AT, AT, 20 43 (T. 40 (ET, TA)

T 112 ( Y . , T - 1 72 ( ET 52 ( 7 -

TY - 1. 43 , TO 16 , 189 - 181 6

عبادة غير الله تعالى : 10 ١٨ و٢٨، 19 ٨٢

النهى عن الشرك والوعيد عليه: 2 ٢٢ , ١٦٥, 3

38 cm7 - mo 37 cem 34 c96 - A9, Am,

1 1 6 (٧٦ ) ٧٥ 5 (100) 1 4 ( 1 1

١٠٦٥ ٨٨٥ ٨٢٥ ٧١٥ ٥٦٥ ١٩٥

وا ۱۵ و ۱۹۳ و ۱۹۲۵ ، ۳ و ۳۰ و ۳۳ ، ۱۵ ۲۲

و٥٠١ و١٠١، 12 ٢٨ و١٠١ و١٠٨ و١٠٠٠

£ 18 ( P9 ) YT - YY 17 (01) YY 16

- 9A, Y9 21 (AA, A) 19 (11., or,

29 AV 28 TIT 26 TI - T. 22 199

الشُّبه التي يحتج بها المشركون:

7,041 (9 - 2

و ۱ - ۱۱ و ۱۸ و ۲۳

الوعيد : ١٥٩ - ١٥٩ و ١٦٢ - ١٥٩ و ١٠٠ و ١٧١٠ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠

### (٢)- الجاهلون بالدين:

الإعراض عنهم: 199*7* قبول توبتهم: 6 08، 119

#### (٣) - عقوبة المرتدين :

2 ۲۱۷، 4 ۱۲۷، 5 ۵۰، 10 ۱۱۲، 4، ۲۰ ۲۰ – ۳۲ (٤) – الشرك والمشركون:

أصنامهم والتهكم بهم على عبادتها: 4 ٥١ - ٥١

افتراؤهم على الله وتكذيبهم ومجادلتهم بآيات الله 6 ، ۱۰ فر ۱۰ فر ۱۸۰ د ۱۸۰ فر ۱

17 - 10 68 10 62 1A

- Y 61 19 - 7 45 100 42 18. 41 177

القاء الرعب في قلوبهم: 3 ١٥١، 8 ١٢، 4 المتناعهم عن الإيمان لا يجديهم نفعاً: 2 ١٢، 4 ١٠، ١٠ ١٥ و ١٥ و ١٠١ و ١٠٠، ١١ ١١ و ١٠٠، ١٥ و ١٥ و ١٠٠، ١٢١ و ١٠٠، ١٥ و ١٥ و ١٠٠، ١٢ و ١٠٠، ١٥ و ١٠٠، ١٨ و ١٠، ١٨ و ١٠٠، ١٨ و ١٠، ١٨ و ١٠، ١٨ و ١٠٠، ١٨ و ١٠، ١٠ و ١٠٠، ١٨ و ١٠، ١٠ و ١٠، ١٨ و ١٠، ١٠ و ١٠، ١٠ و ١٠٠، ١٨ و ١٠

تخلي المتبوعين عن الأتباع : 2 ١٦٦ و ١٦٦ و ١٦٠ م 25، 25 ١٦٨ و ١٦٠ عن الأتباع : 2 ١٦٨ و ١٦٠ و ١٦٠ ع ١٦٠ عن ١٦٠ ع ١٠٠ ع ١٠

تشبيههم بالموتى والصم والبكم والعمي : 2 ٧ و ١٠١٨ 6 ٣٦ و ٣٩ و ٥٠ و ١٠١٤ و ١٢٢١ ٢

تعنت الكفار واستعجالهم العذاب:

TY, TT 71 (9, A 68

4 (11 %) 1 · % 2

10 (TY 8 (Y · T 7 (0 %) 0 Y) TY 6 (10 T 9 · ) 0 9 17 (Y) 9 Y) 13 (0 ) 0 · ) Y .

22 (£ · - TY 21 (1 T 0 - 1 TT 20 (9 T - Y) 27 (Y · Y) Y · £ 26 (9 T - Y 25 (£ Y) - 0 T) 0 · ) 17 (10 Y) 17 (20 (0 T) 0 ) 17 (10 Y) 17 (10

التهكم بالكفار : 4 °0، 37 189 - ١٥٧ - ١٤٩ 37 - ٣٥ - ٣٥ - ٣٥ 68 - ٣٥ - ٣١ 68 80 - ٣٩ - ٣١ 70 189

- Y £ 43 (££) Y 1 42 (19 41 (YY - Y9)

- A 51 (Y9) 1 £ 50 (19 45 (£Y 44 (YA)

(19 57 (9£ - 9Y 56 (1Y - 1) 52 (1£

74 (1) 73 (YW) 10 72 (£0 - ££ 68

(00 - £1 77 (Y1 76 (W0 - Y£ 75 (£Y)

(14 14 15 - Y 18 18 (Y9 - Y) 78

(15 16 16 17 - Y 18 18 (Y9 - Y) 78

17 92

قساوة قلبهم : 6 - 10 م با 7 م با 7 م با 10 و 10 م با 10 م با

(۷) - الملحدون المنكرون ليوم البعث:

13 (۲) - الملحدون المنكرون ليوم البعث:

14 (١٥) ١٥) ٢٥ (٢٥) ٢٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٥ (٢٩) ١٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (٢٩) ١٩ (

# ثانياً:محمد 🕮

أدب المؤمنين معه ﷺ : 24 ٢٦ و٦٣، 33 ٥٠، 49 ١ - ٥ و٧

أخلاقه وصفاته ﷺ ونضل الله عليه: 3 ١٥٩ ، ١٥٩ . 8 ، ١٨٤ . 8 ، ١٨٤ . ١٥٧ . و١٠٨ . و١٠٣ . ١٠٣ . ١٠٣ . و١٠٣ . ١٠٣ . ١٠٣ . ١٠٣ . ١٤ . ١٠٠ . ١٤ . ١٠٠ . ١٤ . ١٠٠ . ١٤

رم الكفار : 6 م ٣٦ - ٣٦ 7 ر٣٠ - ٢٧ 6 و ٢٠٥ و ٣١ م ٣١ ك 21 را ، ٤٤ و ١٠٣ ع و ١٠٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠

الإعراض عنهم:

۸ 68 (۱۱۳ 11 (۱۹۹ 7 ، ٦٨ 6 ، ١٤٠ 4

ه و ١٩٥ (١١٠ 1 و ١٠٠ ٥ و ١٠٠ ٥ و ١٠٠ ١٠٠ و ١٠٠

عداوة الكفار: 2 م.١ و ١٠٥، 3 ١١٩ و ١٢٠، 4 ١٥ و ١٠١، 5 ١٨، 9 ٨ و ١٠، 17 ٥٠، 20 ٢٥ و ٢٥، 47 ٢٥، 60

عمل الكفار لاينفعهم يوم القيامة:

مثال الكفر:امرأة نوح وامرأة لوط : 66 . ١٨٥ ٣٦ مثال الكفر:امرأة نوح وامرأة لوط : 7 و ١٠٨٥ ٣٦ مثال من لايستجيب لله : 2 ٧ و ١٠٨٥ ٢٢ 8 ، ١٧٩ 7 ، ١٢١ ١ و ١٠٩٥ و ١٠٩٥ ١٦ ١١ ١١ ١١ ١١ و ١٠٩٥ و ١٠٩٥ و ١٠٩٠ و ١٠٩٥ و ١٠٩٠ و ١٠٩٠

المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ٢١ د ١٩ 22 ١٦٢ عند ١٩ عند

TE, TY, 1 47 (7 31 (70 22 (T 14 صفات الكفار: 2 ، و ، ٢٦ ، ٣٩ ، ٨٩ و١٠٤ 1779 1719 1779 1719 1129 1.09 - 1.9 £ 3 (TOY) TIV9 TI.9 1V19 91 - 17, 07, 77, 71, 19, 17 17. - 117, 117, 111, 1.7, 1.0, 117 - 111 , 171 - 177 , 101 , 189 , و١٩٦ و١٩٧، 4 ١٨ و٣٦ - ٣٩ و١٤ و٥٦ - 177, 101, 10., 1TY, 1.7, Y7, ٤١٥ و١٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ١٧٠ و ٤٤ و ٥٥ و ٥٠ و ١٠ - ١٣ و ١٧ و ٢٧ ٠٥، 8 ١٣ و١٤ و١٨ و٣٠ - ٣٩ و٥٠ -٩٥ و٧٣ - ٧٧ ا ٢ و ١ و ٢٧ و ١ و ١ و ٢٧ وع ١٠٥ ١١ ١٠٦ و١٠٧ ١٨ و٢١ و٥٤ 7 15 cr. - TV, T, T 14 cgr, gr, 77, TT, T9 - TV 16 (9T - 9., T, 117, 1.9 - 1.2, 11, 10 - 17, 18 (9A, 9Y, EA - EO, 1. 17 (11T) - TV 19 (1.7 - 1.., or, or, r9 ٢٩ و ٧٤ - ٥٥ و ٨٧ - ٨٨ و ١٢٤ و ١٢٤ 22 (1 . . - 9V 21 (1TO) 1TE, 1TV -۱۹ و۲۲ و ۸۳ و ۱۵ و ۵۰ و ۷۷ و ۲۲ و ۲۲، 24 .97 - 98 VV - 78 07 - 08 23 26 .009 ££9 £T9 £.9 T£ 25 .0Y 30 ,00 - 07 27 - 21 , 77 29 , 777 33 ( 1) 1 . 32 ( 17 31 ( 20 ) 12 ) 17 1.9 Y 35 (TA) 0 34 (TA - 729 A TY 37 (70 - 09 36 ( 49 TY - TT) و٢٦ و٢٦ - ٧٣ 38 ١ و٢ و٥٥ - ١٥٥ 79 £ 40 (YY) Y19 TT9 £A9 £Y 39 9 44 177 42 174 - 19 41 117 - 109 - TI, 11 - T 45 ( 19 - 17 -٨٠ ٤٥ ٣٠ ١ 47 ١٣٥ ، ٣٤ ، ٢٠ 46 ١٣٥

TA9 T 33 (Y9 27 (Y19) Y1A 26 (07) 1 (07 42 (AT 38 (£T 34 (08 - £)) 8. -A9 Y9 1 48 (9 46 (£8 - £1) Y9 43 (07) 89 Y 53 (£A) Y9 52 (£0 50 (Y9) - £. 69 (T - Y 68 (0 - 1 66 (Y 62) 85 (Y£ 81 (1 74 (10) 1 73 (Y8 72 (£Y) 1 94 (A - 8 93 (Y) 1 90 (A) 7 87 (8 - 1 108 (£ - 1 108)

آزواجه وبناته ﷺ : 33 ٦ و ۲۸ – ۳٤ و ٥٠ و ١ و ٥

۱۹۲ و ۱۹۱ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۲۹ و ۱۹۱ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱

التأسي به 🍇 : 33

V· 23 (ξη 22 (1· V) 1V) 17) V) ο
19 26 (ον) ο ο ο 1 · - V) 1 25 (νη)
(1λ 29 (λν - λο) ξη - ξξ 28 (1ηξ)
34 (ξλ) ξη ξο) ξ· 33 (ον) ογ 30
36 (νη) γη - γγ 35 (ο·) ξν) ξη γλ
V 42 (νλ 40 (λη ν· - το 38 (η - ν
47 (η 46 (1λ 45 (λη) λλ) ξη 43 (ο))
(νη - γη 52 (ο· 51 (γη) γλ) λ 48 (γ
63 (νη 62 (η) η 61 (η 57 (1λ - 1) 53
73 (ογ - ξν 68 (γη 67 (1)) 1· 65 (1)
Υ 98 (ο - 1 96 (ξο 79 (γ - 1 74 (10)))

تزكية أمته ﷺ وصحابته : 2 ۱۱۲، 3 ۱۲، 7 ۲،۱۱، 7 ۷۲ و ۷۶ و ۷۶

جزاء من يشاقق الرسول ﷺ :

صدقه ﷺ واستحالة تقوله على الله: 69 ٤٤ - ٤٧ صفاته ﷺ في التوراة والإنجيل:

۲ 61 ، ۱۰۷ 7
۲۹ 3 ، ۲۰۲ و ۱۱۹ 2 : ﴿ الله ۱۱۹ و ۲۰۲ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹۹ و ۱۹ و

A - 1 94 . 9, A 48 . 9 46 . 7 42

مخاطبة الله إياه على : 3 ٣١ و٣٢، 4 ٢٥ TO, TT 6 (TV, £9, £1 5 (117, 1., 11 .TO 10 .ET 9 . IAA, Y 7 . I . Y, (£ . , TY - T. 13 (1 . £ , 1 . T 12 (17 16 (9V) 909 929 AA - A9 79 T 15 V7 - VT9 02 17 (1TA - 1709 TV ١١٤ و ١ ع ١ 20 د ٢٨ ٦ ٦ ١١٤ د ٨٧ م ٨٦ و (1. V) 17 - 119 77 21 (1719 17.9 1. 25 (0 £ 24 (9) - 9 7 23 ( £ 7 22 - 1 26 .07 , 01 , £ £ , £ m , TT - TI , (Y., 7 27 (Y19, Y17, Y10, Y17, £ (YA 29 (AA - A7) 079 EV - 11 28 TA 34 (EA - 20) T - 1 33 (T. 32 (V7, 7 - 1 36 (Y0 - YT, £ 35 (£Y, 14 38 (149 - 148, 49 - 40 37 (0Y 42 (ET, 7 41 (VV 40 (1 £ 39 (V7) 52 :02 51 : TO, 9 46 : A9, AM, AT 43

وعد الله إياه ﷺ: 2 ١٣٧ 5 ٢٠، و ٧٤، و ٢٥. 39 ٢٦، 52 ٢٦، 39 د ٢٠، 3

# ثالثاً :الدين

الدين عند الله : 2 ١١٢ و ٢١٦، 3 ١٩ و ٣٨ و ٥٨ و ١٠٠، 4 ١٠٢، 5 ٣، 6 ١٤ و ٧٠ و ١٦٥ و ١٦١ و ١٦١، 27 ١٩، 33 ٣٥، و39 ١١ - ١٢ و ٢٢، 40 ٦٦، 41 ٣٣، 42 ٣١، ١١ - ١٨ و ٢٦، 40 ٦٦، 41، 42 ٤ و ٥، 110

79 48 (YY 9 77

19 96 ( 7 ) 84 ( 7 7

صلاة الجمعة : 62 و

صلاة المساف : 4 ١٠١

(٢)- الدعاء:

صلاة الخوف : 4 ١٠١ - ١٠٢

قصر الصلاة : 4 ١٠١ و١٠٣

الصلاة مطلب الأنساء: 14 ٢٧ و٠٤

سجدات التلاوة: 7 ه ٢٠٥ تا ١٦ ، 16 ٩٤، 17

السجود : 2 ١١٢٥ 3 ١١٢٠ 7 ٢٠٦١ و ١١٢٠

(71 25 (YY) YT) 1A 22 (19 16 (10 13

53 ( 7 9 48 ( 7 41 ( 9 39 ( ) 0 32 ( 7 0 27

19 96 . ٢٦ 76 . ٤٣, ٤٢ 68 . ٦ 55 . ٦٢

صفات المصلين : 23 م و٩، ٢٧ و٣٠ و٣٤ و٣٤

الحث على الدعاء : 2 ١٨٦٦ لعث على الدعاء .

المأثور من الدعاء : 1 ه - ٧، 2 ١٢٧ و١٢٨

9, A 3 (TAT, TAO, TOO, TO., T.1,

و ١٦ و ٢٦ و ٣٨ و ٥٣ و ١٤٧ و ١٩١ - ١٩١

177, 19 14, 17 7 , 10, 77 4 , 191

£ . 14 (1 . 1 12 (AT) AO 10 (100) 101)

Υ٦, ٢0 20 (1 · 18 (λ), λ·, Υξ 17 (ξ),

1.9, 9A, Y9 23 (A9, AV, AT 21 (11 E,

- AV, AO - AT 26 (YE, TO 25 (11A)

(£ £ 9 - Y 40 (17 28 (77) 19 27 (19

A 66 (0) £ 60 (1. 59 (10 46 (17 44

£ 74 (V9 56 (11 8 (7 5 (£Y 3 (YYY 2

7 - 1 114 00 - 1 113 ( 7 1 71 11)

الغسل : 2 ۲۲۲، 4 ۳۲، 7 5

(٣) - الطهارة:

التيمم : 4 ٢٤، 5 ٢

YA 52 (70, 7., 18 40 (1. 35

كيفية الدعاء : 7 ه ٥٠ ، ٢٠٠٥ ١١٠

07, 00, 79 7 (77, 07, 27 - 2.

(17 32 (TY 27 (YY 25 (11 . 17 (1A.)

25 CYY, 1A 22 COA 19 C1.9 - 1.Y

53 CTY 41 CTE 38 C10 32 CTO 27 CT.

لاإكراه في الدين:

۸ 42 (۷۸ 22 (۲۹ 18 (۹۹ 10 (۲۰۲ 2 که د ۱۳۲ که ۱۵ (۱۰۲ که ۱۵ (۱۳ که ۱۹ (۱۳ که ۲۹ (۱۳ که ۱۳ که ۱۳ (۱۳ که ۱۳ (۱۳ که ۱۳ که ۱۳ که ۱۳ (۱۳ که ۱۳ که ۱۳ که ۱۳ (۱۳ که ۱۳ که ۱۳ که ۱۳ که ۱۳ (۱۳ که ۱۳ که ۱۳

## رابعاً: الصلاة

(١)- أداء الصلاة:

التهجد وقيام الليل : 17 ٧٨ و٧٩، 50 ٤٠ 51 51 17 التهجد وقيام الليل : 74 و٢٠، 70 و٢٠، 70 و٢٠، 76

الجهر بالصلاة: 17 ١١٠

الحض عليها : 2 ٣ و٣٧ و٣٤ - ٢٦ و٨٣ 107, 184, 180 - 187, 110, 110 £ 4 . TVV , TT9 , TTA , 1A7 , 1VV , 17, 7 5 (177, 1.7, 1.7, 1.1, YY, 00 7 (97, 47 6 (1.7, 91, 01, 00) و ۱۸ و ۱۱ و ۲ ، ۱۸ و ۵ و ۱۱ و ۱۸ و ۱۸ 14 .TT 13 .11 1 11 .AY 10 .Y1 0 0 5 TI 19 (11.9 V9, VA 17 (2., TV, TI 21 (1779 18.9 V 20 (09, 00, T, 1 23 (YA, YY, £1, TO, TE 22 (YT £ 31 (T1, 1A, 1V 30 ( £0 29 (T 27 (9) ۲9 1 35 (£7) 19 TT 33 (1V) 09 (1A - 10 51 ( £ . ) T9 50 (TA 42 (T . ) - TY 70 (1., 9 62 (1 58 (£9) £A 52 TO 76 (T) 75 (ET 74 (T. 73 (TE, TE - £ 107 (0 98 (1., 9 96 (10 87 (YT,

وع : 22 د١١٢ و ٥٥٠ 5 د١٢٥ و ١١٢ ع

الوضوء: 4 ۲۶، ۶ ۲ و۷ ( ٤ ) – القبلة:

١٥٠ - ١٤٨ و ١٤٥ - ١٤٣ و ١١٥ 2

(٥) - المساجد

المسجد الحرام : 2 ١٤٤ و ١٤٩ و ١٠٠ و ١٩١ و ١٩٠ و ١٩٠ و ١٩٠ و ٢٨٠ و ١٩٦ و ٢١٧، 5 ٢، 8 ٣٤، 9 ٧ و ١٠٠ و ٢٨٠ ٢٧ ١، 22 ٢٥، 48 ٢٥ و ٢٠

مكانة المساجد وحرمتها : 2 ١١٤ و ١٨٧، ٢٩ 7 ٢٩ . و ٣١، ١٩ ١٩ و ١٨ و ١٠٠١ و ١٠٠١، 18 ٢١، 22 و ٣١، ٣٦ و ٣٧، ٣٦ ٢٠ ١٨

خامساً : الزكاة والصدقات

سادساً: الصيام

(١)- الطعام والأغذية:

4 (98) 98 (38) 177 (178) 2 (98) 48) 48 (38) 174 (189) 174 (189) 174 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 189 (189) 18

(٢) - وجوب الصيام وماأعده الله للصائمين من الثواب:

۱۸۳ - ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۹۲، 4 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲، 5 ۹۲،

ركة الكرمة : 2 ١٩٦٦ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٥ ، ١٩٦٥ عكم الكرمة : 29 ، ٩٩ - ٥٧ على ١٩٦٥ - ٢٥ ، ١٩٥١ على ١٩٥٠ ، ١٩٥١ على ١٩٥٠ ، ١٩٥١ على ١٩٦١ على ١٩٥١ على ١٩٠١ على ١٩٠١

الكعبة المشرفة : 2 ١٢٥ ، ٩٦ و٩١، 5 ٥٩

سابعاً: الحج والعمرة

فريضة الحج وآدابه : 2 ١٥٨ و١٨٩ و١٩٦ -

9 (97 - 92, 7, 1 5 (97, 97 3 (7.7

29 (OY 28 (9) 27 (TY - YO 22 (19

106 CT 95 CT, 1 90 CTY 48 CY 42 CTY

الإفاضة من عرفات : 2 ١٩٨

العمرة : 2 ١٥٨ و١٩٦

Y7 22 (9Y)

المناسك : 2 ١٢٨ و١٩٦ و٠٠٠، 6 ١٣١، 22 ٢٢, ٣٤, ٢٨

النحر: 5 ٢ و٩٧، 22 ٣٣ و٣٦ و٣٧، 108 ١و٢

نامناً : مسائل متفرقة من العبادة

(١)- العبادة لله تعالى:

10 (174) 79 7 (71 2 (£ 1)
17 (99 15 (10 13 (177) 7 11 (1) £
97) 70 21 (1 £ 20 (10) 71 19 (77 (01 29 (91 27 (00 24 (77 22 (1) 1) 7 7 30 (1) £ 40 (17) 15) (1)
98 (7 94 (7 74 (7 73 (7 71 (17 53 (01 1 1) 1) 98 (7 106 (0

(٢) - النذور:

v 76 . ۲9 22 . ۲7 19 . ۳0 3 . ۲ V · 2

# الإيمان

## أولاً: الأنبياء والرسل

أخذ الميثاق منهم : 3 ، ٨، 33 ٧ أمرهم بالتذكير : 6 ، ٧، 51 ٥٥، ٢٩ 52 ٢٩، 80 ٤ و ١١، 87 ، 88 ، 87 ، ١١

الإيان بهم : 2 ١٧٧ و ٢٨٥، 3 ١٤ و ١٧٩، 4 ١٣٦ و ١٥٦، 29 ٦٤، 57 ٧ و ٨ و ١٩١ و ٨٢٠ ١٨٥ ١١٥ ١٨٥ ٨

الأنبياء والمرسلون عليهم السلام أجمعين:

آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبر اهيم، لوط، اسماعيل، اسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يجيى، عيسى، محمد شخاتم الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين

إرسالهم بلسان قومهم : 14 ؛

19 - 17 79

لكل أمة نذير: 35 ٢٤

- TY 35 009 27 (VO 22 (155 7 (57)

مهمتهم في البلاغ : 4 ٢٩، 5 ١٥ و١١، 6 ٨٤ و٢٧ و ١١٠ و ١١١، 10 ١٧٤، 13 ٢٣ ٤٠ ٨٠ و٢٦ (١٤، 12 ٥٤ ٤٩) ٨٠ 27

(£A, 7 42 (YA 40 (1A 29 (97) A)) 88 (YT 72 (1Y 64 (£0 50 (£Y) £1 43

نفي الغلول عنهم: 3 ١٦١ هم بشر يوحى إليهم: 21 ٧ و٨

## ثانياً: الإيمان بالله

الإستغفار : 3 ١٧ و ١٠٥ و ٦٤ و ١٠٠ و ١٠ و ١٠٠ و

تفضيل الإيمان على سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام: 9 ١٨

التوبة: 2 - ١٦، ١٦ - ٩٠ - ٩٠ و ١٣٠ و ١٣٠، ٩٠ التوبة : 9 د ١٦٠ و ١٣٠، ٩٠ - ٩٠ و ١٣٠، ١٩٠ و ١٩٠ ، ١٩٠ و ١٩٠ ، ١٩٠ و ١٩٠ ، ١٩٠ و ١٩٠ و

0. 22 ، ٧٦ - ٧٤ 20 ، ١٦٠ 6 : الجزاء ١٠ - ١ 91 ، ١٩٥ ، ١٩٠ ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٣ ، ١٩٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١

v - 1 98 ch 64

الريب والشك : 2 ١٤ ، ١٥ ، ٩٤ وه ، ١٤ وه ، ع م م الريب والشك : ٩٤ ، ١٥ م م م الريب والشك : ٩٥ ، ١١ ، ١٤ وه ، ١

الفتنة : 6 ١١ و١١٢ و ١٦١، 8 ٢٥ و٢٨، 23 ٩٧ و٩٨، 41 ٣٦

الفرق بين الإيمان والإسلام : 49 ، ١٤ ممال الإيمان : 66 ، ١ و١٢ ممال الإيمان : 66 ، ١ و١٢ م

- المقابلة بين المؤمن والكافر : 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ١٨ 22 ١٦، 32 ١٨ - ٢١، 32 ١٩ - ٢١، 32 ١٩ - ٢١، 33 ١٩ ٠٢١ (٢٤، ٦٤)

67 cr. 59 c1 £ 47 cr1 45 c£. 41 coA

TO 68 .TT

## ثالثاً: الغيب

الأعراف : 7 ٦٦ - ٥٠

الإيمان بالغيب : 2 ٣ و٣٣، 3 ١٧٩، 19 ١٦، 19 ١٢، 67 ١٦، 67 ٢٣، 50 ٢٣، 50 ٢٣، 70 ٢٢، ٢٥ ٢٠، ١٢

الجنة : آ- أسماؤها :

الآخرة: ٢ 2 ٠١٠ 43 ٣٥ جنات عدن: 9 ٧٢، 13 ٣٣، 16 ٣١،

38 (TT 35 (VT 20 (T) 19 (T) 18 A 98 (17 61 (A 40 (0. جنات الفردوس: 18 ١٠٧ جنات المأوى: 19 32 جنات النعيم: 5 ٢٥، 10 ٩، 22 ٥٦، 31 TE 68 (17 56 (ET 37 (A جنة الخلد: 25 ١٥ جنة عالية: 69 ٢٢، 88 ١٠ جنة المأوى: 53 ١٥ جنة نعيم: 56 ٨٩ 70 ٣٨ ٣٨ الحسني: 4 ٩٠، 10 ٢٦، 13 ١٨، 16 57 co. 41 ch. 1 21 chh 18 chr 99792 11. الدار الآخرة: 28 ٨٣ دار السلام: 6 ۱۲۷، 10 ۲۰ دار القرار: 40 ٣٩ دار المتقين: 16 ٣٠ دار المقامة: 35 ٣٥ روضات الجنات: ٢٢ 42 روضة: 30 ١٥ طويى: 13 ٢٩ عليون: 83 ١٩ الفردوس: 23 ١١

### ب- أصحابها:

فضل: 33 ك

عين: 56 ۲۷ و ۳۸ و ۹۰ و ۹۱

(19A) 190) 187) 10 3 (AY) 70) 0 2
(119) A0) 109 17 5 (17Y) 0V) 18 4
(1...) A9) YY) Y1 9 (£ 8 (08 - £Y 7)
14 (Y£ - Y. 13 (1...) Y 11 (YT 10)
8 (8Y - 8... 16 (0... - Y0 15 (YF)
12 (1.8 (8Y - 8... 16 (0... - Y0 15 (YF)
12 (1.8 (8Y - 8... 16 (0... - Y0 15 (YF)
12 (1.8 (8Y - 8... 16 (0... - Y0 15 (YF)
13 (1... 30 (0... 29 (9... 26 (Y£) 17)
38 (71 - £. 37 (0... - 0... 36 (19.32)
41 (£. 40 (40, 40) 47, 47, 47, 47)

44 (YT - 19 43 (£T9 YY9 Y 42 (TY - T.

48 (1Y9 7 47 (179 1 £ 46 (0Y9 0)

54 (YA - 1Y 52 (10 51 (T) 50 (1Y9

(1Y 57 (£ · - 1 · 56 (YA - £7 55 (0£

66 (1) 65 (9 64 (1Y 61 (Y · 59 (YY 58

- 0 76 (£ · 74 (T0 70 (T£ 9 1Y 68 (A

1 88 (1) 85 (T7 - YY 83 (£ 1 79 (T)

A 98 (17 -

#### ح - صفاتها :

18 4 (194) 190) 1873 10 3 (70) 0 2

19 4 (194) 190 1873 10 3 (70) 0 2

15 (77 14 (70 13 (1)) 9 10 (1))

10 (1) 9

11 (1) 9 10 (1) 9

12 (7) 18 (7) 16 (6

- £. 37 (70 - 77 35 (9) A 31 (10 30

43 (70 - 77 37 (0) - 29 38 (1)

- 1£) 17 47 (07 - 01 44 (77 - 7)

15 (74 - £1 55 (00) 0£ 54 (74 - 17)

16 (74 - £1 55 (00) 0£ 54 (74 - 17)

17 64 (17 61 (77 58 (17 57 (£. - 1))

18 (11 - 1 88 (1) 85

#### الخلود:

#### آ – الخلود في العذاب:

3 (170) 1079 (171) 1179 1179 119 179 2 6 (A. 5 (179) 979 12 4 (1179 AA 17 10 (174) 17 9 (171) 1A 7 (17A 23 (1.1 20 (179 16 (0 13 (1.1 11 (07) 40 (17 39 (70 33 (12 32 (79 25 (1.7 56 (17 50 (10 47 (12 43 (17A 41 (17) 76 (17 72 (1.64 (17 59 (17 58 (17)

#### ب – الخلود في النعيم:

آ - أتاعه:

2 ١٦٨ و ١٦٩ و ٢٦٨، 4 ١١٩ - ١٦١، 5 ٩١ و ٢٩، 7 ٢٧، 14 ٢٢، 43 ٣٣ ب- سلوكه الشيطاني:

15 (\lambda - \rack \cdot \cd

5 (17) - 119 4 (77) 179 9 171 2 77 43 (77 14 (77 7 (97) 91

د - وسوسته:

1.9 Th 4 (1718) 1.09 1718 TE 2

ET 6 (919 9. 5 (11. - 1179) 179

TY9 YT - 11 7 (1 ET 9 1719) 1179

T. 15 (0 12 (£h 8 (1.7 - 7.9)

T19 OT 17 (1.. - 9h) TT 16 (£t

OT 22 (11.9 117 20 (019 0. 18 (70

T11 26 (179 25 (11 24 (94 23 (079

(1 35 (11) 1. 34 (Th 29 (10 28 (177

43 (TT 41 (ht - 77 38 (77 - 7. 36

(14) 17 59 (19) 1. 58 (70 47 (77

T-1 114

الغيب النفسي:

٤ 97 ، ٣٨ 78 ، ٤ 70 ، 9 32 ، ٨٥ 17

ب- الضمير:

17 50 (1.7 - 7 .. 7 (107 6

ج - الفؤاد:

16 (£T) TY 14 (17 · 11 (11T) 11 · 6 46 (9 32 (1 · 28 (TY 25 (VA 23 (VA

۲۱، 53 ۲۱، 67 ۲۳، ۱۱۵ ۷ ۲۳ د – الفطرة أو الغريزة: 3 ۳۰، 16 ۲۸ هـ – النفس:

T. 10 (1) 7 (V. 6 (1) 1) 150 3

14 (TT 13 (7), 0T 12 (1) 0 11 (0);

31 (0) 29 (T0 21 (1) 20 (1) 1 16 (0)

(YV 89 (0 82 (1) 79 (Y 75 (7 39 (T) 1) - V 91

> النار : آ - أسماؤها:

الآخرة: 9 39

بفس القرارُ: 14 ۲۹، 38، ۲۹ بفس المصيرُ: 2 ۲۲۱، 3 ۱۹۲۱، 9 بکس 24، ۲۲، 22 ۲۷، 24، 75 ۲۰، 58 ۸، 45 ۲۰، 64 ۲۰، 66، 67، 7

جس المهادُ: 2 ۲۰۲، 3 ۱۲ و۱۹۷، 13 ۱۸، 38 ۵۲

دارُ الفاسقين: 7 ٥٤١

الزقوم: 37 37، 44 27، 56 07 الساهرة: 79 ١٤

السعير: 4 . ١ و ٥٥، 22 ، 25 ، 1 . 4 (17 48 (V 42 (7 35 (7 £ 33 (Y) 76 : 119 1.9 0 67 : EV, Y£ 54 17 84 4

Y, 7 66 (1. 64 (Y., 1Y, T 59 (1Y 58

(TY - Y7 74 (TT 72 (11 - A 67 (1.9

84 (1V) 17, 1 83 (T. - Y1 78 (£ 76

1 104 (11 101 (7 98 (7 . 90 (17 11

(£1 - TA 7 (07 4 (171, 1.7 3 (YE 2

17 (££9 £8 15 (1V) 17 14 (A) , 80 9

25 . TY - 19 22 . EA 20 . T9 18 . 9 Y . T .

- 00 38 cv., TY 37 cr. 32 c18 - 11

0.9 £9 40 (YY, YI, T., 17 39 (7£

50 (10 47 (EY 44( £0, ££ 42 (Y7 - Y.)

(Y, 7 66 (07 - 21 56 (17 - 11 52 (T.

14 73 .11 - 10 70 .TV - T. 69 .V 67

(TT - Y9 77 (£ 76 (TV - Y7 74 (1T)

1 £ 92 (YT 89 (V - £ 88 (T. - Y) 78

9 - 1 104 ( ) 7 102 ( ) 1 101 ( ) 7

رابعا: الكتب السماوية

الانحيا : 3 ٣ و ١٤ و ١٥ : ١٦ و ١٦ و ٢٦ و ١٦

التوراة : 3 ٣ و ٨٤ و ٥٠ و ٥٦ و ٩٣ ، 5 ٣٤ و ٤٤

الزبور : 3 ١٨٤ ٤ ١٦٠، 16 ٤٤، 17 ٥٥، 21

الكتب المقدسة : 2 ٥٠ و ٨٧ و١١٣ و١٤٦ و١٧٤

و ۱۸۱ و ۲۳ و ۱۸ و ۷۹ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۸

٥١ و١١٠ و ١٥٠ و ١٥٠ و ٢٣ - ١٨ و ١١١٠

1 11 19 10 10 10 1 1 1 9 919 Y. 6

(A 22 (T.) 17 19 (£) Y 17 (£ 15 (11.)

د٢٠ 31 د٢٧ 29 دو٣ 28 د٣٥ 25 دوم 23

0 62 (7 61 (79

صحف إبراهيم: ١٩ 87

صحف موسى : 53 ٣٦، ١٩ ١٩

و ١٤ و ١٦ و ١١٠ و ١١١٠ / ١٥٧ و ١١١١ 48

£ 54 . 40 35 . 197 26 . 0 7 23 . 1 . 0

57 ( Y9 48 ( 111 9 ( 10 Y 7 ( 11 . 9 7 ) )

r - 1 111 69 -

ج - صفاتها:

سقر: 54 د ٨٤ ٢٦ ٢٧ و٢٧ و٢٩ السموم: 52 YY

سوء الدار: 13 ٢٥ ، 40 ٢٥

السُّوآي: 30 ١٠ لظي: 70 ١٥

النار: 2 ٢٤

(أنظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم).

الهاوية: 101 ٩

ب- أصحابها:

1729 1779 1779 A19 899 729 Y 2 TE, TT, 17, 1. 3 (TYO, TOY, TIV, 4 (197) 1979 1AA9 1A19 1019 1179 1209 1719 1109 009 TY9 T.9 12 6 (A7, YY, TY, TT, Y9 5 (171, 101, £ 1 - TA, TT, 11 7 (17A, TY و. و و۱۷۹، 8 ۱۱ و ۳۲ و ۳۷، 9 ۱۷ و ۳۶ وه و و و و و ح و ح و ح ال م و ۱۵ م و ۲۷ م ۱۱ T. - Y7 14 (TO, 0 13 (1.7, 17, 17 21 (17Y 20 (9Y 17 (7Y 16 (ET 15 (0.) 23 (YY) OY9 YY - 19 22 (1 .. - 9A TE, 10 - 11 25 (0Y 24 (1. A - 1. T ١٦٨ ٢٥ 29 د ١ 28 د٩٠ 27 د ١٦٠ ١٥٠ (TY 34 (TA - TE) A 33 (Y . 32 (YE 31 - 00, TY 38 (Y. - 7. 37 (TY) TT 35 - YE 43 ( £0) EE 42 ( YE) 19 41 ( YY) (TE) T. 46 (TE 45 (0. - ET 44 (VA 54 (17) 11 52 (18) 18 51 (10) 17 47 (10 57 (07 - £1 56 (££, TY 55 (YA

17 45 ( £0 41 ( OT 40 ( ) 1 ) 37 ( YT 32 Y 62 (YT, 17 57 (1Y 46

# J: الله حل حلاله

التسليم لأوامره جلٌ وعلا 1009 117 2: 177, 49 6 (170, 70 4 (77 3 (107, 31 . 1 · A 21 . TE , TT , TT , 1A 13 . 17T , TT 41 (0 £, 17 39 (77 33 (77

التفويض إليه جلّ وعلا: 3 ١٧٣، 7 ١٨٨، 8 (TE, TT 18 (TE 12 (E9 10 (179 9 (TE £ £ 40 c 7 7 39

التوكل عليه جل وعلا : 3 ١٠١ و١٠٢ و١٢٢ و١٧١ و١٤٦ و١٧٣ 4 ١٨ و١٤٦ و١٧١ Y 8 (19 7 (1. Y 6 (TT, 11 5 (140) و٩٤ و ١٦، و ٥١ و ١٢٩، 10 ١٤٨ و ١٠ ١١ ١١ 16 (17, 11 14 (T. 13 (TV 12 (17) (TIV 26 (OA 25 (VA 22 (70) T 17 (ET 42 cm 39 cen m 33 coq 29 cyq 27 (17 64 (£ 60 (1 · 58 (0 · 51 (77) 1 · 9 73 , 49 67 , 4 65

حبه جل وعلا : 2 مام ۱۲۰ و۲۲ و۲۲ الخشوع بين يديه جلّ وعلا : 2 ه ٤ و ٢٠ ، 6 1. 4 17 ( 7 11 ( 7 . 7 , 7 . 0 , 00 7 ( 7 . 1 23 (0 %, 50, 7 % 22 (9. 21 (1.9 -33 . 19, 1A 31 .AT 28 .T. 24 . T9

خشبته چل وعلا : 2 ۲ و۲ و ۷٤ و ۱۵۰ و ۹ ۹ 8 (01, 10 6 (1 · · , £7, T1, T 5 (YY, £9 21 (0. 16 (17 13 (19) 17 9 (T TV 24 (7.9 OV 23 (TO9 TE 22 (9.9 36 (TA, (1A 35 (T9, TV, TO, 33 (OT, 55 ( 77 52 ( 60 ) 77 50 ( 77 ) ( 17 39 ( 11 (TY 70 (17 67 (T) 59 (TO, 17 57 (ET

A 98 (1 . 87 (£ . 79 (1 . 76 (1 ° 71 ذكر الله جلّ وعلا : 2 ١٥٢ و٢٠٣، 3 ١٣٥ 8 ( 7 . 0 7 ( ) 1 9 & 5 ( ) 2 4 , 1 . 4 ( ) 9 1 , (1714 1 £ 20 (TE 18 (Y 14 (TA 13 (T To, T1 33 ( £0 29 (TTV 26 (TV 24

(9 62 ( 79 53 ( 77 43 ( 20 ) 7 7 39 ( 21 ) 1 £ 87 . TO 76 . A 73 . 1 A, 1 Y 68 . 9 63 الرجاء بالله جل وعلا : 2 ٢١٨ ، ٤ ١٠، ١٥ ٧ 25 (11. 18 (OV 17 (AT 12 (10, 11, 7 60 (9 39 ( 7 ) 33 ( 0 29 ( 7 )

شكره جل وعلا : 2 ١٥٢ و١٧٢، 3 ١٤٥ 4 30 (1 V 29 (YT 28 (£ . 27 (V 14 (1 EV (77, V 39 (17 35 (T), 18, 17 31 (89 TT 67 .TT 42

فضله جل وعلا : 2 ه و ١٠٥ و ١٠٥ و٢١٣ 4 (179, VE, VT 3 (TVY, TTA, TET, ۱۲۲ و ۱۲۰ م ۸۸ مه ۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰ TO 10 (TA 9 (1AT) 1 VA, T. 7 (1 EA) رم 16 د الم ١٦٠ ٢٦ م ١٥٠٠ ١٩ وم (17 22 (9 21 (V7 19 (AV) T., Y. 17 30 (77 29 (07 28 (17, 74, 7) 24 (TV, 17 42 (TT 39 (A 35 (T9 34 (TV 62 ( 79 , YA , Y \ 57 ( A , Y 49 ( ) Y 47 T1 76 (11 64 ( E

ابتلاؤهم : 2 ١٥٥ و٢١٤، 3 ١٥٢ و١٥٤ 21 (Y 11 (170 6 (EA 5 (1A7) 1Y9) Y 67 (T1 47 (Y 29 (TO

استجابتهم لله ورسوله : 2 ١٨٦، 3 ١٧٢، 6 EV, TT 42 (0. 28 (1 A 13 (TE 8 (TT حياتهم في الدنيا والاخرة 12 10 19 5 11 YO 1 17 177, OY 4 107 1 £ 22 (1. V, T. 18 (TY, TT 14 (T9 13 30 (OA, 9, Y 29 (OO 24 (OT, O., TT, 40 cv 35 c£ 34 c19 32 ch 31 c£0, 10 48 (17 47 (T. 45 (TT) TT 42 (A 41 (0) V 98 (7 95 (11 85 ( TO 84 ( ) Y 57 ( Y 9 T 103 (A)

حبه إياهم ومحبتهم إياه : 2 ١٦٥ و١٨٦، ١٦٥ TE 9 .0 E 5 .97 , TT

سعادتهم في الدنيا والآخرة : 2 ٢٠١ 4 ٢٠٩ 7 9V, T. 16 (TY, 1A 13 (TT 10 (107 (A£ 28 (A9 27 (YO 20 (AA 18 (177) TA, 1. 57 (T) 53 (1. 39

صفات المؤمنين : 2 ١٢٢ 6 ١٢٢١ 8 ٧٤ 9 (77 24 (9 - 1 23 (1 V 11 (AA, V) ) £ £ 49 . Y9 48 . IA 32 . T 27 . TA - TT 25 ١٥، ١٤ 87 ١١ و١٦ و١٩، 58 ١٦ و١١ و١١، A, V 98

لاخوف عليهم YTY, 117, TY, TA 2 : (77 10 . TO 7 . EA 6 . 79 5 . TYY, TYE,

ماأعده الله لهم : 2 ٥٠ و ٨٢ و١١٢ و٢١٨ 1779 OV 4 (179 1. V) OV 3 (77V) 7 ,9 5 ,140, 147, 177, 107, 127, 10 (1 . . , YY , Y ) 9 (£ - Y 8 (£ £ , £ Y - 19 13 (1.9) TT 11 (1.79 9) £9 T Y 18 (9 17 (YY) YT 14 (Y9 - YY) YE ٧٥ 20 ،٩٦ ، ٦٠ ١٩ ،١٠٧ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٣٠ 1 £ 22 (1. T - 1.1,9 £ 21 (11 Y ) Y79 - ov, 11 - 1 23 (07, 0., TE, TT, 27 . Y7 - TT, YE 25 . OT, TA 24 . T1 (10, 11, 10 30 (OA, V 29 (TY 28 (Y TO, TE, TT 33 (19 - 10 32 (A 31 (TO - TY, Y 35 (TY, £ 34 (£Y, ££, Y 40 (1A, 1Y 39 ( £9 - £ . 37 (11 36 (£ · - ٣٦, ٢٦, ٢٣, ٢٢ 42 (A 41 (9 -7 47 (12, 18 46 (8. 45 (VF - 7A 43 11 52 (10, Y 49 (79, 0, £ 48 (17, - 1 . 56 . VE - ET 55 . TT, TI 53 . TA, 64 CTY 58 CT1, 17 57 C91 - AA, E. 70 (YE - 19 69 (A 66 (11) 1 · 65 (9 80 to 76 try rr 75 te. 74 tro - rr 85 . TO, 9 - Y 84 . TO, TE 83 . T9, TA 1 90 17 - A 88 10, 18 87 11 (A, Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9 91 (1A)

T, Y 103 (Y, 7 101

سابعا: الملائكة

المؤمن والكافر: 3 ١٦٢، 22 ١٩ - ٢٤، 28

(A 35 (Y) - 1A 32 (17 - 18 30 (7)

(£. 41 (OA 40 (YE, YY, 9 39 (YA 38

TO 68 CTY 67 CY. 59 (18 47 CT) 45

127, 177, OV 4 (179, 1.7) OV

£ 7 , 9 5 , 1 Yo , 1 YT , 177 , 10 Y ,

Y 10 (1 . . , VY , V) 9 (£ - Y 8 (£ £ 9

- 19 13 (1.9, YT 11 (1.T) 9, E,

18 .9 17 . TY , TT 14 . T9 - TY , TE

۲ و ۳ و ۳۰ و ۳۱ و ۱۰۷، 19 . ۳ و ۹۲،

(1. T - 1.1, 92 21 (117, Y7, Y0

11 - 1 23 (07, 0., 72, 77, 12 22

- TT, YE 25 (0Y) TA 24 (71 - 0Y)

10 30 (OA, Y 29 (TY 28 (Y 27 (YT

YT 33 (19 - 10 32 (A 31 (20) 22)

V 35 (TV) £ 34 (£V) ££9 TO9 Y£9

39 ( 29 - 2. 37 (11 36 ( 40 - 47)

TT, TT 42 (A 41 (9 - V 40 (1A, 1V

(r. 45 (Vr - 7A 43 (£ - 77, 77,

(79, 0, £ 48 (17, 7 47 (1 £, 18 46

(TY, T1 53 (TA - Y1 52 (10, Y 49

(91 - AA, 2. - 1. 56 (Y7 - £7 55

(11, 1 . 65 (9 64 ( YY 58 ( Y 1 , 1 Y 57

74 . TO - TY 70 . YE - 19 69 . A 66

83 (T9, TA 80 to 76 (TT, TT 75 tE.

87 (11 85 ( TO , 9 - V 84 ( TO , TE

91 (1A - 1Y 90 (17 - A 88 (10) 1E

7 101 (A) Y 98 (7 95 (Y - 0 92 (9

- 1Y1 37 (00 24 (1.7, 1.0 21

- 77 10 (07 9 (£ 8 (197 7 (17Y

وعده إياهم بوراثة الأرض : 3 ١٣٩، 6 ١٣٥،

ولاية الله للمؤمنين : 2 ٢٥٧، 5 ٥٥ و٥٦، 6

Tot 103 (Y)

TO 47 (01 40 (1VT

11 47 CVA, TA 22 CTE

وعده إياهم : 2 ١١٨ و١١١ و١١٨ و٢٧٠، 3

779

الإيان بهم : 2 - ٣٠ - ٣٤ و ٩٨ و ١٦١ و ١٧٧ 4 . 17 £ , 17 7 , 1. 9 1 A 3 . 7 A 0 , Y 1 . 9 11 7 (98, 71, 9, A 6 (177, 187, 9V TT, 1T, 11 13 (0., 17, 9 8 (17) (TT, TT, TA, T 16 (ET - TA 15 (TE, 19 21 (117) 117 20 (70) 719 2. 17 (ET 33 (11 32 (VO 22 (Y9 - Y7, Y., 0.9 99 2 - 1 37 1 35 1219 2. 34 - V. 38 (177 - 172, 10V - 129, 42 cry, rr - r. 41 cy 40 cyo 39 cho 1 50 CTV 47 CVT , T. , TT - 17 43 CO 1 70 (14 69 (TA - TT 53 (£ 51 (19 -- 1 79 (7 - 1 77 (T) - YA 74 (£ -£ 97 (TT, TT 89 (£ 86 (0

تنزلهم بأمر ربهم : 6 ٨ و٩، 16 ٢، 41 - ٣٠ -£ 97 cm

صفاتهم : 26 ۱۹۳ که ۱۲ - ۱۰ 82 دا عبادتهم لله : 7 ، ٢٠٦ ا ١٩ و ١٦٤ 37 ، ١٦٤ 0 42 CTA 41 CY 40 CYO 39 C177 -

> عروجهم : 70 ٤ قيامهم بأمر ربهم:

- إغاثتهم المؤمنين: 3 ٤١٢٤ 9 و ١٢و٠٥
- توفى النفوس: 4 ٩٧، 6 ٦١ و٩٣، 7 47 (11 32 CTY, YA 16 (0. 8 CTY Y1 50 CTY
- حفظهم: 6 ، ٦١ ، 13 ، ١١ ، 82 ، ١٠ عظهم:
  - حملهم العرش: 40 ٧، 69 ١٧ -
    - دعاؤهم: 33 ٢٤٠ ٥ -
      - شفاعتهم: 53 ٢٦
- كتابة أعمال بني آدم: 10 ٢١، 43 ٨٠٠ 11 82 CTY 72 CT1 1 1 1 1 50
  - ملائكة الرحمة: 13 ٣٣ و٢٤
- ملائكة العذاب: 2 . ٢١٠ ٢ ، 43 T1 - YA 74 . VV
- \_ نفخهم في الصور: 6 °٧٧، 18 99، 20 - £9 36 (AY 27 (1.1 23 (1.Y

- ملك الموت: 32 ١١ - میکال: ۹۸2

- هاروت: 2 ۱۰۲ -

من ورد اسمه منهم:

Y . 81

ثامناً: اليوم الآخر

- ماروت: 2 ۱۰۲

- مالك: 43 ٧٧

الإيمان باليوم الآخر : 2 ؛ و١١٧، 4 ١٦٢، و Y1 34 . T 27 . Y . 9 19

1 A 78 (A 74 (1 £ 9

15 69 (ET, T. 50 (TA 39 COT

جبريل: 2 ٩٧ و ٩٨، 26 ١٩٣ ، 66 ، 19٣

اثباته : 2 ۲۳۲ اثباته و ۲۰ و ۲۰ و ۲۰۱۰ ۱۳۱ (۲۳ و ۲۰۰۰) 10 20 (Y) 18 (YY, ) 16 (AO 15 (Y 13 (0 29 (11 25 (Y 22 (1 . W 21 (00) 17) V 42 .09 40 . T. , T9 T 34 .00 30 (TY, Y7 45 (AT, 77 43 (EY, 1A, 1Y) £7 53 (V 52 (TT, T, 0 51 (TO, T£ 46 72 (EY 70 (Y , 1 56 (T) 55 (OA) OY) 14, 0 - 1 78 CY 77 CYE

الإرهاصات التي تسبقه: 2 . ٢١٠ 6 ٢٣ و١٥٨، 21 (1.Y - 1.0 20 (1.., £9, £A 18 1. 44 (05 - 01 34 (17 27 (1. 5) 97 (1 54 (1 · 9 9 52 (£Y) £19 Y · 50 (11) A 70 (1Y - 18 69 (7 - £ 56 (8Y 55 - A 77 69 - Y 75 6 74 618 73 699 V - 1 81 (V, 7 79 (Y. - 11 78 (1) 89 (0 - 1 84 (7 - 1 82 (17 - 11) 0 - 1 99 (11

أسماؤه :

- الآخرة: 2 ٤
- الحاقة: 69 ١
- الساعة: 6 ٢١
- الصّاخة: 80 ٣٣
- الطامة الكبرى: 79 ٢٤ -

77

(11 36 (10 35 (OA 17 (7) 16 (O £ 71 (A 69

# للعولا الي

الإضطهاد بسبب العقيدة ظلم لا يجوز : 2 ١١٤، ١١ ١٥ و ١٨٦ و ١٩٥ و ١٨٦ و ١٨٦ ع 85 (07 29 (09) OA, E. - TA 22 (EY) 19 - 9 96 (1 - 1

التساهل مع المسالمين : 2 ٦٢ و ٨٢ و ١٠٩ و١٣٩ 1129 1179 VT, 72, T. 3 (707, or 6 (79, EA - EE 5 (177 4 (199, و٣٥ و٨٦ و٨٠١، 7 ١٨، ٩٩ و٠١، ٢٥ و١٠٠ (£A 33 (£7 29 (79 - 7V) £ . 22 (1T. 73 (12, 18 46 (12 45 (10 42 (8 39 7 - 1 109 41.

التشدد مع الكفار المقاتلين: 2 ١٩٣٧، 4 ٩٨، 5 TE, TT, 09 (0Y - 00 8 (01, TE, TT (A) £ 47 (A7 28 (17 ") 11 ", YT, T9 A 68 49 66 1179 T, 1 60 1779 0 58 YY, Y7 71 (9,

لاإكراه في الدين : 2 ٢٥٦، 10 ٩٩، 18 ٢٩، VA 22

لاتعصب فالتعصب من شيمة الكفار: 3 ٣٣ لاغلو في الدين : 4 ١٧١، ٢٧ 5

# ثانياً: الحكمة في الدعوة

الإمتناء عن إثارة الخصم : ١٠٨6

الدعوة بلسان القوم وعا يفهمونه : 14 ؛ 41

دفع السيئة بالحسنة : 13 ٢٢ و٢٣، 23 ٩٦ 25 TO, TE 41 (01 28 (77

ضرب المثل : 2 ٢٦، 14 ٢٥، 25 ٣٣ ، 39

- لكل أمة أجل محتوم: 7 £ ٣٤ ، 10 ٤٩ ، 15 المجادلة بالتي هي أحسن : 16 ١٢٠ ، 17 ٥٣ ، 18

14 . £ 11 . ٧٠ , ٥٦ , ٤٦ , ٤٥ , ٣٤ , ٣٠ , VI, or 17 (TA 16 (TO 15 (EA, Y) 17, 10, £. 19 (99, EV 18 (9V) وه وه وه الم عدد الم و ١٠١ و ١٠٤ الم ٩٣ و ٩٣ 24 (1 · · 9 7 · 9 17 23 (Y 22 (1 · £ 9 28 LAY AT 27 LAY 26 LIY 25 LTE ٠٠٠ و٥٨ و٨٨، 29 ٨ و١٧ و١٩ و٠٢ و٥٧، 34 (11 32 ( 7 31 ( 07, 70, 71 30 ٥٣, ٥١, ٣٢, ٢٢ 36 ،١٨ 35 ،٤٠ ٢٦ T19 V 39 . TE - TT9 19 37 . AT9 43 ( 79, 10 42 (19 41 (17 40 (7)) 71 . £ 70 . Y £ 67 . 9 64 . A 62 . 7 58 86 .7 84 .7 - £ 83 . TA 77 . T 75 . 1A

9 100 (7 99 (A 96 (YO 88 (A شهادة الأعضاء : 24 : ٢٠ 36 ١٥، ٦٠ - ٢٠ -

العرض على الميزان واستلام الكتاب : 3 و ٢٥ ١٦ ، ٩٣ ، ٩٢ م ١٥ ، ١٨ ١١ ، ٩ - ٦ 7 ، ٣٠ ، 23 . EV, 1 21 . E9, EA 18 . 1 E, 18 39 ( 7 8 37 ( 7 34 ( ) 7 29 ( 7 9 24 ( ) 7 75 . 1 A 69 . 1 A , Y , 7 58 . Y A 45 . 79 99 177 88 10 82 11 1 1 - A 81 11" A 102 (1 . 100 (A - 7

فئات الخلق يومئذ : 56 ٧ و ١١ - ٥٥ و ٨٨ -T. - 14 90 .90

فتنة الأموال والأولاد : 8 ٢٨، 64 ١٠ 68 ١٠

#### الم ت

- الابتلاء: 67 ٢
- ساعة الاحتضار: 19 50 ، 36 AV ماعة الاحتضار r. - Y7 75
- قضاء محتوم: 3 ١٤٤ و١٤٥ و١٥٤ 29 (10 23 (TO, TE 21 (VA 4 (1AO) ( 17 55 (19 50 ( T. 39 (11 32 ( OY 11 63 1 62 17 56

A, V 18 ( 77 13 ( 7 £ , YT 10 ( TY 6 ( YT 29 (A. , V9, VY, T1, T. 28 (£Y, £0, - TY 43 (TT 42 (T9 40 (TT 31 (TE (11, 1. 75 (11 62 (1. 57 (TT 47 (TO 89 (1V) 17 87 (£1 - TY 79 (TY 76 1 102 . 7 .

ثواب الدنيا والآخرة : 3 ١٤٥ و١٤٨ و١٩٥٠ و Y . 42 .A . 28 . Y7 19 . 20 18 . 1 T £ الجزاء بالعمل : ١٣٤ و ١٣٤ و ١٣٩ و ٢٨١ 10 4 (190, 110, T., TO 3 (YAT, 1879 V. 6 (1.0 5 (178) 1119 11.0, 90, AY 9 (1A., 1EY 7 (17E, 16 ،١١١ ١١ ،١٠٨ و ١٥ و ١٠٨ ١١١ ١١١، 16 (9£ 21 (A£, 1V - 10, 18 17 (11) .TT 31 (££ 30 (A£ 28 (9 . 27 (0£ 24 37 . £0 36 . 1 A 35 . TT, TO 34 . 1 Y 32 42 (£7 41 (£., 14 40 (Y. 39 (T9 52 (19 46 (YA, YY, 10, 12 45 clo 65 . TE 56 . E1 - T9 , T1 53 . T1 , 17 101 ch, Y 99 cm 74 cr . 73 cy 66 cy

جزاء العمل الحسن : 3 ١٣٦ و١٤٤ و١٤٥٥ 5 16 AA 12 E 10 ATT 9 AE 6 AO (111 23 (YT 20 (AA 18 (9Y) 97) TI (YE 33 ( £0 30 ( Y 29 ( 10 25 (TA 24 1719 11.9 1.09 A. 37 (TY) £ 34 17 76 (12 46 ( 70, 72 39 (17), A 98 . 77 78 . 22 77 . YY ,

جزاء العمل السيء : 2 ١٨ و١٢٣، ٦٦ ٨٦ 7 (127, 11 · 6 (79 5 (178 4 (AV) 17 (18 10 (90, 77 9 (107, 21, 2. (1 × 34 ( × 9 21 ( ) × 7 20 ( ) - 7 18 ( 9 A 14 59 , 47 54 , 40 46 , 47, 47 41

الحشر : 2 ۲۰۳ و ۲۸۱، 3 ۱۰۸، 4 ۲۸، 5 ٦٠, ٣٦, ٢٢, ١٢ 6 د١٠٩, ١٠٥, ٤٨ 79 7 (1729 17A9 1.A9 YY9 7Y9 و٥٧ ٤٤ ١٥ ، ١٠ و ٩٤ و ١٠٠ ١٥ ٢٣ و٢٧

- المعاد: 28 ٥٨ - الواقعة: 56 ١ - يوم البعث: 30 ٢٥ يوم التغابن: 4 64 يوم التلاق: 40 ١٥ يوم الجمع: 42 ٧ يوم الحسرة: 19 ٣٩ يوم الدين: 1 ٣ يوم الفصل: 37 ٢١ يوم القيامة: 3 ٥٥

- الغاشية: 88 ١

- القارعة: 69 ٤، 101 - ٣

الأنساب يومئذ : 23 ١٠١، 31 ٣ منا اهداله : ۱ ۸ و ۱۲۳ و ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۱۰۲ عند 1. 2, 7 11 (02 10 (07 7 (10 6 (110 5 (TY 19 ( £ A , £ £ - £ Y , T) 14 (1 . 7 -AA 26 (TO 25 (TY 24 (00, T, 1 22 40 (£Y 34 (TT 31 (OV) £T 30 (1TO) 17 44 . TY 43 . OT , O1 , TT , TY , 1A ( 56 ( T. 50 ( TA - Y7 45 ( EY - E. ) 74 . 1 ¥ 73 . 1 £ - 1 . 70 . £ ¥ 68 . ₹ 60 77 (YY, 1., Y 76 (1" - 1. 75 (1., 9 (£ . - TA 78 (YA, TA, TO, 10 - 1T - 17 82 (TY - TT 80 (TT - TE, A 79 177 - TY 89 (1., 9 86 (0 83 (19 0, 1 101

يوم الوعيد: 50 ٢٠

البعث : 2 ٢٨ و ٥٦ ٢٤٣ و ٢٥٩ و ٢٦٠ و 6 ، ٢٦٠ 15 .0 13 .V 11 . 17 V, OV, 18 7 . TT 18 (9A, 01 - £9 17 (TA, T) 16 (TT (V) 0 22 (00 20 (77) TT, 10 19 (19 (07 30 (AY 26 (1 ... ) AY , TY , 17 23 17 37 .AT - V9, TT 36 .9 35 .YA 31 50 ( 79 9 42 ( 79 41 ( 79 38 ( ) 2 5) 72 (Y 64 (1A) 7 58 (YY - EY 56 (10 £ 83 (£ . - ٣٦, £, ٣ 75 (V

تفضيل الآخرة على الدنيا: 3 ١٤ و ١٥ و ١٨٥٥ 4

09 - 0Y 43 (£7 29 (0£

وجوب التزام الحكمة : 2 ١٥١ و ٢٣١ و ٢٦٩، 33 ه. 34 و ٢٦٤، 4 ١٦١، 16 ١١٥، 17 ٩٩، 33 ه. 34 م. 34 م.

ثالثاً: وجوبها

الترهيب عن التقصير في الدعوة إلى الله : 2

# القرآن الكريمر

أقسام القرآن الكريم:

(\*\* 44 (\*\* 43 (\*\*) \*\*) \*\* 38 (\*\*) \*\* 37 (\*\* 36 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 15 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\* 36 (\*\*) \*\*

الأمثال فيه :

- الامتناع عن ضرب المثل لله: 16 ٧٤ الله من - ضرب الله الأمثال للناس: 14 ٢٥،

YY 39 4 TT 25

- عدم الاستحياء من ضرب المثل: 2 ٢٦، 33 °°

إنزاله في ليلة القدر: 2 ١٨٤، 44 ٣ - ٥، 97 ١ - ٥ - 97 ١ - ٥

تأويل المتأولين وتحريفاتهم: 2 °۷ و ۷۹، 3 18 الم 18 الم 18 الم 18 الم 18 الم 19 الم 19

تغییرهم حکم القرآن: 5 ۸۷ و۱۰۳، 6 ۱۱۰، 7 ام ۲۰۱، 7 ام ۲۰۱، 7 ام ۱۵ ام ۱۸ و ۲۰۱، 13 ام ۱۵ ام ۱۸ ام ۱۵ ام ۱۵ ام ۱۸ ا

تلاوته:

- الاستعاذة قبل التلاوة: 16 ٩٨
- الأمر بالإنصات لدى تلاوته: 7 ° ° ، 46 هـ 7 ° ، 46

# الجهار

(١)- أدوات الجهاد:

الحديد : ٢٥ ٥٦

(Y) 7 31 (0. - EV 29 (AT) 01 - EA)

38 (14. - 174 37 (TY - Y9 35 (Y 32

TY , TT , T - 1 39 (AA) AY , 18 - 1

و٨١ و ٠٠ و ١٤ و ١٤ م و ٢٧ و ٢٠ و ٢٨

1 1 6 - 43 11 42 105 - 07 55 -

٤, ٢ 46 ، ٢٠ و ١ 45 ، ٥٩ و ١٠ و ١٠ ٢ 44

- Y 53 (TE , TT 52 (T) 17 - V)

11 68 (Y) 59 (AY - YO 56 (1Y 54 (1A

(Y, 1 72 (OY - TA 69 (OY) 01) 20)

75 :07 - 02 , 17 74 : 1 . 2 - 1 73

19 81 (17 - 11 80 (77 76 (7 - 17

- 11 86 (77) 185 (11 84 (79 -

VI 9 V. 9 TV 3 (90) 929 979 919

و ٧٩ و ٨٠ و ١٨ و ٩٣ و ٩٨ و ٩٩ و ١٨٣ ٥

١٥٠ - ١٤٨٥ و٩ ٨ 6 ، ١٥٩ و٢٩ ١٨

و١٥١ و١٥١، 7 ١٧١، 10 ١٦ - ١٨ و١٣

- ۳۵ و ۱۳ و د ۱۳ ۱۱ و ۱۶ ۱۱ ۱۲ و ۱۲ ۱۱

77 19 :01 - 29, 27 17 :1. 70 16

26 (91) V1 23 (TY 21 (1TT 20 (7Y)

00 39 (71, EA 29 (0. - EE 28 (19Y

- 7 62 . AY , 07 2 ET - TT 43 .09 -

و٢٦١ و١٧٤ و١٧٦ و٢١٣ م

١٦، ١٥ ٥ (١٧٤ و١١٦ و١٧٤)

و ۸٤ و ۱۹ و ۱۷ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۹ و ۱۹

و٥٥٥ - ١٥٧، 7 ٢ و٣ و٥٥ و١٧٠ و٢٠٣

و٤٠٠١ 10 ١٠٢ 12 ١١٠١ 11 ١٠٨ و١٠٤

16 (9 15 (07 14 ( 77 ) 71 ) 1 13

٢٢ و ١٤ و ١٤ و ١٩، 17 و، 99 و ١٠٠٠

1119 999 # 2:

المحكم والمتشابه منه : 3 ٧، ١١ ١

٨٩٥ ٨٨ 43 ، ٣٠ 25 :

وجوب الحكم به : 5 ٤٤ وه٤ و٤٧ و٠٠

النسخ : ١٠١ 16 ١٠١١

وصفه ووجوب الإيمان به

٢٤٥ ٢٣ 2 :

0 - 1 97 (199 1 87

محاججة المنكرين والجاحدين

سجدات التلاوة : (راجع فصل الصلاة).

الخيل : 3 ١١٤ ١٤ ١٥ ١٨ ١٦ ٢٤ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢٥ ٢

(٢) - الأسرار الحربية:

تناقل الأخبار : 4 ، 33 ، 3 - 1 - 17 ، 49 روجوب كتمانها : 4 ، 4 ،

(٣) – الأسرى والرقيق:

خطوات سباقة للقضاءعلى الرقيق واستئصال وجوده

- الإعتاق: 2 ۱۷۷، 4 ۹۱ و ۹۱، 5 ۹۸، 9 - الإعتاق: 2 ۱۷۷، 4۱ و ۹۱ و ۱۳ و ۱۳
- تنظيم معاملة الرقيق على أساس من الإنسانية: 4 ٣٥ و٣٦
- واجب الدولة في العمل على تحرير الأرقاء بالمال: و ٦٠٠
- وجوب مكاتبة المملوك ومساعدته مالياً على التخلّص من الرقّ: 24 ٣٣

فداؤهم قبل استرقاقهم : 8 ۰ ۹ و ۷۱، 47 متى يؤخذ الأسرى : 8 ۲۷ و ۲۸

(٤) - تعليمات حربية: أحكام خاصة:

77

77

#### (٣)- الدعوة إلى العمل:

20 (19 17 (114 9 (180 6 (1 . £ 4 (1 £ 7 3 92 ( 77 76 (10 67 ( 2 . ) 49 53 ( 49 39 ( 27

### : العمل الصالح :

الإحسان : 2 ٨٣ و١١٢ و١٧٧ و١٩٥٥ ، ١٣٤ و ١٤٨ ٤ ١٢٥ و ١٢٨ و ٥٦ و ٩٣ ، ١٤٨ و ٩٠ ، ١٤٨ و ۱۰۰ و۱۲، 10 ۲۲، 11 ۱۱۰، 12 ۲۲، 16 28 ، ٣٧ 22 ، ٣٠ 18 ، ٧ 17 ، ١٢٨ ، ٩٠ . ٣٠ A. 37 (YY, 0, E, T 31 (79 29 (YY وه ١٠ و ١١٠ و ١٠ و ١٤ م ١٠ م ١١٠ و ١٠ م ££ 77 .9 58 .7 · 55

الاستقامة في العمل: 3 ١٣٩ و١٤٠ و١٤٦ 10 ( 20, 17, 11 8 ( 1 4 ( 107, 124) ٢ و٨٩، 11 ١١٢، 14 ٢٧، 16 ١٠٢، 17 7 41 (V. 33 (TY 20 (T) 19 ()T 18 (VE و ٣٠ و ١٦ و ٢٦، 42 ١٥، 46 ١٣ و ١٤ ٢ ٧ ٢

إطاعة الله ورسوله وأولى الأمر: 3 ٣٢ , ١٣٢، 4 ٩٥ و١٤ و٨٦ و٢٩ و٠٨، ٥ ٥٩، ١ ١ و٠٢ TT 33 (07, 01, 07 24 (V) 9 (17) 60 CY 59 (1 £ 49 (1 Y 48 (TT 47 (Y)) 17, 17 64 (17

البشاشة : 4 ۲۸، 8 ۲۳، 17 ٥٠، 26 ما ١٣٠ و ۱۳۱، 30 د ۲۱، 33 د ۲۱

تطابق العمل مع القول : 2 ٤٤ ، ( ١٨٨ ) ٢ 61 التعاون مع الآخرين : 5 ٢، 8 ٢٤، 9 ١٧ التقوى : 2 - ٥ و١٠٧ و١٧٧ و٢٠٣ ١٠٢ و٢١٢ و ١٠٢ - ١٥ ع د ١٠٢ و١٢٠ و١٣٦ و١٣٥ و١٣٠ و١٣٦ - ١٣٦ و۱۳۸ و۱۷۹ و۱۸۱ و۱۹۸ و۲۰۰۰ 4 ۱ £9 Y 5 (171 - 171)

التواضع : 15 ٨٨، 17 ٣٧، 24، ٣٠ ، ٣٠ ٢٦، 19 1 1 31 , 10 26

التوسط في العمل: 17 ٢٩ و١١٠، 25 ٢٧، 31

11 60 (1 - 7 59 (1) من أسباب النصر:

- الفضل الإلهي : 8 ٥ ١٢ ، 9 ٥ ٢٧
- المدد الإلهي : 3 ١٢٤ و ١٢٥ ، ٩ و ١٢٠ ٧٠ و 48 ، ٩ 33 ، ٣٣ 16 ، ١٤ و ٧٧ 9 T1 74 (17 71

النصر حليف المظلوم: 22 ٢٩ و٠٠ النصر من عند الله: 2 ٢٤٩، 3 ١٣٠ و١١٠ و١١١ و١٢١ - ١٢٨ و١٦٠، 8 ١٠ و١٩٩ و ۲ - ۱۰ و ۲۲ و ۲۰ و ۲۲ ، ۱۰ ۱۱ ۳ ۱۱ ، 30 ع وه ولاع ، 33 ٢٦ و١٧ ولاع ولاه الهزيمة : ١٩٥ - ١٤١ و١٦٥ - ١٧٥ و١٩٥

#### (١١) – الهجرة:

ثواب المهاجرين : 2 ٢١٨، 3 ١٩٥، 8 ٢٧ -£1 16 (117) 1.19 TY - T. 9 (VO 1. - A 59 (1. 39 (7. - OA 22 (EY) هجرة الأنصار: 9 ١١٧ ، 9 59 هجرة النبي 🔅 : 9 ا ٤ وجوبها : 4 ۹۹ و ۹۹ - ۹۹، 8 ۲۷، 16 ۱۱۰

(١) - التكليف بالعمل على قدر

الاستطاعة:

23 ( 17 7 ( ) 0 7 6 ( ) 4 ( ) 7 7 7 7 2 Y 65 CTY

: = | = ( )

الجزاء بالعمل: 4 ١٢٠ و ١٢٤، 5 ٢٣، 6 ١٢٠ و ١٢٠ 9 (01) 0. 8 (11. 9 14. 7 (17. 9 167) 39 (T. 35 (TA 24 (10 20 (TY 12 (YY 53 ( TT , TT , T . 42 ( TY , A 41 ( TO ) TE

جزاء السيئة عِثلها : 2 ، ١٩٤ م ١٠ ، ١٥ € · 40 (A € 28 (9 · 27 (7 · 22 (177

الفرار من المعركة : 8 ١٥، 33 ١٦ و١٧ لاحرب في الإسلام إلا الجهاد في سبيل الله (لدفع الإعتداء أو لتحطيم القوى الباغية): 2 ١٩

مدح الجهاد : 2 . ١٩١٥ و١٩١١ و٢١٨ - ٢١٨ - 1029 1279 1279 189 3 1722 ١٥٨ و٠٠٠، ١١٨ - ٧٧ و ١٤٨ و ٩٥ و ٩٦ و٤٠١، 5 ٢ و٥٥ و٥٥، 8 ١٥ و١٦ و٢٤ و٩٩ و٥٥ - ٧٧ و٧٥ - ٦٦ و٧٧ - ٥٧٠ 9 ١٤ - ١٦ و١٩ و٢٤ و٣٦ و٣٨ - ١٤ و ٤٤ و ٥٥ و ٧٣ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٣، 22 د ۱۳ و۱۷، ۲۱ و ۱۷ و ۲۱ و ۳۱ و ۳۱ و ۳۱ و ۳۱ 9 66 (17 - 1.9 2 61 (1 60 (1 . 57

المعاملة بالمثل : 19٤2

النهي عن الإعتداء : ١٩٠2 : ٢ ، ٢٩ كا ٢٩

(V) - الرباط : ٢٠٠3

(٨) - الشهداء:

حياتهم عند الله : 2 ١٥٤ ، ١٢١-١٢٩ منزلتهم وماأعد الله لهم : 3 ١٥٧ و١٥٨ و١٧٤ وه ١٩٥ م ١١٢ و ١١٢ و ١١٢ ع ١١٩٥

#### (٩) – الغزوات :

غزوة أحد : 3 ١٢١ - ١٢٨ و١٥٢ - ١٧١ غزوة بدر : 8 ٥ - ١٩ و ١١ - ٥٥ و ٩٩ - ٠٠

غزوة بني النضير: 93 ٢ - ٢ غزوة تبوك : 9 ٢٢ - ٦٠ و ٢٢ - ٩٨ و ١١٨ -

غزوة الحديبية وبيعة الرضوان: 48 - ٧٧ غزوة حمراء الأسد : ١٧٥ - ١٧٥

> غزوة حنين : 9 ٢٦ - ٢٨ غزوة الخندق : 33 ٩ - ٢٧

فتح مكة : 110 ١ - ٣ (١٠) - نتائج الحرب:

الغنائم والأتفال: 8 ١ و ١٤ و ٢٩، ٩٨ - ١٩

الأعمى والأعرج والمريض: 9 ١٦ 48، ١٦ ط

١٢ 60 ،١٨ و١٠ 48 ،١١١ 9 :

الصلاة وقت الحرب : ١٠١ - ١٠٠ القتال في الأشهر الحرم : 2 ١٩٤ و٢١٧، و ۲۷ و ۲۲ و ۱۳۸

القتال في الحرم : ١٩١٤، ٢٧ ٢٥

قتال من ألقى السلاح : ٩٣٤ ماهو أشد من القتل : 2 ١٩١ و٢١٧، 8

1. 29 ( 9, 70 نظام الجهاد وقانونه : 4 ٧١ و٩٤، ٣٣ و٣٤، ۱۵ - ۱۸ و ۱۸ و ۱۸ و ۱۲ - ۱۶ و ۱۲ و ۱۸ م

الوساطة والإصلاح في الحرب : 49 و ١٠٠ (٥) - الثأر: ١٢٦ (٥)

(٦) - الجهاد في الإسلام:

اشرارالجند : 4 ۲۲ و ۷۳ و ۸۸ - ۹۱ ، ۹۸ - ۳۸ T1 - 9 33 (111, 97 - 11, 0V إعداد الجيش: ١٠8

تفضيل المجاهدين : 4 ٩٥ و١٠٠٠، 8 ٧٤ و٧٥، و

الجنوح إلى السلم: ١١٨ الحرب في الإسلام: 47 ٤ - ٦

الدعوة الى الجهاد : 2 - ١٩٠ - ١٩٥ و٢١٦ -179 3 (TT) , TOT - TET, TEE, TIA و ١٤٢ و ١٤٢ و ١٥٤ - ١٥٨ و ١٠٠٠ 4 ١٧١ -٧٧ و ١٥ و ٩٣ و ١٠١٠ 5 ٥٥ و ١٥٠٤ و ١٥ و ١٥ و١٦ و٢٠ - ٢٦ و٣٩ و٠٤ و٢٦ - ١٨ و٧٥ - 17, 9 V - 17 e.7 - 77 e37 eP7 و ٨٣ - ١١ و ٧٣ و ١١١ و ١٢٠ - ١٢٠، 16 ١١٠، 22 ٢٩ و٠٤ و٨٥ و٧٨، 29 ١١٠، - Y - V - £ 47 ( 00 ) Y - V ( 17 ) 57 . TY - 1 A 9 Y 2 48 . TO 9 T1 9 T2 61 (160 (12 - 11) 0 - 7 59 (70) 1.

ذم المتخاذلين عن الجهاد : 4 ٧٢ و٧٣ و٨٨ -٩١، 11-9 33 (111) 97 - A1) OV - TA 9

TE 9 . TY, EY 5 . 171, T., - التطفيف في الوزن: 83 ١ - ٣ - الربا: 2 ۲۷۰ - ۲۷۰ 3 ،۱۳۰ -T9 30 (171 - السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩، 60 ١٢ كنز الذهب والفضة: 9 ٣٤ و ٣٥، 70 ١٥ - الميسر (القمار): 2 ٢١٩ 4 ٢١٩ - 9. 5 القتل والقتال: - الانتحار: 2 ١٩٥٥، ٢٩ ٩٠ و ٣٠٠ القتال في المسجد الحرام وفي الأشهر الحرم: 9 (94, 7 5 (114, 192, 191 2 TY , T7 - قط الأولاد: 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١، 17 17 60 (71 - قتل النفس التي حرّم الله: 2 ١٧٨، 4 ١ 12. 6 (20, 77 5 (98 - 19) 799 60 (71 25 ( 77 , 71 17 (0 9 (10) , - وأد البنات: 16 ٥٨ و٥٩، 43 ١٧، 81 مشاقة الله : ١١٤ ٤ ، ١٢ ٥ ، ١٢ ١ - ١٢ ٥ و ١٠ و ١٢ ٥ 0 58 CTY 47 (17 42 (0A, OY 33 CTT £ - Y 59 . Y . 9 7 9 النجاح في العمل: 6 ١٣٥، 14 ٢٤، 15، ٢٤ ٤٠, ٣٩ 39 وعيد المفسدين : 2 ١١ و ٢٦ و ٢٧ و ٩٩ و ٢٠٤ ٤٩, ٣٦ 5 (١١٠, ٨٢, ٦٣ 3 (٢٠٦ -

و٢٥ و٧٦ و ١٤٩ 6 د٨٤ ٢٩ و ١٠ و٥٥

17 30 cAT, YY 28 cTT 10 cT & 9 cA &,

39 .TT 30 .TT 29 .AT 17 .07, 00

اليأس والقنوط: 11 ٩، 12 ٨١، 13 ٣١، 15

(٦) - المسؤولية:

انتفاء مسؤولية المرء عن عمل غيره: ١٦٤ 6

19 59 ,000 179

18 60 ( 29 41 00

(TT 7 (17 · 6 (77 , T , T 5 (117 , 111 ) 49 A 58 ATY 53 ATY 49 AY 45 ATY 32 (111 20 (AY 6 (T9 5 (TY9 2 : إتيان النساء في غير موضعه: 2 ٢٢٣ الفحشاء: 2 ٢٦٨ و ١٣٥ م ١٦٩ و ١٦٩ 16 cm, TA 7 (10) 6 (70, 19, 17 60 cm 53 cm 42 cm 33 - النكاح في فترة الحيض: ٢٢٢ و٢٢٣ - نكاح قوم لوط: 4 ١٦٠ 7 ٨٠ - ٢٨ - النكاح المحرُّم: 4 ٢٧-٢٥، 5 ٥، 33 -- نكاح المشركة وإنكاح المشرك: ٢٢١ 2 7 (150, 11 6 (1 . . , 9 . , 5 . 7 . . , 79, 14 10 (AA 9 ( 20 8 ( 104) 79, A (YY 22 (79 20 (117 16 (TT 12 (YY) TY 28 (01) T1 24 (11Y) 1.79 1 23 (9 59 CYY 58 (0 31 CTA 30 CAY, TY, التحليل والتحريم: 16 ١١٦ و١١٧ الحلف على معصية: 2 ٢٢٤ و٢٢٥، 5 1 . 68 (19 - كتم الشهادة: 2 · ١٤١ و ١٤١ و ٢٨٣، 5 TT 6 (1.7 اللِّي والنجوي بالإثم: 2 ١٠٤، 58 ٨

- أكل الأموال بالباطل: 2 ١٨٨، 4 ٢ و٢٩

العمل من لوازم الإيمان : (راجع البند المتعلق عبادة الأنصاب والأزلام : 5 ٣ و ٩٠ و ٩١ الفاحشة والزني: الفلاح والسعادة : 2 ٥ و١٨٩، 3 ١٠٤ و١٣٠ 9 91 (1 £ 87 (17 64 (1 . 62 في القول: الغيبة: 4 ١٤٨، 49 ١١، 104 ١ الهمز واللمز: 23 ٩٧، 49، 11، 104 ١ في المال:

( 71 ( TE 68 00 - 1 65 CYA 57 00 £ 83 .18 82 .87 - 81 78 . 18 - 11 77 11 - 14, 7 - £ 92 (TA - 1A قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٥، المسارعة في الخيرات : 2 ١١٠ و١٤٨، ١١٤ 07 23 19 · 21 11 · · 9 ( £ A 5 1 ) TT, 10 - 1 . 56 ( 77 35 (71) (٥) – العمل الصالح : احباط العمل : 2 ۲۱۷ و ۲۲۶ و ۲۲۲ ، ۲۱ و٢٢ و٥٥ و ٥٦ ، ١٤٧ 7 ،٨٨ 6 ،٥٦ و ١٧ و ١٨ 33 ،١٠٥ - ١٠٣ 18 ،١٦٥ ١٥ ١١ (TY, TA, 9, A, T, 1 47 (70 39 (19) الأعمال المحرمة: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير: 2 ١٧٣، 5 110 16 (120, 171 6 17 شرب الخمر والسكر: 2 ٢١٩، 5 ، ٩ ، ٩ ، ٩ ،

اقتراف الذنب : 2 ١١ و ٢٠٩٠ و٢٨٦، ١١ ٦ 14 (02, 07 8 (1 .. 7 (17 .) 7 6 (29 39 (Y) 33 (YA 28 (OA 25 ()Y 17 (). (£ 71 (17 61 (YA 57 (TY 53 (0 - 1 48 1 . 85 البغى : 7 ٣٣، 10 ٢٣، 13 ٢٠، 16 ٩٠ 42

التقليد في العمل : 2 ،١٧٠ 5 ،١٠٤ 7 ، ٢٨ 26 79 37 (28 34 ( Y ) 31 ( ) 89 - 1879 YE 70 - YY 43 . V . ,

تيسير العمل: 2 ١٨٠ 12 ،١١٠ 65 ، 94 ، 94 o

الخطأ في العمل: 33 ه ذنوب البشر سبب في ظهور الفساد في الأرض:

العمل الآثم : 2 ٢٠٦ و ٢١٩، 3 ١٧٨ 4 الم

5 . A1 4 .1VT, 17.,109 3 : (71, £9, Y 8 (A9 7 (1 . Y 6 (YT) 1) 12 (17 11 (1. V) A£ 10 (179 01 9 29 . TIV 26 . OA 25 . TE 18 . TO, T 17 64 (TT, 1. 42 (TA 39 (EA 33 (09 9 73 . 4 65 . 1 4

دسن السلوك : 2 £ ١٠٤ 4 ، ٦٦ ٢٥، 19 من 19 09, 0A, TA, TY 24 (97 23 (EA-ET Y7 52 (TO, TE 41 (TT 25 (TY, T), 11 58 cYY 9

الدعوة إلى العمل الصالح : 2 ٢٥ و ٤٤ و ٨٢ CIAA, OY 3 CTYY, 10A, 122, 1TA, 177, 112, 117, 04, 2., 4 7 . V. 6 . 9 T , EA, 9 5 . 1 YT , 1 Y & , ۲۳ ، ۱۱ ، ۱۱ و ۲۳ ، ۱۱ ، ۲۳ و ۲۳ ، ۲۳ T., Y 18 .9 17 .9 16 . YT 14 . Y9 40 20 .97, YT 19 .1.Y - 1.Tg ETg و١١٢، 21 ، ٩٤ 22 ، ٩٤ و١١ و ٥٠٠ 9, Y 29 (A£ 28 (TTY 26 (00 24 (07) 34 (19,1 V 32 (A 31 ( 20, 10 30 ( 0 A) ٤٠ 35 ٧ و ٣٢ و ٣٩ ، 38 ٢٤ و ١٨٠ ٧ م د ٢٨ 47 (T. , Y1 45 (Y7 , YF , YY 42 (A 41 (11 85 CTO 84 (11 65 CT9 48 CT) T T, 1 103 (Y 98 (7 95

العمل المفضى إلى البر: 2 ١٧٧ و ١٨٩٠ 3 YY - 0 76 .9Y

العمل المفضى إلى النجاح: ٢ 2 - ٦ و١٩٧٧ 170, 17., YZ, 1A - 10 3 (TIT) و٠٠٠ و١٩٨ - ١٣٦ و ١٧٩ و ١٩٨ و ١٣٠٠ TE, TO 7 (100 6 (1. T, TA, 9 5 - 20 15 (1.9 12 (79 8 (100) 1TV) 20 . AT, YY, TT 19 .TY - T. 16 . EA 26 (17, 10 25 (OY 24 (EA 21 (1TY 39 (01 - 19 38 (V. 33 (AT 28 (9. 44 (VE, YT, 71, TO - TT, T., 1. TI 50 (17 49 (77, 10 47 (0Y - 01 54 cr. - 14 52 c19 - 10 51 cro -

۱۵ ۹۱ و ۹۲ و ۹۲ و ۹۰ و ۹۲ تا، 23 ۸، 33 من ۹۲ و ۹۲ و ۹۲ و ۹۲ من ۹۲ و ۹۲ و ۱۲ من ۹۲ من ۹۲ مند ۱۲ مند

25 : 9 21 : 17 Y 20 : AT 9 1 Y 10 : A 19 T 1

TE 9 YA 40 : OT 39 : 19 36 : 10 1 26 : T Y

TE 51 : T 1 44 : O 43 : ET 9

الأسى على مافات : 3 ١٥٣، 77 ٢٣ إطاعة المسرفين : ١٥١ ٢٥

الإفتراء على الله ورسوله: 3 كه، 4 ه.، 5 الإفتراء على الله ورسوله: 3 كه، 4 ه.، 7 الله و ١٩٠ و ١٩

> ۱ - غ البطر : 8 ۷۶ ۱۱ خام

البغاء : 24 ° ۳ ° 108 ° ۳ ° 108 ° ۳

البغى : 7 تا، 10 ٢٢ و٢٣، 13 ٢٠، 16

£7 42 . YYY 26 . 9 .

البهتان : 4 . ۲ و۱۱۲ و۱۵۰، 24 و و و ۱۹

(TO) TE 41 (YY) 00 40 (1. 39 (EE (EA 52 (TQ 50 (T) 47 (TO 46 (ET 42 90 (YE 76 (Y 74 () . 73 (0 70 (EA 68 T 103 () Y

الصدق : 2 ۱۷۷، 3 ۱۱۹ 5 ۱۱۹، 9 ۱۱۹، 9 ۱۱۹، 47 ۱۱۹، 47 مت، 49 مت، 40 مت،

غض البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 عض البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 23 من البصر وحفظ الغرج : 23 ه - ٧، 24 من البصر وحفظ الغرج : 24 من البصر البصر البصر وحفظ الغرج : 24 من البصر البصر

فعل الخير : 2 £ £ و ١٤٥ و ١٩٥ ، ١٩٥ م ١١٥ ، ٦٥ ، ١٩٥ م ١١٥ ، ١١٥ م ٢٥ ، ١٩٥ م ١٩٥ م

القرى (إكرام الضيف) : 2 ١٧٧ و ٢١٠ و ٢٦، 9 ٦ و ٦٠ ، 11 ٦٩ و ٧٨، 12 ٥٩، 69 ، 74 ، 14 ١٤ ٥٩ ، 76 ، 18 ، 18 ، 19 ، 19

القصد في المشي والخفض من الصوت : 31

قول التي هي أحسن : 2 ٨٣ و٢٦٣، ١٦ ٥٥، ٣٣ 41

كظم الغيظ: 3 ١٣٤، 16 ١٢٦، 42 ٣٧، 44 ١٦ ١٦ ١٦ كظم الغيظ: 3 ١١٠ و ١٢٠ و ١

المودة : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

النظافة : 22 ٢٩، 48 ٢٧، 74 ١ - ٤ - ١ النظافة : 2 ٢٩ و ٢٧ و ٤٠ و ٥٠ و ٥٠ و ١٠٠ و ١٠٠ و ٢٩ و ١٠٠ و ١٠٠

الإيثار : 4 ١٣٥، 20 ٧٢، 33 ٢٣، 59 ٩، 90 الإيثار : 4

التعاون : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24 ۳۰، 26 التواضع : 15 ۸۸، 17 ۳۷، 24

16 (117) 00 4 (171) 2 (771) 16 (171) 170 2 (771) 170 43 (771) 170 43 (771) 170

دفع السيئة بالحسنة : 13 : ۲۲ ر۲۳، 23 ،۹٦ دفع السيئة بالحسنة : 13 : ۲۳ ر۲۳، 25 ،۹۲ تا روح

الرحمة : 48 ۲۹، 90 ۱۷، 103 ۳ سالام : 6 ۱۲۷، 8 ۱۲، 10 ۹ و۱۰، ووح السلام : 6 ۱۲، 12 ۲۰، 25 ۳۲، 33

33 (TT 25 (1.7 21 (TY 19 (Y£ 13 YT 56 (YT 39 (££

السكينة : 9 ٢٦، 13 ٢٦، 48 ٤ و١٠ و٢١ و١٠، سلامة القلب : 6 ١٠٠ 8 ٢١، 10 ٩ و ١٠، 10 ٩ و ١٠، 13 ٢١، 15 ٣٢، 25 ٣٢، 33 ٢٦ 56 ٢٣، 35 ٣٢، 56 ٣٣،

شكر النعمة : 2 · ٤ و٤٧ و ١٢٢ و ٢٣١، 3 ١٠٠٠ ك ٧ و ١١ و ٢٠، 7 ٦٩ و ٤٧٤ ٦٩، ٦٦، ١١ ٩٥ ك ٣ ، 43 ٣ ، 43 ١١ و ١١ 93

(01 36 (70 34 (77 31 (01 24 (11 10 79 53 (10 42 (79 37

# الإنسان و العلاقات الأخلاقية

### أولا: الأخلاق الحميدة

۱۳٤ 3، ۱۹٥، ۱۷۷ و ۱۹۲ و ۱۹۷ و ۱۹۲ ، ۱۹۵، ۵ م و ۱۹۷، ۵ م و ۱۹۷، ۲۵ م و ۱۹۵، ۲۵ م و ۱۹۵، ۲۵ م و ۱۹۵، ۲۵ م و ۱۹۵، ۲۵ م ۱۹۵، ۱۹۵ م ۱۹۵ م ۱۹۵، ۱۹۵ م ۱۹۵، ۱۹۵ م ۱۹۵، ۱۹۵ م ۱۹۵ م

الإخاء : (راجع الإنسان والعلاقات الاجتماعية - المجتمع).

> الإعراض عن اللغو: 23 ٣٠٥ ٢٢، 28ه٥ الإقساط: 7 ٢٩، 60 ٨

(١)- الأسرة: القساوة : 2 ك ٧٤ ك ١٣ ٥ ١١، 6 ٢٤، 22 ٥٣، 39 الإستئذان في أوقات الخلوة : 24 م م مر 17 57 (77 إكراه الإماء على البغاء : 24 (1.0 16 (YY 9 (Y£ 6 () · 2: أمر غير القادر على الزواج بالإستعفاف: 24 ٣٣ T, Y 61 (T 39 (T · 22 الكفران : 8 ٥٥، ١٢ ١٢ ٢٢, ٢٣، ١١ ٩ إنكاح الأيامي والعبيد والإماء : 24 29 AT, TY 17 (00 - OF 16 (1.9 8 (101) 12. 6 (1. 3 (TTT 2: 3Y. VI 41 (01 - £9, A, V 39 ( TY 31 (70 (0., £9 42 CTY 34 (£7 18 CT) 17 CTA 1 £ 64 69 63 61 4 60 67 . 57 671 52 25 cm - 1 23 ch9 5 crro 2: 7 65 (10) 00 28 CYY וצישל ב : ב דדר פרד التحكيم قبل الطلاق: 4 ٣٥ اللهو واللعب : 5 ٥٧ و٥٥، 6 ٢٢ و٧٠، 7 التعدد وشروطه : 4 ٣ 57 (TT 47 (0 35 (TE 29 (1 V 21 (0) تكوينها : 13 ٢٨، 25 ٥٥، ١٤ 64 11 62 ( 7 • توارث المرأة المتوفى عنها زوجها : ١٢ 4 المخاصمة والمنازعة : 2 ١٨٨، 3 ١٥٢، ٢٩ 4 حق الوالدين : 2 ٨٣ و ٢١٥، 4 ٣٦، 6 ١٥١، ٤٦٥ ٤٣ 8 (٥٩٥ 46 (10) 18 31 (A 29 (TO - TT 17 السافحة : 4 ٤٢ و ٥٠ 5 ٥ 11 - 10 مساوىء الأخلاق : 4 ١٢٣ ، 5 ، ١٠١ ، 6 ١٢٥، الحمل والرضاع : 2 ٢٣٣، 31 ، ١٥ 46 ،١٠ 1 · 36 (YY 10 الكر : 3 ، 99 7 ، 172 و 177 6 ، 0 2 3 : كلا خطبة النساء أثناء العدة: 2 ٢٣٥ Y7 16 (£7 14 (£Y, TT 13 (Y) 10 الصداق : 2 ٢٠٥ 4 و ٢٠ و ٢١ و ٢٠ و ٥٠ أ 35 cm 34 col, o. 27 cty tt, to, 11, 1. 60 YY 71 ( 20 40 ( ET , ) . الطلاق : منع الخير : 50 ٢٥ / ١٥ - ١٣ - ١٣ ، 70 ٢١ ، - الأحكام التي تتربُّب على الطلاق: 2 ٢٢٨ YTY, YTT, YTT, YTT, YT., المن والأذي في الصدقات : 2 ٢٦٢ - ٢٦٤، Y - £ 65 (£9 33 (YEY, YE), - الشروط الواجب توفرها قبل الطلاق: 4 نقض العهد : 2 ۲۷ ، 3 ، ۷۷ ، 8 ٥٥ – ٥٥ ، 9 Y9 1 65 4 7 2 90 16 (70 13 (1 - عدد الطلقات: ٢٢٩ 2 النميمة : 5 ١١، 9 ١٤، 8 ١١ ١١ الظهار : 33 : 58 ، 58 الظهار عداوة بعض الأزواج والأولاد : 64 ؛ ١٤ ا 104 د ١١ 68 د ٩٧ 23 : عدة المتوفي عنها زوجها : ٢٣٤ 2 العزوبة TT 24 (TO 4: عضل المرأة : ١٩4: قتل الأولاد : 6 ١٣٧ و ١٤٠ و ١٥١، ١٦ ١٣١

لغالقال

YA 53 (17 49 (77, 7.9 و ١٠ 68 د ٦ 49 د٥٨ 33 د ٢٥ - ٢٣ ١٩ شهادة الزور : (راجع باب العلاقات القضائية). 1 104 (17 -الطمع : 2 ١٣١ ، ٢٢ ، ١٦٨ ، ١٣١ ، ١٣١ 25 ( 79, 77, 77 17 ( ) £ 1 6 : : (راجع باب العمل - العمل ١٢ 49 ،٣٦ 17 : العهارة : 24 : التشييع للأخبار الكاذبة: 7 ٦٠، 33 ، ٢ ، ٦٢ الغرور : 3 ١٨٠٥ 4 ١٢٠٠ 6 ٧٠٠ و١٣٠٠ 7 1 7 (1 VT , 1 VT , TT 4 (TE 2 : 57 (TO 45 (0 35 (TT 31 (7£ 17 (0) و ٦٦ و٠٤ و ١٣٦ و ١٤٦ و ٢٠٦، 16 7 82 . ٢ . 67 . ٢ . 9 1 2 (AT 28 (TT, Y) 25 (TA, TY 17 (Y9 الغش : 83 : ٣ - ١ 09 39 LYO, YE 38 L10 32 LIA 31 57 . ٢ . 46 . ٧٦, ٦ . , ٣٥ 40 . ٧٢ , ٦ . , الغضب : 3 ١٣٤ و ١٣٤، 9 ١٥٠ كا، ٢٦ و۲۷، ۱۱۱۱ ۱ – ه التنابز بالألقاب : 49 ١١ 177, 127, 177 7 (171 6 : Ilial 19 (1. A 16 (97, Y 10 (7.0, 179, 10 8 cyr, YY 4 clon, 107 3: 50 .0 46 .7 36 .V 30 .9V, 1 21 .T9 ov, 07, £9, ££ 9 (17, الجهر بالسوء: 4 ١٤٨ 4، ١٩ ٢٩ 1. 59 (YE 50 (EY 15 ()7) 3: الجهر بالقول السيء: ١٤٨ 4: الغيبة : 49 / ١ / ١ / ١ / ١ 0 - 1 113 (10 48 (0 £ 4 (1 . 9 2 : الغيرة : 2 . 9 49 (19 45 (100 6 (T. 4 (TY 2: - ٤٠ 80 ،١٥١ 6 ،١٦٥ ١٥ 4 : الفجور 12 82 427 الخيانة : ١٠٥ - ١٠٥ 4 ١٦١ 3 ١٨٧ 2 : الفساد : 2 ١١ و١٢ و٢٧ و٣٠ و٢٠٠ و٠٠٠ (91 - 97 16 (07 12 (Y), OA, TY 8 17, 10, VE, 07 7 (71, TT, TT 5 الرأى الفطير: 17 ٣٦ AO 11 (91) A1 10 (YT 8 (1 ET) 1.T) 107 26 AA 16 YO 13 YT 12 1179 : (راجع باب العمل - العمل المحرم). 30 .TT 29 .YY 28 .TE, 1 27 .1AT, الرياء : 2 ٢٦٤ ، ٣٨ و ١٤٢، 8 ١٤٢ ، 107 17 89 (TT 47 (£1 الفسة. : 2 ٢٦ و٥٩، ٨٢ 3 د ٢٦ و ٢٥ و ٢٦ (12. 4 (Y1Y, TY, 10, 12 2: 7 (1719 29 6 (1 . 1 . 09 29 29 24) ( V9, 70, 72 9 (1.) 0 6 (OA, OY 5 (TE 16 (90, 1) 15 (TY 13 (TA, A 11 A£, A., TY, OF, Y£ 9 (170, 175 29 ,00, £ 24 ,0. 18 ,17 17 ,97, 30 (7 26 (1) 77 21 (1.7, 07 18 61 (19, 0 59 (Y . 46 (Y . , 1 A 32 (TE £A 39 (1£, 17 37 (T. 36 (7 31 (1. درم، ۳۳ ، 9 45 ، ۳۲ 43 ، ۸۳ 40 ، ما ، و ۳۳ ، 7 63 10 الفضول : ١٠١5 ؛ ١٢49 11 49 ( 77 46 السرقة : (راجع باب العمل - العمل المحرم). الفضيحة : ١٤٨4 الفعل يخالف القول: 2: 4 161 ٢ 61 : (راجع باب العمل - العمل المحرم).

التجسس

السك

سه عالظه : 3 ١١٦ 6 ١١٦ و١٤٨ ٢٦ ١٥

الفواحش

9. 16 ( YA 7 (1016:

القرامة

17 - V/ - - V TE 4: 36:

١٣٥ - ٦ 24: اللعان

من يحل نكاحه ومن يحرم : 4 ٢١ - ٢١، 5

١٣٠ - ١٢٨, ٣٤ 4: النشوز

1. Y 2 : 1. و ۱۸۷ و ۱۹۷ و ۲۲۱ و ۲۲۲ النكاح 5 . TY , TO - T. , & , T 4 . TTO , TTA , ٥٠ 7 ١٨٩ و ١٦٠ ٣ و ٢٦ و ٢٦ و ٢٣ و ٢٣ 17 - 1 · 60 cmy 33 cm 30

> نكاح المشركة وإنكاح المشرك : ٢٢١ 2 وأد البنات : 16 ٨٥، 43 ١٧ ، 81 ٨ (٢)- الانسان

أحواله وأوصافه : 4 ٢٨ ، ١٦ ، ١٦ ، ١٦ و١٣ و١٣ 36 .77 22 .TV 21 .08 18 .1 .. , AT (19 70 (10 43 (EA 42 (0) - £9 41 CYY Y 103 (A - 7 100 (Y) 7 96 (£

تسخير الحيوانات له : 6 ١٤٢، 16 ٥ - ٨ و ٦٦ 36 (TY , Y1 23 (TA 22 (A. , Y9, 79, 17 - 17 43 . V9 40 . VT - VI

تكريم الله إياه : 17 ، ٧، 89 ٥١ حال أكثر الناس : 2 ٢٤٣ ، ١١٦ / ١٨٧، - 1. T, T1 12 (1V 11 (7.) 00 10 1. T , TY , A 26 . TA 16 .1 13 .1.7 (YT 27 (19.9 1YE, 10A, 179, 171,

(71, OY 40 (TA 34 (T.) 7 30 (17 28 Y7 45

حمله الأمانة : 33 ٧٢

(9 - Y 32 (01) T1 9 T. 30 (11 - 17 53 (11 42 (7) 41 (77 40 (7 39 (1) 35 77 17 76 189 - 87 75 118 71187 9 80 0 86 (A) Y 82 (19) 1A 80 (TT - T. Y 96 (0) £ 95 (V -

شرفه ودنه ه : ۲۸ 2 - ۳۳ و ۲۱۳، 4 ۱ و ۲۸، - Y7 15 (19 10 (1A9) T. , Y9 7 (9A 6 د٨١ - ٧٨ و٥٦ - ١٨ و ١٨ - ١٨ و٨١ (17 20 (0 £ 18 (AT) V. - TV) 11 17

- 17, 15 - 17 23 (11) 0 22 (TY 21 31 (01, 11, 77 30 (70 29 (77 27 (77 10 - 11 35 CYY 33 C9 - Y 32 CY9 Y. 7 39 . YE - Y1 38 . YY 36 . TA, TY, 179 17 45 . EA 42 . TY - TE 40 . Eq. - A 78 (£ - 1 76 (Y) - 19 70 (17 49 - 0 86 (TY - 1V 80 (TT - TY 79 (17 (A - 1 95 (11 - 1 90 (17) 10 89 (1.

ضجره في حال الشدة ونسيانه الشكر حال الرخاء: ٥٣ 16 ،٩ 11 ،٢٣ - ٢١ ،١٢ 10 د ١٦٠ ٣٣ 30 د ٢٥ 29 د ١٣٠ ١٧ ١٦ د ١٤٠ 70 . £ A 42 . £ 9 41 . £ 9 A 39 . TY 31 17, 10 89 (77 - 19

طول عمره يضعفه ويعجزه : ١٥ : ٧٠ 22 ٥٠ 30 0 95 (TA 36 (11 35 (0E

( TA ) TY 13 ( OY 10 ( ET 7 : مافی صدره £ 33 (9 32 (VA 23

من يعيد الله على حرف : 22 ١١ نهيه عن تزكية النفس : 4 ٨٤ و٤٩، 53 ٣٢ (٣) - التبني

> يطلانه : 33 وه و٠٤ الزواج عطلقة المتبنى: 33 ٣٧

> > (٤) - التسرى : 5 ه

(٥) - الخصيان: 4 ١١٨ و١١٩ و١١ ٢١ (٦) - الرحال:

TTA, TTT, TT - TI, T. 2 (1A9 7 (179) 17A, TE, TY 4 (YAY, 38 CTY 24 CA . 16 CTO - YA 15 CYT 13

(٧) - الرجل والمرأة:

YA, 1 4 (190 3 (YIT, YA 2 10 . VY 9 . T9 7 . 9A 6 . 1 YE, 99, 9A, - 70, 1A - £ 16 (77 15 (7F 13 (19

٧٠ - ١٢ و١٨ و١٨ و١٧ م 0 22 CTY 21 CITT 20 COE 18 CAT, 29 (77 27 (77 - 14) 18 - 17 23 (11) د٢٠ 31 ،٥٥٥ ٤٥٥ ٤١٥ ٣٦٥ ٢١ 30 ،٦٥ 00 36 (10 - 11 35 (YY 33 (9 - Y 32 71, 1. 40 (19, 7 39 (Y) 38 (YY, 07, 47 (18 45 (Y., 79 43 (EA 42 (TY) 70 (1 £ 64 (1 1 57 (1 7 49 (7 48 (19 1 × 80 (TT - TY 79 (17 - A 78 (19 (£ 90 (17, 10 89 (1. - 0 86 (YY -V, 7 100 (A - 1 95

(٨) - الرقيق والأسرى: (راجع باب الجهاد) (٩) - صلة ذوى القربي:

4 ( 110 ) 1 YY AT , YY 2 11 13 111 9 140 21 8 177, A, 1 33 CTA 30 CYY 24 CY7 17 C9. 16 CYO, CY 59 CTY 58 (19 51 CTY 47 CTT 42 CT 9 93 (14 90 (40) 4 70 ( 60

(١٠) - المجتمع :

آداب المجلس: 58 و ١١ و ١١

آداب الاستئذان : 2 ١٨٩ 24 - ٢٧ - ٢٩ و٥٥ 1. - 1 80 (11 58 (07 33 (77 -

ابن السبيل : 2 ١٧٧ و ١٢٠ 4 ٣٦، 8 ٤١، 9 V 59 . TA 30 . YT 17 . T.

الإتحاد واتباع الصراط المستقيم: 3 ١٠٣ و١٠٠٠ TY, TI 30 (£7 8 (109 6

(11 9 (TY 5 (TO 4 (1 . T 3 (AT 2 : 6))) 17 , 1 . 49 . EY 15

الإصلاح بين الناس 17A9 118 4 (778 2: 1 . 9 4 49 (1 8 (179)

الأمر بالمعروف : (راجع باب الدعوة إلى الله). التحية والسلام وأدب الضيافة : 4 ٨٦، 6 ٤٥، 16 cor, £7 15 crr 14 cr£ 13 c1 . 10 TY 24 ( EY 20 ( TY EY TT ) 10 19 (TY 33 coo 28 cyo, TT 25 c71, OA, Y9 -19 43 12 2

التعاون : 5 ٢، 8 ٢٤، 9 ٢١ تغيير ما بالقوم: 8 ٤٥، 13 ١١٢ ١١٢ ١١٢ التقليد الأعمى: ١٠٠٤ 5 ،١٧٠ 2: و ٢٧ ، 26 43 .79 37 .ET 34 .Y1 31 .1TY, YE الجليس : 4 ٦٩ و ١٤٠ و ٢٥ و ٦٨ و ١٨٠ و ١٨٠

1. - 1 80 471

الجماعة : 2 37 ، ١ 4 ، ٤٣ 2 : عامة

العفو والصفح وكظم الغيظ : 2 ١٠٩ و٢٣٧، 16 . 10 15 . 14 1 5 . 1 1 4 . 1 0 9 3 (£7, £ . , TY 42 (77 25 (YY 24 (177 1 8 64 61 8 45

الذين يحبون أن يُحمدوا عالم يقعلوا : 3 ١٨٨ 01 5 (122, TT 4 (11A) TA 3: 33 Ll 9 - V9 1 60 (7 33 (V1 9 (OA - 00) الوصية بالجار والصاحب والمملوك : 4 ٢٦ (١١) - المجتمعات:

اختلاف الناس: 2 ١١٣ و١٧٦ و٢١٣ و٢٥٣، 171 6 .EA 5 .10Y 4 .1.0, 00, 19 3 97, 72, 79 16 (97, 19 10 (27 8 (YO 32 (YT 27 (TA 22 (TY 19 (17 £ , 17 45 (70, 77 43 (1 . 42 (£7, 7 39 الأعراب : 9 . 9 و ٩٠ - ١١٠ و ١٢٠ و ١١٠ لاعراب 17, 12 49 (17, 10, 17,

أهل الكتاب - الصابئون - المجوس: (راجع باب الديانات القادم).

التفاضل بينهم : 4 ٩٥ و٩٦، 5 ٤٨، ٢٣ 6 77 33 (Y) 17 (Y7) Yo 16 (170, 179, 15 49 ,50 - 51 34 674 -

جعلهم خلانف : 6 ١٦٥، 7 ٢٩ و٧٤، 10 ١٤ TY 43 . T9 35 . TY 27 . YT

خلقهم من نفس واحدة : 4 ١، 6 ،٩٨ 7 ١٨٩، 32 (019 119 1. 30 (11 - 17 23 (0 22 53 (11 42 (TY 40 (T 39 (11 35 (9 - Y 77 . 4 76 . 49 - 47 75 . 10 71 . 27, 20 - 0 86 (A) Y 82 (19) 1A 80 (TT - T. Y 96 109 £ 95 14

الشعوب والقبائل والفرق: 2 ٢٥٣، ٦ ١٩٩ ١٩٩ ١٠٠ و ٢٠ و ٧٨ و ١٠٠٥ ، ٨٩ و ٩٠ و ١٥٠٠ 22 (109, 117, 117 6 (21 5 (101) ٤ 98 ، ١٣ 49 ، ١٤ ، ١٣

شعوبا وقبائل : 5 ه ١٠ ٢٤ ٢٤ و٢٠، ٩٧ ١٣ ١٣ العرب : ١٤٣٤، ١٠٣٥ و١٠٤، ١٠١٥ و٨٢ او ١١٠، ١٥ ٨٢ و TY - Y9, 0 43 (YA 22 (9A 19 (AT

لكل أمة أجل : 7 تا 10 ، 12 ، 15 ، 16 ، 16 ، 16 £ 71.28 36 .20 35 .0A 17 .71 المهاجرون ، الأنصار : (راجع الهجرة).

: - النساء:

الحجاب : 24 . ۳۰ و ۲۱ و ۲۰ 33 ۵۳ وه وه

المانة : 2 ٢٢١ و٢٢٣ و٢٢٨ و٢٣٤ و٢٣٥ و٠٤٠ و٢٨٢، ٦٩ و٢٣ و٣٤ و٣٤ و٢٨٠ 23 .09 - OV 16 CTT 12 .1A9 7 .179 -00, 01, £ 33 (7., ٣٣ - ٣) 24 (7 66 (7, 1 58 (14, 17 43 (11 35 (09) 12, 9 - V 81 . T. 70 . 1 Y - 1.

(۱۳) - اليتامي:

اکرامهم : 2 AT و ۱۷۷ و ۲۱۰ و ۲۲۰ ، ۲ و ۳ 17 . £1 8 . 1 0 Y 6 . 1 Y Y TT 9 1 . 9 A 9 T 9 1 £ 90 . T. - 1 Y 89 . A 76 . Y 59 . TE ۳ - ۱ 107 ، ۱ - ۹ ، ۲ 93 ، ۱ 0 و ۱ ، ۱ ۲ م الوصاية عليهم : 4 ه

الإشهاد على التبايع وقبض الرهان: 2 ٢٨٢ و٢٨٣ إعتاق الرقاب : (راجع البند الثالث المتعلِّق بالأسرى والرقيق في باب الجهادي.

اكتسابها: 2 ۱۹۸ و ۲۷۰ ، ۲۹ 4 ، ۲۷ و ۱۱۱، 24 ،۲۷ ٣-1 83 (11) 1 · 62 (11) 1 · 61 (19 35

أكل الأموال بالباطل: (راجع بحث العمل الطالح). الأمانة : 2 ١٧٨ و ٢٨٣، 3 ٢٥ و ٢٦١، 4 ١٧٨ TO, TY 70 (YT, YY 33 (A 23 (TY 4 دا٨٦ ع د٧٧٩ ١٨٨ و ١٥٥ ع : الأموال 373 8 ATS @ 37 , 13 , PF , 77 1 1113 TE 18 (75, 7 17 (AY, Y9 11 (AA 10 (TT 47 (TY, TO 34 (00 23 (£7, T9, 69 (10 64 (9 63 (1) 61 (7 . 57 (1) 48 1A 92 (7 90 (Y . 89 (Y) ) 17 71 (YA أموال السفهاء: 4 ه

أموال الكفار: 3: ١٠٦، ١٠٦، و٥٥ 74 (1 £ 68 (1 ¥ 58 (TE 18 (AO, A), Y 111 (T) Y 104 (11 92 (1Y

أموال الناس : 2 ١٨٨٠ 4 ١٢١١ و ٢٤ ، 30

أموال النساء: 4 ؛ و٧ و١١ و١٩ و٣٢ أموال اليتامي : 4 ٢ و٦ و١٠، 6 ١٥٢، 17

انفاقها : 2 ، ۱۷۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۱۹ 3 174 - 77. 777 - 771 , 7029 ٩٥, ٣٩, ٣٨, ٣٤ 4 ١١٣٤ ١١٧ ٩٢ TE, Y. 9 . VY, 7. 9 TT 9 T 8 . 7 £ 5 وع و و و و و و و ۱۹ و ۱۹ و ۹۲ و ۹۹ و ۹۹ (TT 24 (TO 22 (VO 16 (T) 14 (TY 13 32 (01 28 (A9, AA 26 (TY 25 47 CTA 42 CEV 36 CT9 35 CT9 34 C17 1. 60 (A 59 (1., Y 57 (19 51 CTA YE 70 . Y 65 . 17 64 . 1 . 9 Y 63 . 1 1 9

البيع : 2 ٢٧٥ 24، ٣٧

عَلَكُ الأمال : 2 ٢٩ و١٠٧ و١٥١ و٢٥٨ 3 ٢٦ و١٨٠، ١ ١٨ و١٨ و ١٠ و ١٢٠، 6 ٢٦، 00 10 (117, 111 9 (£1, 1 8 (10A 7 ( 17 ) Y 25 ( 27 ) Y9 24 ( 11 1 17 ( 77 ) 48 LYV 45 LAO 43 LE9 42 LY9, 17 40 9 85 (1 67 (1 64 (0) 7 57 (1)

٥ 4: نحدا

حق ذي القربي ، واليتامي، والمساكين، وابن السبيل: 2 ١٧٧، 8 ٤١، 9 ، ٤١ ٢٦

اليا : 2 ٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٨ - ٢٧٨، 3 79 30 c) T.

الزكاة : (راجع باب الزكاة).

السرقة : 5 ٣٨، 60 ١٢ الصدقة : 2 ١٩٦ و٢٦٤ ، ٢٦٤ ، ٢٧١ :

1. 7, 79, 7. 9 ( 20 5 ( ) 1 4 ( 7 1. 9 17 17 58 (TO 33 (AA 12 (1. 2) (راجع الإحسان).

17 58 ,79 9 ( 1 8 ( 1 1 6 : الضرائب YAY 2: العقرد The state of the s الغني

- الأغنياء: 3 ١٠ و ١٨١، 8 ٣٦ كل ٢٢، 0 80 (11 73

- طلب الغني: 2 ٠٠٠ - ٢٠٠ و ٢٠٤ -Y. 89 (7 74 (£7 18 (Y)

- فتنة المال: 8 ٢٨، 17 ٨٣، 28 -(Y) 71 (10 64 (Y . 57 (YY 42 (AY (A - 1 102 (Y) 7 96 11 - A 92 1 - 1 104

- المترفون: 9 م ١٠ ١١ ١١٦، ١٦ ١١، ١٩ ٣٤ ع 10 56 (YE, YT 43 (TY -

الفقراء : 2 ٨٣ و ١٥٥ و ١٥٦ و ١٧٧ و ٢٧١ -- 79 11 (91 9 (07 6 (TT) A 4 (TYT (TT, TA 22 (TA 18 (T) - TA 17 (T) 47 (10 35 CTA 30 (11 26 CYY 24 93 (17 - 1 80 (TO 70 (19 51 (TA

الكيل والمزان : 3 ٢٥٠ 6 ٢٥١، 7 ٥٨، 8 (1AT - 1A1 26 (TO 17 (AO 11 (TY

0 - 1 83 (9 - V 55 (1V 42

المداينة : 2 ه ٢٤٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ و ٢٨٠ ، ١١ 4 (14 64 (1A, 17, 11 57 (7. 9 (17)

المشاركة : 24 : 38 : ٢١ - ٢٤

بالاسرى والرقيق في باب الجهاد). الميراث : 4 - ١٣ و١٩ و٣٣ و١٢٧ 19 89 (VO, YY 8 (1Y7) الميسر : 2 ٢١٩ ٥٠ و ٩١ الوصية : - التحذير من الإفراط فيها: 4 ١١ - ١٣ - التحذير من تبديلها: 2 ١٨١ وجوبها: 2 ۱۱۱ - ۱۰۹ 5 ۱۱۱ - ۱۱۱

مكاتبة المملوك ومساعدته : (راجع البند المتعلق

### أولا: التجارة

اباحتها: ١١٩٨ / ٢٩ م ١١٠ ١١٠ ا

الدين : ٢٨٢ - ٢٨٢

الرهن : 2 ٢٨٣ العقود : 2 ٢٨٢

٩٩ و ١٤١١ - ١١ - ١٠ او دلا ١٤١ و ١٦ TY - YE 80 (TY 32 (T. - 14 23 (0 22

ثالثا: الصناعة ٢٠ ٢٥

رابعا:الصيد

### (١) - أحكام قانونية

أحكام عامة : - إباحة الزينة وأكل الحلال: 2 ١٦٨ و١٧٢، 01 23

سنّ التكليف (البلوغ): 4 ، 7 ، 24

- الكبائر: 4 ٣١، 42 ٣٧، 53 ٣١ و٣٢

- الوفاء بالعهد، والعقد واليمين: 2 ٣٧ و . ٤ 6 . Y 1 5 . Y 7 3 . 1 Y Y 9 1 · · 9 919 979 91 16 (709 7. 13 (107 TY 70 . A 23 . TE 17 . 90,

- الوفاء بالنذر: 22 ٢٩ : = 1:41

- جزاء السيئة: 5 ٥٤، ١٥ ٢٧، 28 ٨٤ -٤ . 42 ، ٤ . 40

- جزاء الصيد في الحرم: 5 ٩٥

- جزاء القاتل: 4 ٩٣ و٩٣، 5 ٣٣ و٥٥،

- جزاء قاتل نفسه: (راجع باب العمل -العمل المحرم).

- جزاء الكافرين: 2 ١٩١ -

- جزاء الذين يرمون أزواجهم: 24 ٦-١٠

- القصاص: 2 ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۱۹۶ و ۹۲ ، ۹۲ ۹۲ £ . 42.7 . 22 .1 77 16 . £ 0 5

### : 39141

- حدّ الزني: 24

- حدّ زني الإماء: 4 ٢٥ -

- حدّ السرقة: 5 ٣٨ و ٣٩

- حد القذف: 24 و ٥

- حدّ المحاربة: 5 ٣٣ 5

### العفو:

- الاستثناء : 4 ٣ و ٩٩ و ٩٩، 5 ٣، 16

- الاضطرار: 2 ١١٩ 6 ١١٩ و١٤٥ -77 27 (110

- الإعفاء: 2 ١٧٨ 2 -

- الترخيص: 2 ١٨٥ و ١٩٦، 4 ٣٤ و١٠٠١ 70 , 71 , 7 . 24 , 97 , 97 9 , 7 5

- التكفير: 2 ١٨٤ و ٢٧١، 4 ٣١ و ٩٢، 5 (£, T 58 (TO 39 (Y 29 (90, 19 Y 66 49 64

النفى: ٤ ١٤ و ٨٥ و ٨٥ ٢٦، 5 ٣٣، 8 ٣٠، 9 ٩ ٨ 60 ، ٤ ٠ 22 ، ١٣

(٢) - تنظيمات قضائية التثبت من الخير : 49

TO 34 .7 29 . YO 9 YE 27 . TT , 10 17

V 39 ( £ Y 9

التحركات السرية : 58 ٨ و١٠

17,09

المؤامرات

ولى الأمر

الحكم : 2 ١١٣ و١١٣ ، ٢٦ و٢٦، 4 ١٤١،

السلطة لله يؤتيها من يشاء : 2 ٧٤٧، 3 ٢٦، 4

١٠ 60 ٢ 39 ٢٦ 38 ١٠١ ٤٨

السلم : ۲۰۸2 ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۳۵

الشورى : 3 ١٥٩ ٢٨ ٢٨

(٢) - التقويم:

- شهر رمضان: 2 ۱۸۵

V 21 ( 27 16 ( ) YY 9

- عدة الشهور: 9 ٣٦

TY . TT

13 .1 . 9 10 .AV 7 . £9 - ££9 £79 1 5

24 .79, 07 22 (117 21 (17 16 (1)

9 58 (1 - 35 :

وجوب الطاعة له: 4 ٥٨ 4 ١٦

(١) - البلاغة : ١١٢٥، ١١٢٥

- الأشهر الحرم: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧، <del>9</del>

- الأشهر المعلومات: 2 ١٩٧

- اليوم عند الله: 22 ٤٧ ، 32 ٥، 70

(٣) - الحث على التفقه في الدين:

(٤) - الحث على التفكر واستخدام

العقل: 2 ٤٤ و٧٣ و١٧١ و٢٤٢ و٢٦٩، لا ٧

الشهر الحرام: 2 ١٩٤ و٢١٧، 5 ٢ و٩٧

- وجوب خفض جناحه للرعية: 15 ٨٨، 26

الحكم بالعدل : 2 ٢٨٦، 4 ٥٥ و٥٩ و١٣٥، 5 9. 16 . 79 7 . 10 7 6 . £9, £ 1, £ 7, A 9 39 (14 35 (7. 22 (1) 20 (177) T9 53 ,9 49 ,19 46 ,17, 10 42 , £7, V 65 . YO 57 . 2 . 1

الظن لايغني من الحق شيئا: ١٦٦٥، ١٦٦٥ ١١٥ ، ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٢ 4 ، ٢١ 3 ، ٢٨٢ 2 : العدل (£Y, £ 10 (79 7 (107, Y. 6 (90, £Y, A 60 (9 49 (10 42 (0 33 (9.9 YT 16 الشهادة :

TO - TT 70 (A 5 (1 TO 4 ( TAT) T9, T7 68 . £A 40 . £7 39 . 10 £ 37

(٣) - علاقات قانونية ودستورية

توحيد الأمم بالدين : 19 ٣٦، 21 ٩٢، 23 ٥٢ الجواء : (راجع باب العمل).

الحق : 2 2 ع و ١٤٧ 3 . ١٤٧ و ١٠ ٥ و ١٧١ م و ٨، ٩ و ٠٤ و ١٠ و ٢٩ و ٣٢ او ٣٣ و ٣٣ 18 (A) 17 (1V 13 (17 11 (AY, FT, 33 cr. 31 cvo 28 car 22 can 21 cra T, Y 103 (9, A 61

السيئة عثلها : 2 ١٩٤ م ١٦٠ ، ١٦٠ م ١٥ ، ٢٧ 42 .£ · 40 . A £ 28 .9 · 27 .7 · 22 .177

المحرمات : (راجع باب العمل).

(111 12 CTY 8 (1. T) OA 5 (19.9 20 cvo 15 cor 14 cr = 19, £ 13 9 39 (17, 79 38 (7 8 30 (17 22 (17) 1 1 59 0 45 (14)

(٥) - الحث على نشر العلم وعدم

179 7 (££, TY 4 (1AY 3 (1Y£, 109)

(٦)- الحقائق العلمية والاشارة إلى وقائع أيدتها الاكتشافات العلمية:

الاحماء: 3 7، 10 دع، 21 دع 30 دم، 30 دم الاحماء: الإشارة إلى إزدواجية المادة: 20 م، 51 ، 55 ، 50 ٢٥ الإشارة إلى الجاذبية : 13 ٢، 22 ٢٥، 30 ٢٠، £1 35 (1 · 31

الاشارة إلى الذبذبات الصوتية: 23 ٤١، 29 ٣٧ 50 cor, £9, 49 - 4 36 cro 30 cf. T1 54 ( £ Y 9 £ 1

الاشارة الى الذرة : 4 . ٤٠ 10 ١٦، 15 ١٩، 99

الإشارة إلى طبقات الأرض : 13 ، - 1.0, or 20 (A), 10 16 (19 15 (AA, 71 27 (78 26 (81 - 8. 21 (1.4 99 (££, Y 50 (YY 35 (9, Y 34 (£ . 29

الإشارة إلى عبور الفضاء : 17 ، 53 ، ١ - ١٣ ا

الإشارة إلى عدم فناء المادة : 6 ٥٩، 20 ٥٥، 50

الإشارة إلى الكيمياء 17 ٥٠، 18 ٩٧ - ٩٧ الإشارة إلى ما عرف بالتسجيل الكهرطيسي: 17 (Y1 - Y. 41 (TO 36 (TT) 18 - 17

15 75 CY9 45 (A. 43

الإشارة إلى مايكن أن يكون انفجارات : 44 T1 89 (1 . - A 77 (11 - 1 .

- الإنسان في الكون : 2 ٢٢٣، 3 ١٩٠ -52 (7 39 (7 8 27 (1 8 23 ( 7 . 21 (191 1.77 , 7 76 , TY 75 , 7 58 , T7 - TO

- شهادة الزور : ٣٠ 22، ٢٢ -

- كتم الشهادة : 2 ۲۸۳، 70 ۳۳

- وجوب أدائها كما هي: 2 ١٨١ و٢٨٢ 

إهلاك الأمم بسبب فسقها :17 17 ، 34 ، 34 تکریم بنی آدم : 17 ۰۷

التكلف : 2 ٢٣٣ و ٢٨٦، ٨٤ 4 ١٥٢، 7 Y 65 (77 23 (ET

(YA 53 CT 47 CTE 42 CE9, EA 34 COT

الحق يزهق الباطل: 17 ١٨ ١١، ١١ ١٨

المسؤولية الشخصية: 5 ١٠٤ 6 ١٠٤ و١٦٤،

أذى : 2 ١٩٦ ، ٢٢٢ ، ٢٢٢ - ١٩٦ 14. 719 . 756 . 1 . 7 . 174 . 190 . 1 . 7 19. 0V . 07 . £A 33 .1 . 29 . 17 أرحام (بالمعنى العضوي): 3, ٢٢٨ 2: . 0 22 . A 13 . 1 £ £ . 1 £ 7 . 1 7 9 . 9 A 6 . 7 W£ 31 ( 1 7 23 أعرج: 144، 17، 48 أكمه: 11.5، ٤٩3: مكأ أمشاج : 76 أمعاء : 10 47 إنسان : ١٥، ١٥ ، ١٢ ، ١٥ ، ١٨ : السان 18 . AT 3 V 90 T 91 T 91 19 T 17. £ 16 . YT . £A 29. 17 23 . 77 22. TV 21 TV 19 .0£ ( 01 41 ( £9 ) A 39 VV 36 ( VY 33 ( ) £ 31 55 . 79 53 . 17 50 .10 46 . 10 43 . £A 42 . 0 86 . 7 84 . 7 82 . YE, 1V 80 . TO 79 89 داو٣٢ ، 90 ٤ ، 96 دوو ٢ ، 99 ٣ ، 100 ٢ ، Y 103 أنف : 505 ، 1747 17 . VV 16 . 191907 . 1. 76: 37 . 1 . 33 . TA 29 . 0 £ 27 . £7 22 . TT 11 70 . 0 . 54. Y1 51 . A 50 . Y . 41 . 1V0 بطن : 2 ١٧٤، 3 ٥٩، ١٣٩ ١٥، ١٣٩ ٢٦ و ٢٩ و ٧٨ ، ( 7 39 (1 £ £ , 7 7 37 ( £ 0 24 ( Y 1 23 ( Y + 22 or 56 , TY 53 , Y£ 48 , £0 44 بكم: ١٧١ ، ١٨٥ ، ٢٧ 8 ، ٣٩ 6 ، ١٧١ ، ١٨ ٤ ، ٢٠ 9 V 17

7 57 (2 . 9 TV مايشبه الصواريخ : 84 ١٩ الماء ونشأة الحياة : 3 ٥٩ م ١٩ ٥١ م ١٩ ع £ 95 (7£ 40 (19 30 (T. النيات : 10 ٢٤ ١٥ ، ٣٥ و ٣٥، 15 ١٩، 20 1. 1 - 1 - V 50 (7. 27 (V 26 (0 22 (0T (V) - ذم الجهل والجاهلين: 77 25 (119 16 (27 11 (199 7 (٨) - الشعر والشعراء: 36 CTTY - TTE 26 00 21 ٤١ 69 ، ٣٠ 52 ، ٣٦ ، ٣٥ 37 ، ٦٩ (٩) – الصحة: ٦١٦ (١٠) – فضل العلم والعلماء: 29 (17 13 CYE 11 CAT 4 (1A) Y 3 11 58 4 39 474, 19 35 48 (۱۱) - الفلك: (17, 17 15 to 10 (1A9, 79 2 37 . £ . - TY 36 . 1 Y 23 . TT 21 . 1 Y 17 11, T - 1 86 (TA, TY 79 (0 67 (A - 7 (۱۲) - الفنون : ۱۳ - ۱۰ - ۱۳ 26 ،١٨ - ١٦ 15 : حدا - (١٣) 9, A 72 (0 67 () - 7 37 (Y)Y - Y) . (١٤) - المجادلة بغير علم: Y . 31 (A) T 22 (١٥) - الملاحة: 17 43 (71 31 (77 17 (77 10 : الطب : أبرص: ١١٠5، ٤٩3 أجنّة : 22 ه ، 73 ٣٢ أذن : ١٩٥، ١٧٩ ، ٢٥ ، ١٩٥ ، ١٩٩

17 69 6 47 17

54

- Y1 23 CYT, YA 22 CT. 21 CA. -36 ( 1 29 ( 19 - 17 27 ( 20 24 ( 17 (17 - 17 43 (A. - Y9 40 (YT - Y1 1 V 88 (19 67 دعوة الإنسان إلى اكتناه الحقائق العلمية : 5 (0. 30 (£7 22 (1) £ 20 (1.1 10 (Yo 0-196 18- 467 الرؤية عن بعد (عا يشبه التلفزيون) : 42 00، 50 الريح : 2 ١٦٤ و ٢٦٦، 7 ٥٠، 10 ٢٢، 18 (79 - 7A 17 (YY 15 (1A 14 27 . £A 25 . £T 24 . T) 22 . A) 21 . £0 34 (9 33 (TY 32 (0) - £7 30 (TT د٢٥ و ١٤ 46 ده 45 د٣٣ 42 دم 35 د١٢ V - 7 69 (Y . - 19 54 (£Y - £1 51 الزراعة : 996 و ١٤١١ ، 13 ، 16 - ١٠ - ١١ (TY 32 (T. - 1A 23 (0 22 (TY) )T TY - YE 80 السحاب : 24 ، ١٢ م ٥٧ 7 ، ١٦٤ 2 : 56 (££ 52 (9 35 (£A 30 (AA 27 (£T) سرعة النور : 2 ٢٨ و١١٤ و١٥٤ / ١٤٣٦ و Ao 56 (1 17 (01 , YT الصحة : ١٤٥ 6 ، ٢١ و٦ و١٣٠ 6 ١٤٥ 7 19 22, 10 19 (79 16 (T) الضغط الجوى : 6 ١٢٥ 22 ٣١، ٢٩ ١٧ غزو الغضاء : 6 مع و١٢٥، ١٥ ١٠١، 15 TO - TT 55 (0T 41 (10 - 18 الغلاف الجوى : 21 : ١٠٤ 36 ٢٠١، 1 ٢ ٢ £ - 1 86 (A 72 (10 71 (1 53 (EV) 11, الغيث : 7 ٠ 21 ١٠ ١6 ١٧ ١٤ ١٥٠ 7 : 35 (TE 31 COA 27 COT 25 CIA 23 CTT 55 (9 50 (11 43 (YA 42 (Y1 39 (1Y

36 . TA - TY 35 . T. - 19 29 . T. 21 £9 54 ( Y ) 51 ( NO - N ) 40 ( E. لغة الحيوان : ٢٤ - ١٨ 27 ، ٣٨ 6 اللما والنما : 22 : ١٦ 35 : ٢٩ 36 : ١٣ 36 عرا ، 36

الإنسان وخلقه : 2 ٢٨ و ٣٠ و٣٦ و٢١٣، 3 11 (177 7 (91 6 (07, 71, 1 4 (10) 18 (Y. 17 (YA, Y., £ 16 (Y7 15 (Y ( £0 24 ( ) £ - 17 23 (0 22 (0), TY - V 32 (0 %, T1 - 19, 11 30 (19 29 ov 40 (7 39 (VV 37 (TT, 11 35 (9 - £0 53 (17 49 (17 43 (7A - 7Y) TT 75 (14 - 14 71 (1) - 19 70 (27 80 ch 78 crr - r. 77 cr 76 cr9 -V - 0 86 (19 - 1V البحر : 2 . ٥ و ١٦٤، 5 ٩٦ 6 و ٦٣ ا 14 .9., TY 10 .17F, 1TA 7 .9Y, 71 18 . V. , TV - 77 17 . 1 £ 16 . TY 24 .70 22 .VY 20 .1.99 V99 7" -30 (75 - 71 27 (75 26 ( 05 25 ( 2. (TE - TY 42 (17 35 (T) TY 31 (E) Y. - 19 55 (7 52 (17 45 (7 44 T 82 (7 81 (YE) بصمات الأصابع : 75 ت - ٤ 16 مر ١٩ ١٥ دو٣ ١١ د٧٤ 7 : الحال (1. V - 1.0 20 (9. 19 (EV 18 (10 (10. - 129 26 (1A 22 (V9 T1 21 CTY 35 (1 . 34 CYY 33 (1 . 31 CT) 27 - 0 56 (1 · 52 (1 · 41 (19 - 1A 38 (TY, 1 . 77 (1 £ 73 (9 70 (1 £ 69 (7 0 101 (19 88 (T 81 (TY 79 (Y . 9 Y 78 28 .AA 27 .TY 25 .YE 10 : حركة الأرض £ . 70 (0 37 (£ . , TY 36 (YY - Y) حقائق في الكون : 2 ٢٩ و ٢٥٥، 7 ١٨٥، 10 (1.9 18 (Ao, Y. 17 (1.0 12 (1.1

49, 79 - 7A, A - 0 16 (127, 90,

Y . 57 (19

24 . 07 22 . 170,91 9 . £9 8 . 07,7 5 ٠٥ و ٢١ ، 26 ، ٨٠ و ٢١ و ٢٣ و ٢٠ ، 47 ، ٢٠ و ٢٩ T1 74 . T . 73 . 1 V 48 مر فق : 5 ٢ مستقر ومستودع: ٩٨٥ مشي : 2 ، ۲ ، ۲ ، ۲ ، ۱۹۵۶ ، ۱۹۵۳ ، ۱۳ ۷۳و ۹۰ 31 . YO 28 . TT , V 25 . £0 24 . 1YA 20 . YY 910 67 . YA 57 . 7 38 . Y7 32 . 19 91A 11 68 مضغة : 23، ه 22 ا مَــنيّ : 75 ٣٧ موت : 2 ع و ٥ و ٥ و ٧٧ - ٧٧ و ١٣٢ و ١٥٠ و ١٨٠ 91 959 3 . 77 , 709, 70 , 75 , 71 , و١٠٢ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٥٦ و ١٥٧ و ١٦٨ و ١٦٨ 6 . 11 . 5 1 . . . 9 9 VA . 1 A . 910 4 . 1 A 0 9 707 . 17 177 177 9 9 9 71 7. و ٧٧ و ١٥٠ ، ١١٦ 9 ، ٥٠ 8 ، ١٥٨ و ٣٧ ع 23 . OA 22 . TO, TE 21 . VE 20 . 77, YT . A. 27 . A1 26 . OA 25 . AY A. 9TV 9TO (11 32 . W£ 31 . 0Y 90 . 9Y £ 30 . TW 90 V 29 40 . 17 9 4 . 39 . 47 9 9 35 . 1 £ 34 . 17 33 . TE , TV 47 . YE , Y 1 , 0 45 . TO , A 44 . TA 63 . A 62 . 1 7 57 . 7 . 2 × 56 . £ 7 9 7 50 187,767,1191+ ناصية : 11 ٥٠ ، 55 ، ٤١ ، 96 ، ١٦ ، ١٥ نطفة : 22 ه ، 23 سار ١٤ ، ٧٧ م ، ٧٧ م نطفة

TV 75 . £7 53

24 . £7 22 . 17 13 . 1 . £ 6 . V1 5 : \_\_\_\_\_ 7 80 .1 V 48 . 0 T 30 . VT 25 . 71 عنق - أعناق : ١٢٨، ١٦ ه ، ١٦ ١٣١ و ٢٩ . YY 3Y 1 40 . TT 38 . A 36 . TT 34 . £ 26 ع ين : 11 ١٣و٣٠ ، 18 ٢٨ ، 19 ٢٦ ، 20 ٩٩ و ٠ ٤ ، 23 ، ٢٧ ع ، 28 ، و ١٣ ، 28 ، ١٧ ع ( V 102 ( ) £ 54 ( £ A 52 ( V ) 43 ( 0 ) 33 غيض : 11 ؛ 3، 13 ، 13 YY 67 . YT 46 . 9 32 . 1 · 28 فر ج: 21 ، 91 ، 23 ه ، 74 ، 70 ، 33 ، 71 و 71 ، 33 ، 70 ، 9 77 . 49 70 . 14 66 . 50 فصال : ٢٣٣2 ، ١٥ 46 ، ١٤ 31 ، ٢٣٣2 قرار مكين : 17 23 قرح: 3 ٠ ١٧٢و١٧١ وردت ((قلب)) مفرد أو مشنى أو جمعاً في القرآن الكريم ١٣٢ مرة ال : 14 ، ٧٨ 5 ، ٤٦ 4 ، ٧٨ 3 : السان ۲۲ و ۱۱ د ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۱۹ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۲۹ و ۲۶ ، ( 19 33 , YY 30 , WE 28 , 190 , NE , 1 7 26 990 . 7 60 . 11 48 . 17 46 . 0 1 44 محيض : ۲۲۲ ، 55 ، ۲۲۲ و 55 ، کوئ ، مخاض: 19: مخاض موض : 2 . او ۱۸٤ و ۱۸۵ و ۱۹۲ ، ۲۳۹ و ۱۰۲

د ۲ • 41 ، ۱۸ 39 ، ۱ • ۱ 18 ، ۳۲ 17 : حص شفة - شفتان : 90 ٨٠٩ ، شيب : 19 ؛ 30 ، 30 ، 4 ع شيخ - شيوخ: 11 ، ٢٧ ، 12 ، ١٦ شيخ YT 28 . 0 22 . Y £ 9 YT صدر : 10 ، ٥٧ 10 ، ٤٦ 22 ، ٥ عا ، ٥٧ ا صديد : ١٦ ١٤ صُلُك : ۲۳4، ۲۲۲، 86، ۶و ۲و۷ د ۲۲8 ، ۳۹ 6 ، ۷۱ 5 ، ۱۷۱ و ۲۲ ، ۳۹ 6 ، ۲۲ 8 27 . YT 25 . £0 21 . 9 V 17 . Y£ 11 . £ Y 10 YT 47 . £ . 43 . 0 7 30 . A . ظلمات ثلاث: 39 43 . 77 42 . 20 35 . 1 77 7 . 1 27 9 1 7 1 9 2 1 . 84 . 17 عضُد : 18 : ٥٠ عضُد عَظْمٍ ، عظام : 17، ١٤٦6 ، ٢٥٩ عَظْمَ اللهِ 37 . VA 36 . AY , 40 , 1 £ 23 . £ 19 . 9A , £ 9 1179 . 775 . £V 56 . 07917 عَقْب : 2 ١٤٣ ، 3 ، ١٤٣ و ١٤٩ ، ١٤٣ ع : ١٤٨ YA 43 . 77 23 عقيم : 22 ٥٥ ، 42 ٩٤و ٥٠ ، 51 ٩٩و ١٤ و ١٤و ١٤ علق - علقة : 22 ه ، 23 ١٤-١٢ ، ٧ 40 ، ١٤-١٢ 0-196, 49-4775 15,1110,117,11.6,102: das £ 27 . VO 23 . YY

Y9 75 TV 50 . YT 46

بنان : ۱۲8 ، 75 ، ۱۲8 ترائب: راجع: (( صلب )) 86 ٥-٧ تراقى: ٢٦ 75 ٨٣ 56 تقويم (الإنسان): 95 ؛ جوح: ۲۱ 45 ، ۲۰ ، ۴۰ ، ۲۱ جلد: ۲۳ 39، ۲۰ و ۲۹ و ۲۰ ۲۳ 39، ۲۳ و ۲۳ ک 7797197.41 جنين : راجع : أجنة عرف المراجعة على المراجعة الم 7 9 65 . 10 46 . 2 41 . 1 1 35 . 1 2 حنجوة ( حناجو ) : ١٨ 40 ، ١٠ 33 حَيَاة : 2 ٨٨و ٨٦و ٩٦و ١٦٤و ١٧٩ ، ٢٧ ٦ ، ,9 V 20 . VO 17 . 9 V 16 . TA 9 . TA 6 . V£ 4 . 0 . 9 Y £ 9 19 30 . TY 23 . 77 22 . T . 21 . 1 V 57 . Y £ 45. 11 40 . YA 9 TT 36 . 9 35 Y £ 89. Y 67 (1777 , 1506 , 75 , 1VT , A £ , 7 . 2 : 2) 12 ، ۱۸ ، 16 ، ۲۷ وه ۱۱ ، ۲۷ ع دمع : ۸۳5 و ۹۲ رأس : ١٩٦٤ ، ٦٥ ، ١٩٦٤ ، ١٩٣٤ ، ١٩٠٤ ، 32 . 19 22 . 30 21 . 9 20 . £ 19 . 01 17 ( 0 63 , YV 48 , £ A 44 , 1 Y ر جُل : 1907 ، 24 ، رضاع: ۲۳۷، ۲۳۷، ۲۳۷، ۱۳-۷، ۱۳-۷، ٦ 65

رقبة - رقباب: ١٧٧٥، ٩٢٩، ٩٠، 9

ساق : 27 68 ، 49 48 ، ٣٣ 38 ، ١٤ 27 : ساق

( 7 58 : £ 47 : T ·

# القصص والتاريخ

إبراهيم - سارة: 11 ،٧١ ، ٢٩ 51 ، ٧٠ 22 ... - قوم إبراهيم: 3 ٣٣ ، 4 ٤٥ ، 9 ،٧٠ ، 22 ... - قوم إبراهيم: 4 ٣٣ ، 4 ٤٥ ، 9 ،٧٠ ... - ٢٧ - ٢٧ - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... - ٢٣ ... -

ابني آدم : (هابيل وقابيل): 5 ٢٧ - ٣٣ أبو لهب وامرآته : 111 ١ - ٥

الأسباط : 2 ١٣٦ و ١٤٠، 3 ٨٤ 4 ١٦٢، 7 ١٦٠

أصحاب الأخدود: 85 - ٨

أصحاب الرس : 25 ٣٨، 50 ١٢ أصحاب الرقيم : 18 9

أصحاب الفيل: 105: - ه

أصحاب القرية : 36 ١٣

أصحاب الكهف : 18 9 - ٢٦

1 £ 50

الحواريون : 3 ٥٠، 5 ١١١ و١١١، 61 ١٤ الم ١١١ في المواريون : 18 ٢٣ – ٩٨ المواريون : 30 ٢ – ٥

19 - 18 58 (A - Y 17

قضاء الله عليهم ما درم عليهم بسبب بغيهم : ١٤٦٥ ما حرم عليهم بسبب بغيهم

نعم الله عليهم : 2 · ٤ - ٨٥ و٦٣ و ٤٤ ا و ١٤١ و ١٣٧ ، ٢٠ ، 7 ، ١٢٧ و ١٤١ و و ١٤٠ و ١٦٠ ، ١٦ ، 20 ، ٨٠ ، 28 ه، 44 و ١٦٠ و ١٢٧ و ١٢٧ و ١٢٠ و ١٢٧ و ١٢٠ و ١٣٠ و

(٣) - الصابئون: 2 ٢٢، 5 ٢٩، 20 ١٧

(٤) - المجوس: 22

(0) - النصارى: (أنظر أهل الكتاب):

أجر المؤمنين منهم : 2 ۲۲، 3 ۱۹۹ 5،۱۹۹ منهم أجرهم لو آمنوا : 3 ۱۱۰، 4 ۲۶ و ۲۶ و ۲۸، 5 منوا

اقوالهم وجرأتهم على الله : 2 ١١١ و١١٣ و١١٠ و ١٩٠ و ١٩

غرورهم وأمانيهم وطعنهم باليهود : 2 ١١١ر ١٥٥٠، ٦٢ و ٢٤ و ٧٥ ، 4 ١٩٣٠، 5 ١٩٤ ع وه ۲۹ و ۲۸ و ۲۷ و ۲۵ ، 33 و ۲۹ ، 79 و ۲۹ ، 59 و ۲ و ۲۱ ، 98 ۱ و ۲

وجوب التساهل معهم (مع غير المحاربين): 2 ٢ و ١٠٩ و ١٠٩١ و ٢٠٦، ٢٠ و ١٤ و ٣٧ و ١١٣ و ١١٤ و ١٩٩، 4 ١٦٢، 5 ٤٤ – ٤٨

وجود المؤمنين بينهم : 3 ١١٣ و ١١٤ و ١٠١ و ١٠١٠ - ١٠٧ ا - ١٠٧ ا - ١٠٧ ا ٢٥ ١٥٩ ا و ١٠٩ تا ٢٤ ع ١٠٩ ع ١١٩ ع ١١٩ ع ١٠٩ ع ١

(٢) - بنو إسرائيل:

أحبارهم : 5 ٤٤ و ٢١ ، ١٩ و ٣١ و ٢١

أخذ الميثاق عليهم : 2 ٦٣ و٩٣، ٩٣٥، ١٨٧، ٧٠، ١٢ 5،١٥٤ 4

أصحاب السبت : 2 ٥٥ و ٢٦، 4 ٤٧ و ١٥٤، 7 ١٢٤ 16 ، ١٦٣

إفسادهم في الأرض مرتين: 17 ٤ - ٨ أقرالهم وجرأتهم على الله والأنبياء: 5 ٢٤، 9 ٣٠

77 - TE 44 CTY -

إلقاء العداوة بينهم: 5 ٢٤ و ٨٢

أوامر الله إليهم : 2 · ٤ - ٤٨ و ٣٦ و ١٢٢ و ١٢٢ و ١٣٦ و ١٢٦ م

تحريفهم كلام الله : 2 ه٧، 4 ٤٦، 5 ١٣ و١٨ و١٨ و١٨، 6 ١٩ و١٨

جزاؤهم لو آمنوا : 2 ۱۰۳، 3 ۱۱۰، 4 ۲۶ و۲۶ و ۱۲ و ۱۲، 5 ۱۲ و ۱۲ و ۱۲

حالاتهم : 2 ، ٤ و ١١ و ٢٦ و ٣٦ و ٣٦ و ٣٦ و ٥٠٠ و ١٠٣ و ١٠٣ و ١٠٠ و ١٠٠

نکس : 21 ه ۲ ، 32 ، ۱۲ ، 36 نکس

وتين : 69 دع

وريد : 17 50

وفاة : 2 ٢٣٤ر ٢٤٠ ، 3 ٥٥و ١٩٣ ، 4 ١٥ و ١٩٧ ، 10 ١٥ و ١٩٠ ، 10 د ١٩٦ ، 8 ، ١٧٦ و ١٦١ ، 8 ، ٥٠ ، 10 د

£ • 78 . 1 67 . Y 62 . 7 61

يمشي على رجلين : 24 ه ۽

## الديانات

(۱) – أهل الكتاب: (اليهود والنصارى) حسدهم المؤمنين : 2 ۱۰۹، 3 ۲۹، 4 ؛ ٥ العلاقة معهم : 2 ۱۰۰ و ۱۰۹، 3 ۴۶ و ۱ و ۲۰ و ۲۹ و ۷۲ و ۷۰ و ۹۸ و ۹۹ و ۱۱۰ و ۱۱۳ و ۱۱۹، 4

بعون الله تعالى ، وبعد سنواتِ من الجهد المتواصل ، أنجز هذا المصحف الشريف ليعين قارىء القرآن الكريم في التزامه بأحكام التجويد أثناء التلاوة ، على مايوافق رواية حفص بن سليان بن المغيرة الأسدى الكوفيّ لقراءة عاصم بن أبي النّجود الكوفيّ التابعي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السُّلميّ عن عشمان بن عفَّان وعليّ بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبيّ بن كُعْب عن النبي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام . وفيها يلى تعريف بالمنهج الذي اعتمدناه :

اللون الأحمر الغامق ●: يرمز إلى مواضع المدّ اللازم ، ويُمُد ست حركات لزوماً ، ومقدار كل حركة نصف ثانية تقريباً . مثل : حَاجَّك \_ المَّم .

اللون الأحمر القاني : يرمز إلى مواضع المدّ الواجب ، ويُمَد أربع أو خمس حركات ويشمل المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى (على طريقة الشاطبية).

مثل: ٱلْمَآءِ - يَتَأَيُّهَا - مَالُهُ وَأَخْلُدُه .

اللون الأحمر البرتقالي ●: يرمز إلى مواضع المدّ الجائز ، ويُمَد ٢ أو ٤ أو ٣ حركات جوازاً ، ويشمل المد العارض للسكون والمد اللين ، (راجع التفصيل على الصفحة بعد التالية).

## مثل: عَظِيم - ٱلْأَلْبُ - لَيَقُولُون - خَوْف.

اللون الأحمر الكموني : يرمز إلى بعض حالات المدّ الطبيعي ومدّ الصَّلَة الصغري، ويختص بها ترك كتَّاب المصاحف في الأصل رسمه في المصحف العثماني ، وألحقه علماء الضبط فيها بعد، وقد ميّزناها بهذا اللون إشارة إلى وجوب مدّها حركتين. مثل: بقَادِرٍ - لَهُ تَصَدَّىٰ - يَسْتَحْي - دَاوُود .

اللون الأخضر • : يرمز إلى موضع الغُنّة ، والغُنّة صوت يخرج من الأنف ، ومقدارها حركتان . ويشتمل هذا اللون على :

- فرعون: 2 ٩٩ و٥٠، 3 ١٠٣ - ١٠٣ -10 (02, 07 8 (121, 177, 117, - 1.1 17 (7 14 (9Y 11 (9.9 YO 26 . £7 23 . V9, £7, Y£ 20 . 1 . £ ١١ و٣٩ 29 د٣٨ ٣ 28 د١٢ 27 د٥٣ ١١ 101- 17 43 127, TE, TT 40 11 7 38 (£ . - TA 51 (1T 50 (T) - 1Y 44 10 73 49 69 411 66 4879 81 54 1 · 89 (1 × 85 (1 × 79 (17) - قوم فرعون: 2 2 ع و ٥٠٠ 3 ١٠٣ 7 ١٠٣ 26 17 14 107 8 11 11 1779 1.99 ١١، 28 ٨، 40 ٨٨ و٥٤ و٤٦، ١٧

YE 40 ( £ . 9 79 29 ( V9 ) Y7 28: 1 £ 50 cTY 44 :

قوم لوط: - آل لوط (إخوان لوط): 7 ٨٠ و٨١، 11 دلا و کا و ۱۹ مو ۱۶ د ۱۹ و ۱۲، ۲۷ و ۱۲، TE, TT 54 (17 38 (07 27 (17 . 26 - امرأة لوط: 7 مر 11 ١٨، 15 ١٠، 27 -1. 66 cm TT 29 cov

> الذي أماته الله مئة عام : 2 ٢٥٩ الذين خرجوا حذر الموت : ٢٤٣ 2

لقمان وحكمته : 31 ١٢ و١٢ و١٦ و ١٩ و ١٩ المُوتفكات : 9 ، ٧٠ 9 و 9

موسى: - اصحاب السفينة : 29 ١٥

- امرأة موسى : 28 - ٣٠ -

- أم موسى: 28 v و ١٠

- التابوت: ٢٤٨ 2

- قوم موسى: 2 X٤X 4 ( Y £ A 2 ) V7 28 (71 26 (109)

- هارون: 2 ۲٤٨

نوح: - امرأة نوح: 66 ١٠

- الطُّوفان: 6 ، 7 ، ١٣٣٦، 29

- قوم نوح: 7 79، 9 ،٧٠ 11 ٨٩، 14 (17 38 (1 . 0 26 CTY 25 (ET 22 . 9

9 54 :0 7 53 : ٤٦ 51 : ١٢ 50 : ٣1,0 40 ياجوج وماجوج : 18 ، ٩٤ وه٩ و٩٦

يعقوب : 12 ٦٢ و٦٣، ١٩ ٦

- قوم سبأ: 27 ٢٢ و٤٤، 34 ١٩ - ١٩ ١٣٧ و ١٩١١ 6 ٦ و ١١١ 10 ٢٤ و ١٠١١ ١١

22 ، ٣٠ 21 ، ١٤ ٣٦ 16 ، ٣ 13 ، ١٠٩ ١٠ - ٨ 30 ، ٢٠ 29 ، ٦٩ ١٤ 27 ، ٤٦ 40 (£Y 39 (££ 35 (YY 32 (£Y) Y) ۲۱ و۲۲ و ۸۲ - ۸۲ ، ۱۰

عاد (قوم هود) : 7 ه - ۲۰ و ۲۰ و ۲۰ ۱۱ ۱۱ د ۲۰ و ۲۰ ۱۱ TA 25 (ET 22 (9 14 (A9) 7 . - 0. (17 38 CTA 29 (18. - 17 26 CT9) 50 (77 - 71 46 (17 - 18 41 (81 40 69 . TY - 11 54 . OT , ET , ET 51 . IT A -7 89 1A - E

- بلقيس (ملكة سبأ): 27 ٢٣

السير والنظر في عاقبة الماضين

العبر التاريخية في أنباء القرى : 3 ١٣ ، 6 ٦ 07 8 11.7 - 929 09 2 7 120 - 279 - 1 · · 11 · ١٣ 10 · ٧ · و ٢٩ 9 ، ٥٤ و Y7 16 (11, 1. 15 (1Y - 9 14 (1.Y V£ 19 (7. ) £T - TY 18 (17 17 17) 22 .90, 10 - 11 21 .1TA 20 .9A, TA 25 .TE 24 . EE - EY 23 . EA 50 (Y7 32 (£ . - TA 29 (OA 28 (£ . -38 .YT - Y1 37 .Y1 - 1T 36 . £0 34 - 7 43 (17 41 to 40 (77, Yo 39 tr 77 50 (17 47 (TA, TY 46 (TY 44 (A 64 .01, 0, £ 54 .0£ - 0. 53 . TV, 69 cm - 14 68 (14 67 c4) A 65 co

عمران .

- آل عمران: 3 ٣٣

- امرأة عمران (أم مريم): 3 ٣٥، 19 ٢٨

- مريم ابنة عمران: 3 ٣٣ - ٣٧ و٢٤ -(91 21 (TE - 17 19 (107 4 (EV 17 66

فرعون

- امرأة فرعون (آسية): 28 ٩، 66 ١١

### توضيح للمتخصصين في القراءة

ا - إن كثيراً من أحكام التجويد تتغير بحسب الوقف والابتداء ، وإن علماء الضبط غير متفقين في مواضع الوقف الجائز والمطلوب واللازم فرشاً ، واصطلاحاتهم في ضبط ذلك متفاوتة ، وقد التزمنا حيال ذلك مااختاره سلفنا الصالح ، من أن الوقف على رؤوس الآي كما رسمت في المصاحف سنة متبعة ، وهو مايدل له حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سُئِلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت : كان يقطع قراءته آية آية ، بسم الله الرحمن الرحيم - الحمد لله رب العالمين - الرحمن الرحيم - مالك يوم الدين . وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه في كتاب الحروف ، والترمذي في ثواب القرآن ، والإمام أحمد في مسنده جزء ٣ صفحة ٣٦ ، وهو اختيار البيهقي في شعب الإيمان .

وكان اختيارنا هذا أوفق لما جرى عليه نساخ المصاحف من الإشارة الى الإدغام والإقلاب والإخفاء في كل موضع في القرآن الكريم ، ولو كان ثمة وقف لازم ، كما في قوله سبحانه عَلَى بَعْضُ مِّنْهُم وذلك جرياً على قاعدتهم : وليس في القرآن من وقف وجب . واكتفينا بالإشارة إلى ما يمدُّ حال الوقف في رؤوس الآي وخواتيم السور .

هذا ، وإن الوقف على رؤوس الآي هو الأسهل للمتعلمين والأرفق بهم . ٢ - جعلنا المد اللازم كلَّهُ باللون الأحمر الغامق، بلاتمييز بين أنواعه ، لأن اللَّه في جميعها واحد وهو ست حركات ، وجعلناه في اللازم الكلمي على الحرف الممدود ، وفي الحرفي على الحرف الذي يرمز إلى المدّ مع حركته .

٣ - جعلنا المد المتصل والمنفصل والصلة الكبرى بالأحمر القاني لوناً واحداً ، وهو اختيار الشاطبي ، فالمد واجب عنده في سائر هذه الأنواع ، وقد ورد القصر في المنفصل من طريق طيبة النشر ، ولكننا التزمنا طريق الشاطبية .

وأما عدد حركات المدّ فلم يرد عن الشاطبي نص في ذلك ، ولكن الرواة عنه قرؤوها بأربع حركات وقرؤوها بخمس .

٤ - اقتصرنا في الجائز - اللون الأحمر البرتقالي - على المد العارض للسكون والمد اللين ،
 وهو اختيار الشاطبي ، ولكن مبنى هذين المدين ، على السكون العارض ،

- الإدغام بغُنّة، مثل: مَن يَعْمَلْ عَذَابًا مُّهِينًا وقد لَونًا الحرف المُدْغَم فيه لأن الغُنّة عليه، الإخفاء، مثل: أَنتَ - عَلِيمًا قَدِيرًا . وقد لَونًا هنا النون والتنوين لأن الغُنّة عندهما. الإقلاب، مثل: مِنْ بَعَدُ - سَمِيعًا بَصِيرًا وقد لَونًا الميم المرسومة فوقه لأن الغُنّة عليها. - النون والميم المشددتان ، مثل: إنَّ - شُمَّ.

ونشير إلى أن الغُنَّة مطلوبة دُوماً إن كانت في كلمة مستقلة، أما إن كانت مرتبطة بما قبلها أو بعدها فهي مطلوبة حال الوصل فقط ، على تفصيل من فن التجويد.

اللون الرمادي • : يرمز إلى بعض ما لا يُلفَظ من حروف القرآن الكريم ، وهو نوعان : أولاً : ما لا يُلفَظ مُطلَقاً : ١ - اللام الشمسية : ٱلشَّمْس - ٱللَّغُو .

٢ ـ المرسوم خلاف اللفظ: زَكَانِق - بَكَتُؤُا - وَجِائَ عَ .
 ٣ ـ ألف التفريق: أَذَكُرُواْ .

٤ - همزة الوصل داخل الكلمة : وَٱلْمُرْسَلَتِ .

٥ - كرسي الألف الخنجرية : نَجُمُ الْهُمْ .

٦ ـ الإقلاب داخل الكلمة : فَأَنْبَتْنَا .

ثانياً : مالا يُلفَظ من الأحرف المُدغَمة والمُنقَلبة :

١ ـ النون والتنوين المُدْعَمان : مَن يَعْمَلُ - عَذَابًا مُهِينًا .

٢ ـ النون النُّقلبة ميها : مِنْ بَعَدُ .

٣ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متجانساً: أَثْقَلَت دَّعُوا - لَقَد تَّقَطُّع .

٤ - الحرف المُدْغَم إدغاماً متقارباً: قُلرَّبِ - غَلَمْ لَمُرَّبِ

وأما مايجوز لفظه حال الوصل أو الفصل مما سوى هذا فقد تركناه على حاله .

اللون الأزرق الغامق • : يرمز إلى تفخيم الراء : مثل : قُرُيْش - قَدِيرًا - وَالْمُرْسَلَت - رُسُلًا · وَالْمُرْسَلَت - رُسُلًا ·

اللون الأزرق : يرمز إلى موضع القلقلة على حروف : (ق ، ط ، ب ، ج ، د) الساكنة : أُو ٱدْعُو .

أو المتحركة التي يوقف عليها عند رأس الآي : بِرَبِّ ٱلْفَكْقِ

وهو يدور على اختيار القرّاء ، ولما تعذر ضبط ذلك والتزامه ، اكتفينا بالإشارة الله عند أواخر الآي فقط ، حيث الوقف عليها سنة ، ولأن ذلك هو الأرفق بالمتعلم كما سبق بيانه ، وعلى القارىء أن يلاحظ قاعدة العارض للسكون واللين في المواضع التي تتحقق فيها في الآيات الطوال ، حيث يقف اضطراراً ، مما لم نثبته باللون الأهر البرتقالي التزاماً بها قدمناه .

وكذلك تركنا تلوين غُنّة الإِدْغام والإِقلاب والإِخفاء إذا جاء ذلك بين سورتين أو آيتين وتركنا كذلك تلوين المدود التي التزمناها إذا جاءت بين آيتين .

و ـ ربا وردت الأحرف الصغيرة للدلالة على أحرف محذوفة لاتستلزم مداً ، مثل : لِنُحْدِي . فقد جاءت للدلالة على ياء مكسورة ، فلم نُدْخِلها وأمثالها في اللون الأحمر القاني أو الكموني ، لأن مرادنا اقتصر على التذكير بها يلزم مده مما تركه النساخ .
 ٦ ـ اخترنا أن نلوّن حركتي التنوين معا دفعاً للتشويش عن القارىء ، علماً أن ذلك لايغير من حكم التنوين الأصلى في شيء .

٧- تكون الغُنَّة في الإدغام على الحرف المُدغَم فيه ، وتكون في الإقلاب على الميم المرسومة فوقه ، وتكون على الميم والنون المشددتين حقيقة ، وهذا ظاهر ، ولكنها في الإخفاء تكون عند النون الساكنة أو التنوين ، وليس عليها حقيقة ، فكان اجتهادنا في اختيار تذكير المتعلم بموضع الغُنّة ، أما تحقيق مخرجها فلا بد من العودة فيه إلى علماء القراءة كما أسلفنا .

٨- أدخلنا في اللون الرمادي اللام الشمسية ، ومنها : ٱللَّغو - ٱللَّهو . وأمثالها ، وذلك على قاعدة اللام الشمسية ، وجرياً على مااختاره نُسّاخ المصاحف في لفظة :ٱليَّلَ.
 ٩- أدخلنا في اللون الرمادي همزة الوصل داخل الكلمة ، إذ لا يصح لفظها بحال ، كما في : فَٱتَّبِعُوهُ - بِٱسِّمِ - وَٱلضُّحَىٰ وكانت قاعدتنا في ذلك أن ماورد قبل همزة الوصل إن صح أن يوقف عليه مستقلاً - ولو مع الاستئناف اللاحق - فهي حينئذ همزة وصل مبتدئة ، كما في : فِي ٱلْمُرْضِ - أَوَادَّعُواْ .

وإن لم يمكن أن يوقف عليه مستقلًا فهي حيننًد همزة داخلية كمافي: وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ و... ثم تستأنف. وبالجملة ، فكل همزة وصل التصقت بها أداة لا تنفصل عنها كالباء أو التاء أو الواو أو الفاء فهي حينئذ همزة داخلية لا تُلفظ بحال .

١٠ أدخلنا في اللون الرمادي مارسم خلاف اللفظ ، وبـذلك نكون قد تجاوزنا مشكلة كان يعاني منها المسلمون الأعاجم إذ يصادفهم المرسوم خلاف اللفظ في كلمات كثيرة ، وقد حافظنا بذلك على الرسم العثماني .

ولم نُدخِل في اللون الرمادي كرسي الهمزة سواء كان نبرة أو ألفاً أو واواً أو ياءً ، وإذا خالف الرسم القواعد الإملائية فإننا نُبقي كرسي الهمزة وفق الرسم القرآني بلااعتبار للقاعدة الإملائية المحدثة مثل: ٱلْمَلَةُ أَ.

أما إذا كانت الهمزة تُرسَم أصلًا بغير كرسي فإننا نجعل الكرسي حينئذ باللون الرمادي مثل: لَنَـُنَّةً ﴿ – ٱلضُّعَفَـةُ اللهِ المادي مثل: لَنَـُنَّةً ﴿ – ٱلضُّعَفَـةُ اللهِ اللهِ المادي مثل النَّائِةَ أَ

١١ - أدخلنا في اللون الرمادي كرسي الألف الخنجرية للإشارة الى أنه لايلفظ ، والحقيقة أن نُساخ المصاحف في الرسم العثماني قد حذفوا هذا الكرسي غالباً إلا في مواضع محددة هي التي لوناها بالرمادي .

مثال ماحذفه النساخ: يَكُمُوسَيّ - هَلَتَيْنِ . مثال ماتركه النساخ: إِحْدَلْهُمَا - بَحَنْلُهُمْ .

١٢ - أدخلنا في اللون الرمادي سائر الحروف المدغمة سواء أكان إدغاماً تاماً أم ناقصاً ، بغنة أم بغير غنة ، متجانساً أو متقارباً ، ولم نُدخِل المدغم إدغاماً متماثلاً ، دفعاً للتشويش عن المتعلم ، وذلك أن قصدنا يتمثل في أن يَترك القارىء لفظ الحرف الرمادي ، وهذا متحقق وفق هذه القاعدة ، وغاية مايهم القارىء في المتماثلين أن ينطق بهما حرفاً واحداً مشدداً ، ولا يتغير الأمر بالنسبة للمتعلم سواء نطق بساكن ثم متحرك ، أو نطق بحرف مشدد ، وليس في القرآن متماثل في كلمة واحدة كتبه النساخ بحرفين إلا ما سبق بيانه من أمر اللام الشمسية في مثل : ٱللَّغُو - ٱللَّهُو.

١٣ - أدخلنا في اللون الرمادي النون الساكنة المنقلبة ميها ، مثل : مِنْ بَعَدِ . ولم نُدخِل التنوين لأن نُسّاخ المصاحف عالجوا ذلك أصلاً ، إذ حذفوا التنوين ، واكتفوا بحركة واحدة ، ورسموا ميها صغيرة ، مثل : خَبِيرُ البِما .

١٤ - أدخلنا في اللون الأزرق الغامق الراء المفخّمة فقط دون التعرض لحروف الاستعلاء ذات المراتب المختلفة للتفخيم دفعاً للتشويش على القارئ .

١٥ - أدخلناً في اللون الأزرق حروف القلقلة في حالاتها الصغرى مثل: أَبِنْكَ عَ.
 وفي حالتها الكبرى عند الوقف عليها في رأس الآي (دون تلوين الحركة) عملاً بالفقرة (١).
 ١٦ ـ تركنا لفظ الجلالة على حاله في سائر آي القرآن الكريم.

# The Pattern employed

|                                                | the same                 | I allowed to  | al engineer                     | MARSHALL AND |
|------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| القلقلة                                        | • تفخيم (الراء)          | • لايُلفَظ    | • نُفنَّة ، حركتان              | 🐞 مد ، حرکتان                                    |
| Unrest letters                                 | Emphatic                 | Un announced  | Nazalization                    | Normal prolongation                              |
| (Echoing Sound) pronunciation of the letter(R) |                          | (silent)      | (ghunnah) 2vowels               | 2 vowels                                         |
| CONSONNES                                      | EMPHASA<br>DE LA LETTER  | Non           | Nazalization                    | Prolongation normale                             |
| EMPHATIQUES                                    | (R)                      | prononcees    | (ghunnah) de 2voyelles          | de 2 voyelles                                    |
| ЭМФАТИЧЕСКИЕ                                   | з вонкий взрывный        | нв<br>произ-  | говорить<br>в нос долгота       | долгота                                          |
| согласны е                                     | согласный/Р/             | носится       | произношения<br>2 звука         | произношения<br>2 звука                          |
| CONSONANTES                                    |                          | No se         | Entonacion                      | Prolongacion normal                              |
| ENFATICAS                                      | DE LA LETRA<br>(R)       | pronuncia     | 2 movimientos                   | 2 movimientos                                    |
| Emphase                                        | Emphase<br>der Buchstabe | Es wird nicht | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache | 2.017. A                                         |
| Konsonat                                       | (R)                      | ausgesprochen | (durch die Nase sprechen)       | 2 Vokale langziehen                              |
| lala                                           | .1 . : ::                | La) : buo     | B M ، عَنْهُ ، noi              | ۲ حرکتوں                                         |
| قلقله                                          | تفخيم راء                | نا قابل تلفظ  | ۲ حرکتیں                        | والى مد                                          |
| at a la                                        | تذ : د ذ د اد            | غير ملفوظ     | المالك ( الله                   | U. Contr                                         |
| قلقلة                                          | تفخيم حرف راء            | omi behi      | دو حرکت                         | دو حرکت                                          |
| Kalkala                                        | Kalın - Ra               | Yazılır laf z | Burundan                        | 2 Hareket                                        |
| الله bat                                       | ely contra               | olunmaz       | (gunne) 2 Harekettir            | 2 Hareket                                        |
| Qalqalah                                       | Ra ' dibuca<br>tebal     | TIDAK DI BACA | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)     | MAD 2 HARAKAT                                    |
| 100                                            | TATA                     | n of the      | ronunciation                    | palie . Be                                       |
| 爆破音                                            | 重读"拉吾"                   | 并读、不发音的字母。    | 鼻音、隐读<br>(两拍)                   | 自然拉长两拍                                           |

# الهنهج الهستعمل

| 👴 مد ۲ أو ٤ أو ٣ جوازاً                                      | • مد واجب ٤ أو ٥ حركات                          | 🔵 مد ۲ حرکات لزوماً                       | الصطلح                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| Permissible prolongation 2,4,6 vowels                        | Obligatory prolongation 4 or 5 vowels           | Necessary prolongation 6 vowels           | إنكليزي                 |
| Prolongation permise de 2,4 ou 6 voyelles                    | Prolongation obligatoire de 4 ou 5 voyelles     | Prolongation necessaire  de 6 voyelles    | إقرنسي                  |
| долгота<br>произношения<br>2 или 4 или 6<br>3 вуков возможно | ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 4 ИЛИ 5 ЗВУКОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО | ДОЛГОТ А ПРОИЗНОШВНИЯ 6 ЗВУКОВ НВОБХОВИМО | روسي                    |
| Prolongacion probable 2,4,6 movimientos                      | Prolongacion obligatoria 4, 5 movimientos       | Prolongacion necesaria 6 movimientos      | إسباني                  |
| 2,4, oder 6 volkale langziehen,zuläßig                       | 4 oder 5 Vokale lang-<br>ziehen, obligatorisch  | 6 Vokale langziehen,<br>erforderlich      | ألماني                  |
| ۴، ۲ یا ۹ حرکتوں والی<br>اختیاری مد                          | ۴ با ۵ حرکتون والی<br>مد واجب                   | و حرکتون والی<br>مد لازم                  | أردو                    |
| مد اختیاری<br>۲ یا ٤ یا ٦ حرکت                               | مد واجب ٤ يا ٥ حركت                             | مد لازم ٦ حركت                            | فارسي                   |
| 2,4,6 Gaiz<br>Harekettir                                     | Uzatma lüzüm<br>Hareket 4, 5 dır                | Uzatma lüzüm<br>Hareketi 6 dır            | تركي                    |
| MAD BOLEH MEMILIH<br>ANTARA 2/4/6<br>HARAKAT                 | MAD PANJANGNYA<br>4 – 5 HARAKAT (WAJIB)         | MAD PANJANGNYA<br>6 HARAKAT (LAZIM)       | أندونيسي<br>/<br>ماليزي |
| 可以拉长两拍或<br>四拍或六拍                                             | 应该拉长四或五拍                                        | 必须拉长六拍                                    | صيني                    |

nose; it continues as long as two vowels. It comprises:

Nasalized contraction (Idgham bi ghunnah):مَن يَعْمَلُ عَذَابًا مُهِينًا:

Disappearance (Ikhfa'a): عَلِيمًا قَدِيرًا اللهُ عَلَيْهَا عَدِيرًا

Inversion (Iglab) : مَرْبَعَدُ-سَمِيعًا بَصِيرًا

-Stressed -N- and -M-: أَدْ-ثَمَ

N.b: nasalization is always recommended if it is in a separate word; but if it is connected with what comes before or after, it is recommended only when there is non-stop.

-The grey colour • : indicates what is un-

announced

a. what is never pronounced:

1. The assimilated "L": ٱللَّغُو اللَّهُ مُن \_ ٱللَّغُو

2. The incompatible: زَكُوْمِ - بَكَتُوُّا - وَجِاْيَ - يَدْعُواْ

3. The (alef) of discrimination: اَذَكُرُوا

4. The conjunctive hamza within a word : وَٱلۡمُرۡسَلَاتِ

5. The position of the omitted alef:

6. Inversion within a word : أَنْ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

b. Unpronounced contracted and inversed letters:

1. Contracted (n), (nunnation): مَن يَعْمَلُ - عَذَابًامُ هِينًا:

2. The (n) which is inverted into (m): مِنْ بَعْدُ

3. The letter which is relatedly contracted: لَقَد تُقطُّع

4. The letter which is approximately contracted: قُل رَّبِّ

The dark blue colour •: indicates the emphatic pronunciation of the letter (R): آذگرهٔ

-The blue colouro: indicates the unrest letters

- echoing sound - (qualquala) : ٱلْوَقْتِ

## The Pattern employed

| (111)                                         | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                | COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • تفخيم (الراء)                               | • لايُلفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | فُنَّة ، حركتان                                                                                                                                                                                                                                                | 🍏 مد ، حرکتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Emphatic<br>pronunciation<br>of the letter(R) | Un announced (silent)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nazalization<br>(ghunnah) 2vowels                                                                                                                                                                                                                              | Normal prolongatio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EMPHASA<br>DE LA LETTER<br>(R)                | Non<br>prononcees                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nazalization (ghunnah) de 2voyelles                                                                                                                                                                                                                            | Prolongation normal de 2 voyelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3 ВОНКИЙ В ЗРЫВНЫЙ<br>СОГЛАСНЫЙ/Р/            | н в<br>п роиз —<br>н осится                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ГОВОРИТЬ В НОС ДОЛГОТА ПРОИЗНОШЕНИЯ 2 ЗВУКА                                                                                                                                                                                                                    | долгот а<br>произношения<br>2 звука                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ENFASIS<br>DE LA LETRA<br>(R)                 | No se pronuncia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Entonacion 2 movimientos                                                                                                                                                                                                                                       | Prolongacion norma 2 movimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Emphase<br>der Buchstabe<br>(R)               | Es wird nicht<br>ausgesprochen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 Vokale näselnde<br>Aussprache<br>(durch die Nase sprechen)                                                                                                                                                                                                   | 2 Vokale langziehe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تفخيم راء                                     | نا قابل تلفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 'غنّه ،<br>۲ حرکتیں                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ حرکتوں<br>والی مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| تفخيم حرف راء                                 | غير ملفوظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 'غنّه<br>دو حرکت                                                                                                                                                                                                                                               | دو حرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kalın - Ra                                    | Yazılır lafz<br>olunmaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Burundan (gunne) 2 Harekettir                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Hareket                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ra ' dibuca<br>tebal                          | TIDAK DI BACA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MENDENGUNG<br>(DUA HARAKAT)                                                                                                                                                                                                                                    | MAD 2 HARAKAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 重读"拉吾"                                        | 并读、不发<br>音的字母。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 鼻音、隐读<br>(两拍)                                                                                                                                                                                                                                                  | 自然拉长两拍                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                               | Pronunciation of the letter (R)  EMPHASA DE LA LETTER (R)  3 ВОНКИЙ ВЗРЫВНЫЙ СОГЛАСНЫЙ / Р /  ENFASIS DE LA LETRA (R)  Emphase der Buchstabe (R)  графия образования образов | Pronunciation of the letter(R)  EMPHASA DE LA LETTER (R)  BOHKIÑ B 尹山野山古川 ロアロののにを含  BOHKIÑ B 尹山野山古川 ロアロののにを含  H B ロアロリコー H OC N T C 別  ENFASIS DE LA LETRA (R)  Emphase der Buchstabe (R)  Emphase der Buchstabe (R)  は 対域 は は は は は は は は は は は は は は は は は は | Un announced (silent) Un announced (silent) Un announced (silent) (ghunnah) 2vowels  EMPHASA DE LA LETTER (R) Non prononcees (ghunnah) de 2voyelles  ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## بِسمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بعون الله وتوفيقه أنُجزت هذه النسخة الفريدة من القرآن الكريم التي حازت شرف حقوق إصدارها وطباعتها دار المعرفة تأسيساً على نسخة مأذونة أصولاً من الدار الشامية ((والتي كُتبت بها يوافق أصح الأقوال التي أجمع عليها العلماء لرسم المصحف كها أُثِر عن سيدنا عثمان بن عفان وبها تعارف عليه الحفاظ وبرواية حفص عن عاصم . وذلك بإشراف هيئة عليا من كبار علماء بلاد الشام .

وقامت بتدقيق هذا المصحف الشريف ومنحت الإذن بطباعته :

- ادارة الإفتاء العام والتدريس الديني الجمهورية العربية السورية

- وزارة الاعلام - مديرية الوقابة المورية العريبة السورية

- ادارة البحوث الإسلامية والنشر في الأزهر جمهورية مصر العربية

- رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والارشاد المملكة العربية السعودية

- وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المملكة الأردنية الهاشمية »

وقد أشرف على تدوين أحكام الترتيل في بعض الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد لجنة عليا من كبار العلماء قامت بجهود مضنية عدة سنوات لإنجاز هذا العمل المبارك وعلى الوجه الأكمل .

وقد صدرت موافقة الأزهرالشريف – مجمع البحوث الإسلامية – الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة ، بنشر وتداول هذا المصحف الشريف باسم : مصحف التجويد « ورتل القرآن ترتيلا» بتاريخ ۲۸ / ۵ / ۲۶ ۱ هـ الموافق ۸ / ۹ / ۹۹۹ م المبيّنة في بداية هذا المصحف الشريف .

### IDENTIFICATION OF THIS HOLY QURAN

With Allah's aid and after several years of assiduous labor, the publishing of this Holy Quran has been fulfilled in order to guide reciters how to intone it according to Hafs's narration from A'assim, from Othman, from Ali Ibn Abi Talib, Zaid Ibn Thabit and Ubay Ibn Ka'ab from Muhammad's recitation.

The following is the pattern employed:

-The dark red colour •: Indicates necessary prolongation, six vowels each of which is about half a second.

Example: المّ

-The blood red colour •: Indicates obligatory prolongation, five vowels: it comprises non-stop prolongation, separate and major link.

الْمَاءِ \_ يَتَأَيُّا \_ مَالَهُ وَأَخْلَدُه \_ الْمُوافِقَالَه . Example:

The orange red colour : Indicates permissible prolongation, two or four or six vowels. It pertains to vowelless consonants and soft prolongation.

prolongation. عَظِيم \_ اَلْأَلْبُ \_ لَيَقُولُون - حَوف Example:

-The cumin red colour •: Indicates certain cases or normal prolongation, it belongs to what scribes left in the Ottoman copy of the Holy Quran and it takes two yowels duration.

بِقَادِرٍ - لَهُ وَتَصَدَّىٰ - يَسْتَحْيى - دَاوُودَ Example: بِقَادِرٍ - لَهُ وَتَصَدَّىٰ -

- The green colour • : Indicates nasalization which is the sound that comes out of the

| المطبقة في هذا المصحف الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | أمثلة على الأحكام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولاتُنفَظ الصالحين الترجيا الترجيديا ولحال وفال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحروف ذات اللون الرمادي: تُكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| will permit the permit of the test of the | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سمس.<br>قَالُواْ. مسمى سويد يوروسوري مراد ويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | the state of the s |
| وَأَلْقَمَ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أَاتَ لَاٰةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الفظالية علاف الافظالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كَأَن لَّهِ - مُصَدِّقًالِّمَا -عَدُوُّلِّي - فَيُوْمَيِذِلَّا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٥- الإدغام الكامل (بلاغُنّه)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| أَثْقَلَت دَّعُوا لَقَد تَّقَطَّع .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 - الإدغام المتجانس<br>- الإدغام المتجانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١ - الإ دعام المنجانس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | The second second as the second secon |
| بَلِرَّبُّكُمْ - نَخَلُقكُم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٧- الإدغام المتقارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.a.15 5 6 c.m. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul> <li>٧- الإدغام المتقارب</li> <li>الحروف ذات اللون الأحمر (بتد</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رَجاته):تُمَد مدّاً زائداً<br>دُاّبٌة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| رَجاته): تُمدَ مدّا زائداً<br>دُآبَّة .<br>المَّمِ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ - حركات<br>٩ - المدّ اللازم (الحرفي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رَجاته): تُمَد مداً زائداً دَرَجاته): تُمَد مداً زائداً دَرَجاته الله المعالمة المع | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ - حركات<br>٩ - المدّ اللازم (الحرفي)<br>٢ - حركات<br>١٠ - (مدّ الفرق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| رَجاته): تُمَد مدّا زائداً دَرَّجاته): تُمَد مدّا زائداً دَرَّجَاته المُحَدِّدُ وَاللَّهُ الْمُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدُمُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحَدِّدُ المُحْدِينُ المُحَدِّدُ المُحْدِينُ المُحْدِينُ المُحْدُونُ | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ - المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ - حركات<br>٩ - المدّ اللازم (الحرفي)<br>٢ - دركات<br>٢ - دركات<br>٢ - دركات<br>٢ - المدّ الفرق)<br>٢ - المدّ الواجب (المتصل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رَجاته): تُمَد مداً زائداً دَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ – المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ – المدّ اللازم (الحرفي)<br>٢ – (مدّ الفرق)<br>٢ – المدّ الواجب (المتصل)<br>١٤ – المدّ الواجب (المتصل)<br>١٤ – المدّ الواجب (المنفصل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رَجاته): تُمَد مداً زائداً<br>داَبَّة .<br>الْمَد .<br>عَاللَّهُ أَذِبَ .<br>حَايَّهُ هُم .<br>حَقِّن إِذَا .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ – المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ حركات<br>٩ – المدّ اللازم (الحرفي)<br>٢ – (مدّ الفرق)<br>٢ – المدّ الفرق)<br>١ ا – المدّ الواجب (المتصل)<br>١ و حركات<br>١ و حركات<br>١ ا بالدّ الواجب (المنفصل)<br>١ أو ٥ حركات (الحنار الشاطبي)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رَجاته): تُمَد مداً زائداً دَالَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الحروف ذات اللون الأحمر (بتد<br>٨ – المدّاللازم (الكلمي المثقّل)<br>٢ – المدّ اللازم (الحرفي)<br>٢ – (مدّ الفرق)<br>٢ – المدّ الواجب (المتصل)<br>١٤ – المدّ الواجب (المتصل)<br>١٤ – المدّ الواجب (المنفصل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

وتنتهز دار المعرفة مناسبة صدور هذه الطبعة لتقدم جزيل شكرها لسهاحة الشيخ أحمد كفتارو المفتى العام للجمهورية العربية السورية رئيس مجلس الافتاء الأعلى الذي أفتي بإصدارها جواباً لكتاب وزارة الإعلام رقم ١١٣٩ تاريخ١٩٩٤/٤/٢٦ وطلب المهندس صبحى طه المسجل برقم ٢٩٠ تاريخ ٢٨/٦/٢٨ وبالتالي موافقة وزارةالإعلام رقم ١٨٩٥٢ تاريخ ١٩٩٤/٩/١٤ على نشر وتداول هذا المصحف الشريف

وتزجي عظيم تقديرها للدكتور محمد حبش أستاذ مادة القرآن الكريم وعلومه في كلية الدعوة وأصول الدين وكلية الشريعة في جامعة دمشق الذي قام بتنفيذ هذا العمل الجليل.

والشكر الأوفى لفضيلة الشيخ كريم راجح شيخ قرّاء الديار الشامية الذي كان لتفهمه وتشجيعه أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل المبارك .

والشكر كذلك لفضيلة الشيخ القارىء محى الدين الكردي لتفهمه فكرة العمل وتشجيعه.

والشكر والعرفان والتقدير للأساتذة الدكاترة : محمد سعيد رمضان البوطي ، وهبة الزحيلي ، محمد عبد اللطيف الفرفور ، محمد الزحيلي ، الذين دعموا العمل وتبنوا فكرته وشجعوا تنفيذها .

والشكر الخالص من القلب للعلماء الأفاضل على مستوى العالم الإسلامي الذين باركوا العمل ورحبوا به تسهيلًا لتلاوة القرآن الكريم كما أمر بها الله تعالى ﴿ ورتل القرآن ترتيلًا ﴾ .

والشكر الأسمى من قبل ذلك كله ومن بعده ، لله تعالى عزَّ وجَل الهادي والموفق في إنجاز هذا العمل المبارك .

والصلاة والسلام على أفضل خلق الله ، النبي الأمي محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، وعلى آله وصحبه الأخيار ، وعلى من اتبع هدى القرآن الى يوم يبعثون .

جميع حقوق الطبع محفوظة لدار المعرفة التي حازت شرف السبق لفكرة طريقة الترميز الزمني واللوني وتنفيذها في تدوين ترتيل الأحرف الخاضعة لأحكام التجويد ، لجميع قياسات وأشكال المصاحف ، ولقراءة حفص عن عاصم وغيرها من القراءات المعتمدة ، كلياً أو جزئياً . دار المعرفة

دمشق ص.ب: ۳۰۲٦۸ هاتف: ۲۲۱۰۲۲۹ تلكس: ٢٢٤١٦١٥ طه فاكس: ٢٢٤١٦١٥

يُحَدِدُونَ.

١٧- مد الصِّلَة الصغرى حركتان لَهُ ويُومَ - نُوَّيِّهِ مِنْهَا.

١١٠ - مد العوص (تبقى الألف سوداء وتُمَدُّ وَقَالَ صُوا بَا ( الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلَّةُ اللْمُعِلَّةُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعِلِمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلِمُ الللْمُعِلِمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ الللْمُعِمِ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ الللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِ

١٥- مد اللين

٢ أو ٤ أو ٦ حركات

١٨- مدّ العِورض (تبقى الألف سوداء وتُمد

١٦- الألف الخنجرية

ٱلْبَيْتِ ﴿ خُوف ﴿ اللَّهُ خُوف ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

## عَلَامَاتِ الوقف وَمُصْطَلَحًاتِ الضَّيْطِ:

- م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف
- لا تُفِيدُ النَّهْيَ عَن الوَقْف
- صلى تُفيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلَى مَعَ جَوَاز الوَقْفِ
- قل تُفيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلَىٰ مَعَ جَواز الوَصْل
  - ج تُفيدُجَوَازَالوَقْفِ
- ه . . تُف دُجَوازَ الوَقْف بأَحَدِ المَوْضِعَيْن وَلِيسَ في كِلَّهُمَا
  - للدِّلا لَةِ عَلَىٰ ذِيادَة أَكَرُف وَعَدَم النُّطق بهِ
  - · للدَّلَالَةِ عَلَىٰ زِيادَةِ الْحَرْفِ حِينَ الْوَصْل
    - « للدَّلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ أَحَرُفِ
    - م للدَّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُود الإقلاب
    - = للدَّلَالَةِ عَلَى إظْهَارالتَّنوين
      - للدِلَالَةِ عَلَىٰ الإِدِعَام
      - للدَلَالَةِ عَلَىٰ الإَخْفَاءِ
- وعن للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ النَّطْقِ بِالْحُوفِ المَرْوَكَةِ
- س للدِّلَا لَهِ عَلَى وُجُوبِ النُّطَقِ بالسِّينِ بَدل الصَّاد وَاذَا وُضِعَتْ بِالْأَسْفَلِ فَالنَّطْقُ بِالصَّادِ أَشْهَر
  - للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُومِ الْمَدِالزَّائِد
- اللِّلَالَةِ عَلَى مَوْضِعِ السُّجُودِ ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ السُّجُود فَقَدُ وُضِعَ فَوْقَهَا خَط
- الدِّلَالَةِ عَلَىٰ بِدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا
  - الله الله على نهائد الآبة ورقيها

### الحروف ذات اللون الأخضر: تخرج بغُنَّة من الخيشوم (الأنف) ، حركتان

مِن كُلِّ - رَسُولًا فَنَتَبِع - خَيْرُ فَأَعِينُونِي - عَمَدِ تَرُونَهَا. (إخفاء شفوي) وهُم بِأَلْأَخِرة.

الم المشددة مصا. (غنة مع الشدة)

٢٢- الإقلاب مِنْ بَعْدُ-أَمُواتاً بَلْ قَسْرِيحُ إِإِحْسَنِ - عَايَاتِ بَيِّنَاتٍ. - الإدعام بغنه من يَشْ تَرِي - عَدَّا يَرْتَعُ - عِجَافُ وَسَبَعِ - حَبَّةِ مِّنْ. (النه على المون المدغم نه) ٢٢ - الإدغام بغنة

١٩- (غُنّة الإخفاء)

٠٠- النون المشددة

٢٤-الإدغام المتماثل رَبُّهُم مُّنِيبِينَ - لَن نُّؤُمِنَ - رَبِحَت بِّحَارَتُهُم .

### الحروف ذات اللون الأزرق لصفات القلقلة والتفخيم:

وَبُلْنِهُمُ - تَجْعَلُوا - وَأَدْعُوا - شَطْرَهُ - ٱلْفَلَقِ ٱلرَّسُولُ - يَرْتَعُ - بِٱلْأَخِرَة - خَيْرُ .

٢٦ - تفخيم الراء

٢٥ - القلقلة

ٱلْبَرِيَّةِ - أَمْرِمَّرِبِ (أَنَّ

۲۷ - الترقيق (تبغى الراء بالأسود)

۲۸- الإظهار (بني النون والدون) مَنْ أَحْبَبْتَ - سَيِّتًا عَسَى - نَفْسُ إِلَّا - ءَايَةٍ حَتَّى.

ملاحظة : عند توقف القارئ عند أي من إشارات الوقف ، يتعطل أداء الحكم الأصلى الملوَّن ، ويتم التعامل مع الحرف وكأنه أسود عادي . كما أنه عند الوقوف: يجب أن يُعامَل حرف المد (الموجود قبل الحرف الأخير من الكلمة) معاملة المد الجائز العارض للسكون ، ويتم كذلك قلقلة حروف:

(ق، ط، ب، ج، د) وإلغاء حركتها من أخر الكلمة.

علماً أن صفات الحروف ومخارجها ، لابد من سماعها لتأديتها بشكل صحيح من خلال التلقى ...

لأن هذا المصحف الشريف لايُغني عن التلقي.



كالشرككيانه الخطاط عثمانطله

حَارْتُ شَرفَ إِصْدَارِهَا تابِياً عَلَا نِعْيِةِ مَا ذُوَة أَصُولُامِن الدَّارِاكُ مِيَة





جميع الحقوق محفوظة

الطبعة الرابعة – 1420 هـ

سورية \_ دمشق \_ ص . ب 30268 هاتف 2210269 فاكس 2241615 - 11 00963

e.mail: staha @ net.sy البريد الإلكتروني site: http://www.dar-al-maarifah.com الموقع على الإنترنيت

مطبعت ركابي ونضروشق المنطقة الحرة

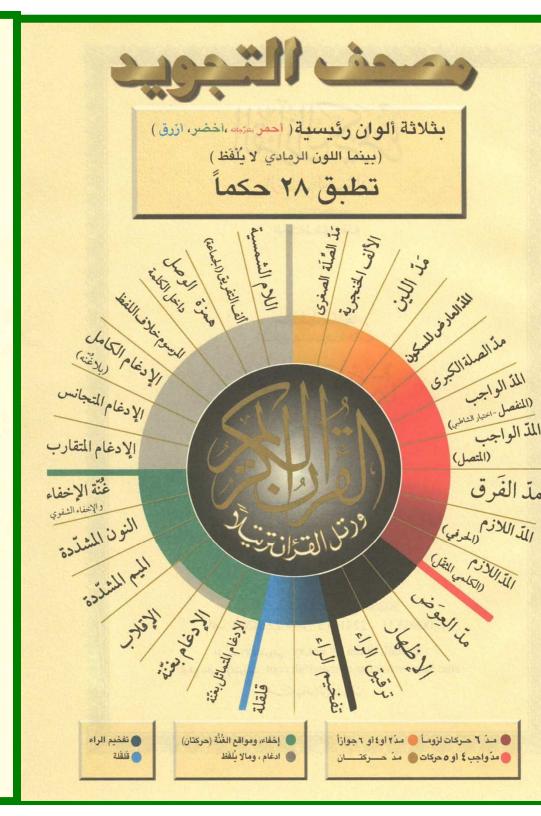







